





مُعَاضِرًا بُالْهَ عُقِقَ آيْن لِللَّالِمِينِ الْمُعَلِّلِ الْمَيْنَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِي

بقل المنتخ المنت

مَوْكُوْرُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْكُونِ الْمُنْكِيْنِينَةُ الْمُنْكِينِينَةُ الْمُنْكِينِينَةُ الْمُنْكِينَةُ الْمُنْكِينَا الْمُنْكِلِيلُونَا لِمُنْكِلِيلُونَالِكُونَا لِمُنْكِلِيلُونَا لِمُنْكِلِيلُونَالِمُ الْمُنْكِمِلْكِينَا لِمُنْكِلِيلُونَالِمُلْمِلِيلُونَالِمُ لِلْمُنْلِمِلْمِلِيلُونَالِمُلْمِلِيلُونَالِمُ الْمُنْلِمِلْمُ الْمُنْلِمِلْمُ الْمُنْلِمِلْمُ الْمُنْلِمِيلُونَالِمُ الْمُنْلِمِلْمُلْمِلِيلُونَالِمِلْمِلْمُ الْمُنْلِ



# جَمِنْعُ الْمُهُونَّ فَكَخُهُوْظِة لِلْعِجَبُّجُمُّ لِلْمُنْكِيدِينِ لَلْمُقِلِكَ مِنْكِرِيًّا لِلْعِجَبُّجُمُّ لِلْمُنْكِيدِينِ لَلْمُنْقِلِكَ مَنْكُرِيًّا

#### encompres.

الطبعة الأولى

1436هـ 2014م



ٳڝ۫ۮٵۯ ۻٚڗڲؚۯؘٵڵڎۯٳۺٵؿٚٲۺڿۘڝڟ۫ۻٚؾ۬ڎ۬ڣٳۺۿڝٛ۬ڎ۬ٳڮڝؙۜؽٚؽؾؙڎ ڣؿڒۯؙٳڷڹؽٷؙۯڒٵڮڮڿٚڒؾؙڗ۫



#### مقدمة الركز

العلم والقراءة والكتابة بالقلم، قواعد المجد، ومفاتيح التنزيل، وديباجة الوحي، ومشرق القرآن الكريم، بها يقوم الدين، وتُدوّن الشرائع، وتحيى الأمم، وتُبنى الحضارات، ويُكتب التاريخ، ويُرسم الحاضر والمستقبل، وبها تتايز المجتمعات، وتختلف الثقافات، ويُوزن الإنسان، ويتفاضل الناس، ويزهو ويفتخر بعضهم على البعض الآخر.

في ضوء هذه القيم والمبادئ السامية، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية، وبالتوكل على الله تبارك وتعالى، بذلت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدّسة جهوداً كبيرة واهتهامات واسعة لدعم الحركة العلمية والفكرية والثقافية، وتطوير جوانب الكتابة والتأليف والتحقيق والمطالعة، وذلك عن طريق الاهتهام بالشؤون الفكرية، وافتتاح المؤسسات ومراكز الدراسات العلمية، وبناء المكتبات التخصّصية، والتواصل مع الأساتذة والعلهاء والمفكّرين، وتشجيع النّخب والكفاءات والطاقات القادرة على بناء صروح العلم والمعرفة.

ويُعد مركز الدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية في النجف الأشرف وقم المقدسة، امتداداً لتلك الجهود المباركة، وقد عمل منذ تأسيسه وبأقسامه ووحداته المتنوعة على إثراء الواقع العلمي والفكري، وذلك من خلال تدوين البحوث، وتأليف الكتب وتحقيقها ونشرها، وإصدار المجلات المتخصّصة، والمشاركة الفاعلة مع شبكة التواصل العالمية، وإعداد الكوادر العلمية القادرة على مواصلة المسرة.

ومن تلك الأمور المهمّة التي تصدّى مركزنا المبارك للقيام بها وتفعيلها بشكل واسع، في إطار وحدة التأليف والتحقيق، هي الاهتهام بنشر التراث العلمي والنتاج الفكري والكتابات التخصّصية للعلهاء والمحقّقين والباحثين، وذلك بهدف فسح المجال وفتح الأبواب والنوافذ أمام قرّاء الفكر، وطلاب العلم والحقيقة.

ومن تلك النتاجات العلمية والقيّمة، هذا السفر الماثل بين يديك عزيزي القارئ، وهو كتاب (التوحيد في المشهد الحسيني) وهو عبارة عن بحوث لسياحة الفقيه المحقق آية الله الشيخ محمد السند، بقلم الشيخ رافد الزبيدي.

يعتبر هذا العمل من الأعمال المهمة في الأوساط العلمية؛ فقد تناول أبعادًا معرفية عميقة فيها يرتبط بعقيدة التوحيد من خلال المشهد الحسيني، كاشفًا بذلك زوايا جديدة لهذه النهضة المباركة. وتعد هذه الرؤية وهذه القراءة فريدة من نوعها حيث قامت على تحليل الحركة الحسينية تحليلاً كلاميًا في سياق التوحيد، والمقصود من التوحيد جميع مظاهره التي تتجلّى في مجمل العقائد الإلهية. وسيلمس هذا المعنى القارئ بوضوح إذا ما طالع الكتاب مطالعة فاحصة ودقيقة.

وفي الختام نتمنى دوام التوفيق لجميع خدمة الإمام الحسين المن وخدمة القضية الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا إنه سميع مجيب.

اللجنة العلمية في مركز الدراسات التخصصية في النهضة الحسينية

#### مقدّمة المقرّر

الكثير كتب عَنْ الإمام الحسين، والكثير قرأ الملحمة الحسينية، ومِن الطبيعي أنْ تتفاوت القراءات؛ لتفاوت الأفهام، وَمِنْ الاعتيادي أنْ نجد الكثير مِنْ القراءات الغيبية للحركة الحسينية، كها لا نعدم وجود الكثير مِنْ القراءات السطحية الساذجة، في مقابل ذلك نجد القليل مِن القراءات العقائدية الصحيحة لحركة سيّد الشهداء الله التي تتجاوز السطح وتغور في العُمق الفكري والتحليلي، وأقبل مِنْ ذلك القراءات التوحيديّة لمسرح عاشوراء.

ولعلَّ مِنْ باب الحمل عَلَى الصحة - لَِنْ وقف عَلَى السطح ولم يتجاوزه - هُوَ أَنَّه توهَّم أَنَّ سبر الأغوار معرفياً في واقعة كربلاء يكون مِنْ الاجتهاد مقابل النص - أي: نصَّ الحسين اللهِ - لأنَّه اللهِ صرَّح بسبب الخروج أمام الاستفهامات المتنوِّعة، وأسباب اصطحاب النساء والأطفال وغيرها، وما دام قدْ صرَّح فلهاذا التحليل والتعليل؟! فالقضية تعبّدية.

والناظر الفَطن يرى ذلك أيضاً، ولكنَّه لا يختصر الفتح المُحمديّ عَلَى يد الحسين الله بذلك البُعد الواحد، فنجد أنَّ مثل شيخنا الأُستاذ المُحقّق مُحمَّد السّند يرى أنَّ بعض تلك الأجوبة تُبيِّن بَعْض زوايا الحقيقة لا كلّها، تتناسب مَعَ مُستوى إدراك السامع، وَمِنْ هُنا أفاض شيخنا الأُستاذ في أهيّه الرؤية التوحيديّة والقراءة المنظوميّة لواقعة كربلاء، بتحليل الحركة الحسينيّة مِنْ خلال قراءة كلاميّة في سياق التوحيد، وهي تشكّل قراءة توحيديّة

١٠.....اتوحيد في المشهد الحسيني

مُبتكرة فيتناول واقعة كربلاء وحركة الحسين الله.

والتوحيد المقصود في هذا البحث، لَيسَ التوحيد كيفها اتّفى، بلْ هوَ التوحيد الذي يشكِّل رأس الهرم للمعارف الدينية عموماً، ابتداءً مِنْ أصول الدِّين مروراً بالفضائل الأخلاقية وانتهاءً بفروع الدِّين - وَهَذا بحدَّ ذاته يحتاج إلى شرح ليس هذا محله-.

ولذا؛ فإنّه قد يستغرب القارئ الكريم لأنّه عندما ينظر إلى عنوان الكتاب وَهُوَ (التوحيد في المشهد الحسينيّ) يتصوّر أنَّ الحديث سيكون عَنْ معاني التوحيد، وأنَّ الحسين مِنْ خلال قتاله وشهادته وَحَدَ اللهَ، وبذلك ينبغي أنْ تكون العناوين تحمل عنوان التوحيد، أو ما هُوَ قريب مِنْ هَذا المعنى، وإذا بالقارئ يجد نفسه أمام مفردات وعناوين - كأنّها - لا صلة لها بعنوان الكتاب، لأنَّ عنوان الكتاب هُوَ (التوحيد في المشهد الحسينيّ) وعناوين بحث الكتاب تتحدّث عَنْ البَداء، ولكن بَعْدَ القراءة والتأمّل سيرى أنَّ الإيهان بالبَداء هُوَ مظهر مِنْ مظاهر التوحيد، بلْ مِنْ أعظمها؛ لأنَّ الحديث الشريف يقول: «ما عُظِم الله بشيء مثل البَداء» (۱)، وكذلك: «ما عُظَم الله بمثل البَداء) (۱).

فإذاً؛ البكاء عبودية وتوحيد عملي واعتقادي، ثمَّ إنَّه قدْ يبدو استغراب آخر وَهُوَ أنَّ عناوين البحوث الرئيسة تتحدّث عَنْ البَداء، بينها نجد العناوين الفرعية تتحدّث عَنْ القضاء والقدر، والجبر والتفويض، والحتمية والتدبير،

<sup>(</sup>۱) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص١٤٦. الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص١٤٦.

مقدّمة المقرّر .....مناه المقرّر .....

واليقظة والحذر، والمسؤولية والتفاؤل ... فها هُوَ الربط والجامع لهذه العناوين؟

فنقول: إنَّه بالنَّظر البسيط - وللوهلة الأُولى - يمكن أنْ يكون هُناك تفرُّق وتفكك في هذهِ العناوين، أمَّا بالدقة لَيسَ هُناك تفرُّق، بـلْ هُناك كهال الأُلفة؛ فإنَّ مثل التفاؤل وإنْ كَانَ عنواناً أخلاقياً ومعنى باطنياً، إلّا أنَّه ينطوي عَلَى حُسن الظَّن بالله والتوكُّل عليه، فيمكن أنْ يرتبط بالبحث مِنْ جهتين، وهُما: أنَّ هَذا المعنى الباطني الأخلاقي يمكن أنْ يكون عملاً ظاهرياً بدنياً؛ وبالتالي يمكن أنْ يرتبط (التفاؤل) بعناوين توحيدية عديدة، منها التوكُّل وبالتالي يمكن أنْ يرتبط (التفاؤل) بعناوين توحيدية عديدة، منها التوكُّل الاعتقادي والعمليّ الصحيح، وَمِنْ جهة أُخرى بمعنى وحقيقة التدبُّر الصحيح الذي يرتبط بحقيقة الإيهان والإرادة لدى الفرد، وَهَذا يتصل بمعنى المحبى والختيار.

وبالتالي؛ يرتسم بارتسامها معنى القضاء والقدر والبَداء وتتشكَّل منها أُطر التوحيد الصحيح، كذلك (التوكُّل) فإنَّ نفس معنى التوكُّل بعنوانه الأخلاقي له حقيقة عُليا وهي الإيهان بحُسن التدبير وسعة القضاء والقدر الإلهين، وله حقيقة أعلى وهي السعة الوجوديّة التي هي معنى البَداء، والبداء الأعظم الذي هُوَ مظهر لحقيقة التوحيد الأعظم.

وعَلَى هَذا؛ يمكن للقارئ اللبيب أنْ يُرجِعَ كُلَّ العناوين لجذورها العقائدية وحقائقها التوحيدية، سواء كانت مُتهازجة أو مُنفصلة، وَمِنْ سرّ وأسرار هذه البحوث المعرفية التي بيَّنها أهل البيت بهيًه – (ونحنُ نعيش عَلَى فُتات موائدهم) – أمَّها لو دُمجت بعضها مَعَ البعض الآخر سوف تصل بها إلى التوحيد، ولو حلَّلت التوحيد لوصلت إلى كُلِّ المعاني العقائدية والأخلاقية،

قوس صعود ونزول، يبدأ بنقطة ويرجع إلى نفس النقطة التي بدأ منها.

وهذه نُكتة وسرّ توحيديّ لم يكن ليظهر لولا بيانات أهل البيت عليه مِنْ الوحي، ويمكن للناس أنْ يفهموا وينهلوا منه إذا أحسنوا شكر النعم - شكراً عمليّاً - وأعظمها وأجلاها هي نعمة الولاية، قال تعالى - عَلَى لسان يوسف علي -: ﴿ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ الله عَلَيْنَا وَعَلَى التّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ التّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (۱)، وجدير بهذه الرؤية أنْ يُقرأ سيد الشهداء عليه في منجزه مِنْ خلالها.

ثمَّ قد يبدو هناك استغراب ثالث: وهو ما علاقة (التوحيد في المشهد الحسينيّ) الذي هو عنوان هذا البحث بعنوان (السفياني بين الحتم والبَداء) وعنوان (قواعد منهجية في النشاط...) وعنوان (قواعد الجهاد الدفاعي)؟!

والعلاقة: أنّ التوحيد في المشهد الحسينيّ الذي هو البحث الأم - المحوري (المركزي) - يتحدَّث عن مراتب البّداء في مشهد الطف، وهذا البحث له كامل الصلة مع بحث (السفياني بين الحتم والبّداء) لوجود عنصر البداء المشترك بينها.

كم أنَّ عنوان (قواعد منهجية في النشاط الديني والسياسي والاجتباعي) هي قواعد تُمنهج نشاط المؤمنين - وخصوصاً في الظرف الراهن - زمن غيبة الإمام على الراهن -

وبالتالي؛ هي لها علاقة ببحث السفياني باعتبار أنّها تُبرمج وتنظّم عمل المؤمنين في كيفيّة مواجهة حركات الانحراف - التي منها حركة السفياني - كها أنَّ قواعد الجهاد الدفاعي تبيِّن نشاط المؤمنين في الجانب العسكري في كيفيّة

<sup>(</sup>۱) يوسف: آية ٣٨.

مواجهة حركات الانحراف - عسكرياً - إذا وُجِدت مبررات الجهاد العسكري.

فإذاً؛ قواعد نشاط المومنين الوظيفي الديني السياسي والاجتهاعي والعسكري لها أبعاد في مواجهة حركات الانحراف والفتن، وخصوصاً فتنة السفياني. وكلّ هذه البحوث الثلاثة محورها مشهد الطفّ؛ لأنّ التوحيد في المشهد الحسيني عنوان كلّي مهيمن يمنهج كلَّ نشاطات المؤمنين بـشكل نَظْمٍ منظومي هيمني ترابطي.

وهُنا أمور مُهمّة تتّصل بمنهج البحث ينبغي بيانها للقارئ الكريم وحاصلها:

أوَّلاً: إنَّ المُنح الأساس لهذا البحث هُوَ جواب سؤال مفاده: إنَّ الحسين اللهِ كَانَ يعلم بقتله، ومَعَ ذلك نراه - كأنَّه - يتصرَّف على عكس ما يعلم، حيث قاتل قتال الموعود بالنصر، ودبّر إدارة الأحداث تدبير المتطلِّع للنصر القريب، وليسَ الموعود بالقتل، وكانت الأجوبة قدْ توزَّعت عَلَى شكل مباحث.

ثانياً: إنَّ هَذَا البحث عبارة عَنْ خس مُحاضرات ألقاها سياحة الأُستاذ المُحقّق آية الله الشَّيخ مُحمَّد السّند في مجلس درسه المُبارك في الصحن الحيدري المسريف في مسجد عمران بن شاهين، ابتداءً مِنْ ٢٥ ذي الحجّة لسنة ١٤٣٣ هـ لغاية ٢٩ منه، فبدأ تدوين البحث في محرَّم لسنة ١٤٣٤ هـ، وتمَّ الانتهاء منه في ربيع الآخر لسنة ١٤٣٥ هـ، وقدْ شكّلت المحاضرة الأولى منه مدخلاً للبحث.

ثالثاً: إنَّ هَذا البحث تقريرات مُباشرة لما أفاده الشَّيخ الأُستاذ في مجلس

درسه، وكَانَ تبييض هذه التقريرات يستدعي إعادة صياغة لمفردات البحث تقديرًا وتأخيراً ونحوها؛ ضرورة الاختلاف بين الدرس المُلقى والبحث المكتوب، مُضافاً إلى إحالة النصوص إلى مصادرها.

وأيضاً نتيجة المُراجعة المُستمرّة مَعَ سهاحة الأُستاذ المُحقّق (دام ظله) تمَّ إضافة العديد مِنْ الأفكار والموضوعات إلى البحث الأساس.

ولا أنسى أنْ أتقدَّم بالشكر لأُستاذي (دام ظله) الذي منحني مِنْ وقت ه وجهده، وأيضاً أشكر كُلِّ مَنْ ساعدن في إخراج هَذا الكتاب.

هَذا، وابتهل إلى العلي القدير أنْ أكون قدْ وُفِقت في تقرير دروس شيخنا الأُستاذ بالمستوى اللائق في بيان أفكاره، وإيصالها إلى القارئ الكريم مصونة عَنْ كُلّ لَبْس، وأنْ يعفو عَنْ زلّاتي وأخطائي، بحق مُحمَّد وآل مُحمَّد.

والحمد لله رب العالمين بدءاً وختاماً.

النجف الأشرف ربيع الثاني/ ١٤٣٥ رافد الزبيدي

#### تمعيد

بحث التوحيد في المشهد الحسيني كان منبثقاً ومتولِّداً من سؤال عن السبب الذي ولَّد النشاط المتزايد للإمام الحسين الله في معركة الطفّ.

وهناك ثلاثة أجوبة عبارة عن فصول ثلاثة تدور حول الإجابة عن السؤال، كلّ جواب في مبحث.

وجميع الأجوبة - الثلاثة - تُشير إلى سبب واحد هو الذي ولّد ذلك النشاط وهو (البَداء)، ولكن الأجوبة اختلفت في مستوياتها تبعاً لاختلاف مستويات البَداء، فالجواب الأول - الذي في الفصل الأول - يُشير إلى أنَّ سبب النشاط المتزايد هو البَداء الأعظم؛ لأنَّ القتل لسيّد الشهداء اللهي وإن كان محتوماً، إلّا أنَّ ذلك الحتم هو لما دون من العوالم، كلوح القضاء والقدر، أمّا عالم المشيئة فهو عالم أوسع يمكن من خلاله حدوث البَداء المعروف، ولذا أسميناه بالبَداء الأعظم.

أمّا الجواب الثاني - الذي في الفصل الثاني - فقد فسّر سبب النشاط الحسينيّ بالبَداء، ولكن ليس البَداء الأعظم، بل البَداء في تفاصيل الواقعة - الجزئية - وتمّ توضيح الجواب من خلال شواهد من حياة المعصومين عليه الجزئية وكان فعل رسول الله على أصحابه وأعدائه في أحيان كثيرة بلحاظ سعيه لحصول البَداء في مرتبته الجزئية، فقد كان يفعل ذلك مع الكفّار والمنافقين، وكان يربي أصحابه على ذلك، وهو أدب إلحى وتربية إلحية قبل أن تكون تربية

نبويّة، كما حصل في فعل الله مع إبليس، وهكذا كان فعل أمير المؤمنين اللَّهِ في حروبه - في مقارعته للأبطال- وفي صبره حين غُصبت منه الخلافة.

كذلك تتضح الإجابة أكثر في نشاط الإمام الصادق الله فقد رسم لنا ضوابط في المعرفة الثاقبة بالقضاء والقدر، وقد تم من خلال ذلك معرفة الأمور التالية: أين تكمن موقعية النشاط؟ وأين هي موقعية الرضا والصبر؟ وأين ومتى يكون الرضا والسكون؟

وأيضاً يمكن تفسير النشاط الحسينيّ من خلال سلوك الإمام المائب الغائب الم بل وفي سلوك أنصاره ووزرائه - لكن بشكل معاكس لأتهم موعودون بالنصر وليس بالقتل - وكيف أتهم خائفون (حاذرون) رغم حتمية النصر، وأنّ شجاعتهم لا تنافي حذرهم، وأنّ شجاعتهم شجاعة تدبير لا شجاعة على المستوى الفردي، بل إنّ الأمر يصل إلى أهيّة ذلك التدبير في حياة المؤمن حين يأمره المعصوم الله أن يكون من أحلاس البيوت، فيظهر أنّ معنى الحلس هو كمال اليقظة والحذر مع الثبات في بيت المنهج والعقيدة، وبذلك نترجم فلسفة النشاط الحسينيّ في مشهد الطفّ من زاوية وجهة أُخرى تختلف عن الأولى.

وبعد أن يتم توضيح الجواب الثاني تصل النوبة إلى الجواب الثالث، حيث لم يفسِّر و بالبَداء في تفاصيل حيث لم يفسِّر و بالبَداء في تفاصيل الواقعة، بل فسَّر و بالبَداء في النتائج، حيث كان نشاطه - بهذا التفسير - لرسم أفضل النتائج غير المحسومة ولا المحتومة.

وفي هذا الجواب يتمّ استعراض نشاط المعصومين عليه مع أصحابهم بحثاً عن أفضل النتائج التي لا حسم ولا حتم فيها، ويتمّ استعراض القاعدة تمهيد .......

النبويّة العظيمة (تفاءلوا بالخير تجدوه)، وهي قاعدة عظيمة وواضحة في سلوك المعصومين يليّله ، بل هي عظيمة النتائج في حياة كلّ الناس لو أحسنوا فهمها وتطبيقها، وكيف أنّها تصنع المعجزات في حياة الأفراد والأُمم.

ثمَّ نعرِّج بعد ذلك على المضايق التي مرّت في الإسلام، والتي لولا تدبير الْنَبِي عَلَيْ والوصي الله - والأوصياء الاثني عشر عليه - لما بقي للإسلام اسم ولا رسم، وكيف أنّها حرصا بتدبير استنفاري متواصل رغم وعد الله بالنصر لهم ولدين الإسلام وأنّ الله سيُظهره على الدين كلّه.

كذلك في الجواب الثالث بيان توضيحي للمعلم الجبري اليهودي وللمعلم التفويضي، وكيف أنّ التوحيد في مشهد الطفّ كشف زيف كلا المنهجين، ثمَّ كيف حوَّل الهزيمة إلى نصر، والغصّة إلى فرصة، وكيف تحقق له النصر في الابتلاء الإلهي بنجاحه في مراتب الابتلاء الإلهي، ثمَّ في آخِر البحث تسليط الضوء على الفتح الحسينيّ.



# القسم الأول التوحيد في المشهد الحسيني (مباحث في العقيدة) ونيه ثلاثة نصول:

- الفصل الأوّل: البكداء الأعظم.
- الفصل الثاني: حَتميّة القضاء والقَدَر في مفهوم النهضة
   الحسينيّة.
- الفصل الثالث: لا حَسم سابق ولا حتم في التداعيات بدون إمكانية البكداء.

#### القضاء والقدر في المشهد الحسيني

#### المدخل

انفتقت مباحث هَـذا الكتـاب عَـنْ سـؤال عَـنْ مـشهد مِـنْ مـشاهد عاشوراء، والسُّؤال هُوَ:

إنّنا نرى المعصوم سواء سيّد الأنبياء ﷺ أو أهل بيت مبيني يتفاعل مَعَ الحدث، وكأنّه لَيسَ هُناك مِنْ أمر محتوم، بلْ يسعى وكأنّ النتيجة غَير محسومة وغير محتومة، فيها تُشير الأدلّة إلى أنَّ الله أطلعهم عَلَى ما كَانَ وما يكون مِنْ الأحداث الَّتِي تجري عليهم، فنجد أنَّ فعلهم كأنَّه فعل مَنْ لمْ يعلم أو يرجو غَرْ ما علم.

ولذا يُقال: إنَّ الله لا يُطلع الناس عَلَى مصائرهم؛ لأنَّ ه يـؤدِّي بهـم إلى الجمود والشلل إمَّا بسبب الإياس؛ لأنَّهم - بحسب الاطّلاع المُشار إليه- سوف ينتهون إلى جهنّم، أو بسبب الفرح والبطر؛ لأنَّهم سوف يـذهبون إلى الجنّد.

القُرآن الكريم يخبرنا عَنْ بعض الأنبياء مثل (نوح الله أو يونس الله ، أو غيرهما)، أنّه أصابهم فتور نسبي بسيط في التدبير، وَهُ وَ ما يُسمّى (ترك الأولى)، وليسَ هُوَ مِنْ المعصية الَّتِي يرتكبها الناس؛ وذلك بسبب العلم بها سيكون، فيونس الله ترك الأولى، حيث كَانَ الأولى أنْ لا يفعل ذلك رغم أنّه لم يرتكب محرّماً، كَانَ الأولى أنْ لا يترك قومه بَعْدَ أنْ عَلِمَ وأُخبر بوقوع

العذاب عليهم، كذلك نوح بَعْدَ أَنْ أخبره الله بنجاته هُوَ وأهله أخذ يطلب مِنْ الله نجاة ابنه، قال تعالى: ﴿ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَتُّ وَأَنْتَ أَخْصَهُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (١) . أي: أَنَّ وعدك حقّ لا ريب فيه، وأنت وعدتني بنجاة أهلي، وأنَّ ابني مِنْ أهلي، فلهاذا لا ينجو؟ فأتاه الجواب: ﴿ إِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَلَمٌ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ (١) ﴿ وَلَا تَسْأَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِين ﴾ (١) .

أمًّا أهل البيت عظيم ، فالأمر مُختلفٌ تماماً ، فنلاحظ سلوكاً معرفياً سطّره سيّد الشهداء مِنْ خلال الطفّ، تأخذ منه الأفراد والمُجتمعات والدول مفهوماً توحيديّاً ، وهكذا كُلّ المعصومين عظيم ، فهذا سيّد الأوصياء في كُلّ حركاته وفي كُلّ حروبه ، ولو نظرته في معركة الجمل - مثلاً - كَانَ يُقاتل مِنْ جهة الحيطة والحذر قتال مَنْ لا يقين له بالنصر رغم يقينه بالنصر.

والأمر أوضح بكثير في سيرة سيّد الأنبياء ﷺ؛ حيث كَانَ يُجاهد ويُكابد مُنْذُ بدء الدعوة إلى رحيله المُبارك، رغم البشارات الكثيرة الكثيرة بالنصر، كما نقرأ - في زيارته-: «السَّلام عَلَى المنصور المؤيد...»(٤).

بلْ هُوَ موعود بالفتح وإظهار الدِّين عَلَى الدِّين كُلّه، قال تعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (٥)، مَعَ ذلك نراه يُجاهد ويُكابد، وكأنّه لمْ يُخبَرَ

<sup>(</sup>١) هود: آية٥٤.

<sup>(</sup>٢) هود: آية ٦٤.

<sup>(</sup>٣) هود: آية ٦ ٤ .

<sup>(</sup>٤) المشهدي، محمّد بن جعفر، المزار: ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) التوبة: آية ٣٣.

القضاء والقدر في المشهد الحسيني .......

بشيء، فهل هَذا تصنُّع وتمظهر، أم ماذا؟

الجواب: إنَّ النشاط والحركة الدؤوبة الَّتِي أبداها الحسين اللهِ في معركة الطفّ – والَّتِي أُخبِر فيها مِنْ قِبل جدَّه رسول الله عَلَيُّ بأنَّه مقتول في هذهِ المعركة – يعود إلى أُمور عديدة، يمكن أنْ نجعلها أجوبة تفسيريّة لنشاطه اللامتناهي وحيويّة تحرّكه عنفوانيا، ومثابرته الله المتوقّدة، والسطور القادمة تتكفّل عرض هذه الأجوبة.

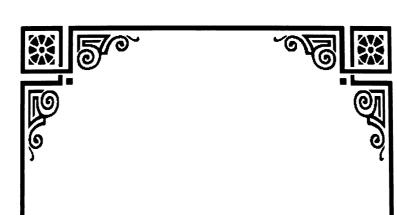

الفصل الأوَّل البَداءِ الأعظم









#### البَدَاءُ الأعظم

إنَّ الإيبان بالبَداء الأعظم في أصل الشهادة - وأصل الحدث والواقعة والنقطة المركزية وحُسن الظَّن بسعة رحمة الله - هُموَ السذي ولّسد النساط اللامتناهي للحسين الله في عرصة كربلاء، فالإيبان بالبَداء الأعظم مولِّد ومُفجِّر لعنفوان الرجاء، ودافع إلى الأمل بالخير.

وهذهِ معرفة بالغة وقراءة نيّرة للتوكُّل عـلى الله تعـالى والرجاء لرحمته تفوق الإيبان بالقضاء والقدر.

وَهَذا الجواب إجمالي، ولا بدَّ مِنْ بسط الكلام بـشكل تفـصيلي، ولكـن قبل البسط، لا بدَّ مِنْ بيانِ لمعنى البَداء.

البداء في اللَّغة: «بَدا الشيء بدواً وبداءً أي: ظهر ظهوراً بيّناً، قال تعالى: ﴿ وَبَدَا لَهُم مِنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُون ﴾ (١٠) (٢٠) .

والبداء في الاصطلاح له عِدَّة معان، منها: هُـوَ ظهـور الـشيء مِـنْ الله تعالى بِنْ عِلْمَ الله تعالى شأن أو حكـم تعالى لِمَنْ يشاء مِنْ خلقه بَعْدَ إخفائه عنهم - أي: أُبدي لله تعالى شأن أو حكـم

<sup>(</sup>١) الزمر: آية٤٧.

 <sup>(</sup>٢) الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن: ص٤٠ مادة
 (١٤١).

تبعاً لمصلحة العبد- ومنها: البَداء معنى يساوق النسخ، فالبَداء نسخ تكويني. ومنها: البَداء بحسب ما نرى هُوَ السعة الوجوديّة، قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ الله وَاسِعاً حَكِيماً﴾(١)، وَهُوَ عبارة عَنْ سعة قدرته وعلمه ورحمته وأفضاله.

فعن أمير المؤمنين الله أنَّه قال: «لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بها كَانَ وبها يكون وما هُوَ كائن إلى يوم القيامة، وهي هذهِ الآية: ﴿يَمْحُو الله مَا يَشَاء وَيُغْبِثُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (٢) (٣).

وهُناك آيات كثيرة تُشير إلى أنواع ومراتب البَداء؛ لأنَّ بعضها يتحدّث عَنْ بدء الخلق، قال تعالى: ﴿ أَوَلاَ يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْناً ﴾ (\*) ، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ (\*) ، ويقول: ﴿ وَبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (\*) ، ويقول عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِين ﴾ (\*) . وَهُو الله الله الله المخلوق أو الإنسان أو السهاوات والأرض لم تك ثمَّ كانت، وأمًا قوله تعالى: ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاء ﴾ (\*) . فهنا البَداء في الزيادة فإنَّ هُناك خلق والله يبدو له في زيادته.

<sup>(</sup>١) النساء: آية ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) الرعد: آية ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي، أحمد بن عليّ، الاحتجاج: ج١، ص٣٨٤. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٤، ص٩٧.

<sup>(</sup>٤) مريم: آية ٦٧.

<sup>(</sup>٥) الروم: آية٢٧.

<sup>(</sup>٦) البقرة: آية١١٧.

<sup>(</sup>٧) السجدة: آية٧.

<sup>(</sup>٨) فاطر: آية ١.

وأمّا قوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ الله إِمَّا يُعَدَّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ ('')، فإنَّ الإرجاء نوع مِنْ البَداء ومرتبة منه مُخْتلِفة عَنْ المراتب الأُخرى، فهي لَيسَ في بدء الخلق ولا في الزيادة في الخلق، بلْ هِيَ في الإرجاء لأمر الله، فإمّا أنْ يعذبَهم أو يعفو عنهم، وأمّا قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمّرٍ وَلا يُنقَصُ مِن عُمُوهِ إلاّ في كِتَابٍ ﴾ ("). فَهُو لأجل بيان أنَّ زيادة عمر أو نقصانه لا يكون إلّا بكتاب وإنَّ أمر الكتاب بيده تعالى إنْ شاء زاد في الكتاب عمره فيزيد في الواقع الخارجي، أو نقص في الكتاب فينقص (").

وَقَد أَشير إلى بيان ارتباط هذه الآيات بالبداء في حديث سليهان المروزي مَعَ الإمام الرضا عليه : «قال سليهان: لأنّه قد فرغ مِنْ الأمر، فليس يزيد فيه شيئاً. قال الرضا عليه : هذا قول اليهود، فكيف قال تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (\*). قال سليهان: إنّها عنى بذلك أنّه قادر عليه. قال عليه : أفيعد ما لا يفي به؟ فكيف قال عليه : ﴿وَيَرِيدُ فِي الْحَلْقِ مَا يَشَاء ﴾، وقال عَزَّ وَجَلً : ﴿وَيَرْعُدُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب ﴾، وقد فرغ مِنْ الأمر؟ فلم يجد جواباً »(\*).

ولعلُّه يكون هُناك استغراب مِنْ التعريف الذي قدّمناه؛ فإنَّ الآية الَّتِي

<sup>(</sup>١) التوبة: آية ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) فاطر: آية ١١.

<sup>(</sup>٣) وهذهِ الآيات في معنى البداء مقتبسة مِنْ مناظرة الإمام مَعَ سليهان (متكلم خراسان)؛ حيث سأله عَنْ آيات البَداء فأورد هذهِ الآيات السبع مُبيّناً مِنْ خلالها أنَّ البَداء أنـواع ومراتب.

<sup>(</sup>٤) غافر: آية ٦٠.

<sup>(</sup>٥) الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضائي : ج١، ص١٦٧. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج١٠، ص٣٣٦.

تُذكر في تعريف البَداء - بحسب نصَّ الروايات (١) - هي: ﴿يَمْحُو الله مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (٢).

فإنَّ معنى السعة لمُ يتّضح مِنْ بيان الآية، فهل تعريفنا مُخالف لبيان الآية ومفاد الروايات، أم ماذا؟

فنقول: لَيسَ هُناك مخالفة، كما أنَّ كُلّ رواية ليست في معرض بيان التعريف الكامل للبَداء، بلْ لتوضيح زاوية وجهة مِنْ جهات البَداء الذي خُصَّ في روايات أُخرى بأعظم وصف، ففي صحيح زُرَارة عَنْ أحدهما للتَّلِيّ: «ما عُبِدَ الله بشيء مثل البَداء» ". وفي صحيح هشام بن سالم، عَنْ أبي عبدالله الله المُعالمة الله بمثل البَداء» (أ).

ويظهر ممّا تقدَّم أنَّ للبَداء - بحسب الآيات والروايات- جهات وزوايا عديدة يمكن أنْ يُعرف بها، وهي تُشير للسعة الوجودية، قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بَأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُون﴾ (٥).

فالوجود الواسع يُهَيْمِن عَلَى الوجود الضيَّق، والوجود الأوسع يُهَيْمِن عَلَى الواسع وهكذا، كُلِّ واقعية تُغرِق ما هُوَ دونها مِنْ الواقعيات فيها، فإذا كَانَ حكم مِنْ الأحكام التكوينيّة تولّد تبعاً لموضوعه فإذا جاء الموضوع الأعلى

<sup>(</sup>١) أنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص١٤٦. القمي، علي بن بابويه، فقه الرضائي : ص٥٤.

<sup>(</sup>٢) الرعد: آية ٣٩.

 <sup>(</sup>٣) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص١٤٦. الصدوق، محمد بن علي،
 التوحيد: ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٥) الذاريات: آية٤٧.

البَداء الأعظم .....

هيمن عَلَى الأدني، وكَانَ حكمه هُوَ النافذ وزال الحُكم الأوَّل.

إذاً؛ الإيهان بالبَداء الأعظم واحتهال التغيير هُوَ الذي ولَد النشاط اللامتناهي للإمام الحسين الله عيث إنَّه يتوقّع حدوث البَداء في كُلِّ لحظة وفي كُلِّ آن، فكُلِّ شيء واقع تَحْتَ سلطة وهيمنة الباري القدير الواسع اللامتناهي، يمكن أنْ يتغيّر كُلِّ شيء في (كُنْ فَيكون)، كها في الرواية عَنْ الإمام الصادق الله قال: «ما بَدا لله بَداء كها بَدا له في إسهاعيل أبي؛ إذْ أمر أباه بنبح، ثمَّ فداه بنبع عظيم، (۱).

## نتانج مُهمّة في الجبر والاختيار

يترتَّب عَلَى هَذا الجواب بالصياغة المذكورة عِدَّة نتائج مُهمّة:

ا إعلان رفض كامل للمَعْلَم الجبري - وَهُو مَعْلَمٌ يهودي - حَيْثُ رفضه القُرآن بَعْدَ أن بيّنه بقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةً غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ (٣).

٢. إنَّ القلم لمُ يجفّ ولَنْ يجفّ، وأنَّ القُدرة واسعة وليست ضيَّقة.

٣. إنَّ الله تعالى غَير مسلوب القُدرة، والاعتقاد بالبِّداء هُ وَ اعتقاد

<sup>(</sup>۱) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص٣٣٦. المجلسي، محمـد بـاقر، بحـار الأنـوار: ج٤، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٢) التين: آية ٨.

<sup>(</sup>٣) المائدة: آمة ٢٤.

إنَّ نشاط الحسين الله عبارة عَنْ رجاء، وتعطيل شيء مِنْ النشاط يعني تعطيلاً لعنوان الرجاء؛ فلا بُدَّ أنْ يبقى مَعَ بقاء عنوان الحوف بموازاته كموازنة بين الخوف والرجاء، كما نصّت الروايات.

النشاط الحسيني يُشير إلى العبادة الحقيقية العمليَّة، فيكون السكون والبرود شركاً بالله، نَعَمْ هُوَ شرك خفى وليسَ بجلى.

٦. الحسين الله لم يتجاوز قانون الأسباب والمسببات مِنْ خلال نشاطه وحركته الدؤوبة في الطّف، بلْ كَانَ يرجو بمكابدة التدبير والتوكّل سبباً فوق الأسباب، وسبباً مُسبباً مِنْ قِبل مُسبّب الأسباب.

٧. الحسين ﷺ ينطق بفعله وسيرته ويرسم بتفاعله لنا مبدأ الأمر بين الأمرين، ويُريد بيان أنَّ المؤمن بين دعامتي الخوف والرجاء والرغبة والرهبة بين الأمان واللا أمان، بين الحتم واللاحتم، لا أمان ولا لا أمان، بَلْ أمر بين أمرين.

٨. منهاج كربلاء يرفض المسلك الجبري الذي يُحدد ويُقيِّد قدرة الله،
 وَمِنْ المُلفت للنظر أنَّ القائل: إنَّ كُل الأُمور والمُرارسات تَحْتَ سلطان وهيمنة الله. قد وقع في الجبر مِنْ حيث لا يشعر، عندما تصوّر عدم التغيير وعدم البداء.

٩. منهاج كربلاء يرفض التوجّه الجبري في كلمات قالها ابن عربي في فصوصه - وإنْ كنّا لا نُريدُ تقييم الأشخاص بقدر تقييم المناهج - لأنّه في كثير مِنْ تصويراته للقضاء والقدر الإلهي يُريد أنْ يصوِّر لنا أنَّ محاولة نسبة أيّ شيء لغير الله هُوَ شركٌ وفرارٌ مِنْه، مِنْ الشرك - حسب تصوّره - وذهاباً للتوحيد

البَداء الأعظم ......

الخالص وقع في محذور الجبر مِنْ حيث لا يشعر، وَهُوَ منطق (يدُ الله مغلولة)، وَهُوَ أعظم محاذير الجبر، وليسَ كما يُظن أنَّ أعظم محاذيره إلجاء العبد.

١٠. منهاجه الله القول باختيارية العبد الَّتِي هي في طول قُدْرة واختيارية الله، وتَحْتَ هيمنة الله، فيكون القول باختيارية المخلوق ضمن القُدرة الإلهية أعظم توحيداً مِنْ نفي ذلك.

11. إنَّ مسألة الأمر بين الأمرين لَيسَت مُختصة بأفعال المخلوقين، بـلْ هي قاعدة ونظام وجودي في كُلِّ علاقة بين الخالق والمخلوق، وفي كُلِّ وجوده وشؤوناته المُتصلة بخالقه هي أمر بين أمرين، وَهَذا هُوَ دين التوحيد الخالص الذي رسمه لنا أهلُ البيت عليمًا.

### جدلية العلاقة بين الإبرام والبَداء

عَنْ النَّبَي عَلَيْ فِي وصاياه لعليِّ اللهِ : «الصَّدقة تردُّ القضاء الذي قـدْ أُبرِم إبراماً» (()، والبرم كما يقول الراغب الأصفهاني: «الإبرام إحكام الأمر، قـال تعالى: ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُون﴾ (()، وأصله مِنْ إبرام الحبل وَهُوَ ترديد فتك، قال الشاعر: عَلَى كُلِّ حال مِنْ سحيل ومبرم. والبريم المُبرم، أي: المفتول فـتلاً مُحكماً » (().

وعَنْ حماد بـن عـثمان، قـال: سـمعته يقـول: «إنَّ الـدُّعاء يـردُّ القـضاء

<sup>(</sup>۱) الصدوق، محمد بن علي، مَنْ لا يحضره الفقيه: ج٤، ص٣٦٨. الحلي، ابن إدريس، مستطرفات السرائر: ص٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) الزُّخوف: آية٧٩.

<sup>(</sup>٣) الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن: ص ٤٤ مادّة (برم).

وينقضه كما ينقض السلك وقدْ أُبرم إبراماً ه (١).

كذلك عَنْ عبد الله بن سنان، قال: سمعت الإمام أبا عبد الله الله يقول: «الدعاء يرد القضاء بعد ما أبرم إبراماً، فأكثر مِنْ الدُّعاء؛ فإنَّه مفتاح كُل رحمة، ونجاح كُل حاجة، ولا يُنال ما عِنْدَ الله إلّا بالدُّعاء، وإنَّه لَيسَ باب يكثر قرعه إلّا يوشك أنْ يُفتح لصاحبه (٢).

وأيضاً عن الإمام أبي عبد الله الله الله الله الله الله الله عبدة القيضاء، وإنَّ الدُّعاء يبرد القيضاء، وإنَّ المؤمن ليأتي الذنب فيُحرم به الرزق»<sup>(٣)</sup>.

وَوَرَدَ فِي الدُّعاء بَعْدَ زيارة الإمام الرِّضا ﷺ: «أسألك بالقُدرة النافذة في جميع الأشياء وقضائك المُبرم الذي تحجبه بأيسر الدُّعاء»(").

فإذاً؛ الإبرام هُوَ الإحكام، وإبرام القضاء يعني إحكامه مِنْ الله إحكاماً، فهل يتصوّر زواله وتبدّله والبَداء فيه؟! هذه الروايات تقول: نَعَمْ، حتّى القضاء المُبرم إبراماً، وليسَ فقط المُبرم يمكن البَداء فيه.

هكذا كَانَ يعيش أهل البيت عِلَيْ في علاقاتهم مَعَ الله، لَيسَ في الأوقات العصيبة فقط، بل في كُل أوقاتهم يعيشون حالة الأمر بين الأمرين، وحالة التوازن بين الخوف والرجاء.

وَمِنْ الأمثلة الَّتِي تُذكر في هَذا المجال قصّة قوم يونس اللهِ عَالَ تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلّا قَوْمَ يُونُسَ لَمّا آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ

<sup>(</sup>١) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٠٧، ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج٩٩، ص٥٥.

البَداء الأعظم .....

الحِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِين ﴾(١).

فالآية تُبيِّن أنَّ أقوام الأنبياء العُصاة مِنْ كُلِّ القُرى بَعْدَ عصيانهم لأنبيائهم - وعدم استجابتهم لدعوة الأنبياء - قدْ تدركهم لحظات الإيهان، ولكن القُرآن يقول إنَّ إيهانهم لا ينفع، لماذا؟ لأنَّه بَعْدَ فوات الأوان (بَعْدَ أنْ عاينوا نزول العذاب)، مَعَ يأسهم وعصيانهم، إلّا قوم يونس المُلِيِّ لمَا آمنوا كشف الله عنهم عذاب الحزي في الحياة الدُّنيا.

#### قوم يونس

في تفسير (علي بن إبراهيم): أبي، عَنْ ابن أبي عُمير، عَنْ جميل، قال: قال لى أبو عبد الله على: «ما ردّ الله العذاب إلّا عن قوم يونس، وكانَ يونس يدعوهم إلى الإسلام فيأبون ذلك، فهمّ أنْ يدعو عليهم وكَانَ فيهم رجلان عابد وعالم، وكَانَ اسم أحدهما مليخا والآخر روبيل، فكَانَ العابد يُسْير عَلَى يونس بالدعاء، وكَانَ العالم ينهاه، ويقول: لا تدعُ عليهم؛ فإنَّ الله يستجيب لك ولا يحبّ هلاك عباده. فقَبل قول العابد ولم يقبل قول العالم، فدعا عليهم، فأوحى الله إليه: يأتيهم العذاب في سنة كذا وكـذا. فلـمّا قـرب الوقـت خـرج يونس على مَعَ العابد وبقى العالم فيها، فلمّا كَانَ في ذلك السوم نول العذاب، فقال العالم لهم: يا قوم، افزعوا إلى الله، فلعله يسرحمكم فيردّ العذاب عنكم. فقالوا: كيف نفعل؟ قال: اخرجوا إلى المفازة، وفرّقوا بين النساء والأولاد، وبين الإبل وأولادها، وبين البقر وأولادها، وبين الغنم وأولادها، ثـمَّ أبكـوا وادعوا. فذهبوا وفعلوا ذلك وضجّوا وبكوا، فرحمهم الله وصرف ذلك عـنهم

<sup>(</sup>١) يونس: آية ٩٨.

٣٦...... التوحيد في المشهد الحسيني

وفرّق العذاب عَلَى الجبال»(١).

وقطعاً الرواية حين تقول: العابد يُشير عَلَى يونس بالدُّعاء عليهم. لا يعني أنَّ النَّبي عليُه كَانَت له مشورة فيها يخصّ أمر الوحي، بـلُ النَّبي يتـصرّف بحسب وحي السهاء، وبحسب ما أُعطي مِنْ صلاحيات - لو صحَّ التعبير- وأمًا دُعاؤه عَلَى قومه، فهذا أمر طبيعي جداً، كها دعا كثير مِنْ الأنبياء عَلَى أقوامهم بالهلاك عندما استحقوا المُجازاة بالعِناد واللِّجاج، نَعَمْ هُوَ اللَّخِ ترك الأولى الذي هُوَ الصَّبر أكثر، ولـذلك يـوصي القُرآن نبينا عَلَيُهُ: ﴿ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكُظُومٍ ﴾ (").

وهُنا رواية تُبيِّن أنَّ البداء بالرحمة الإلهية شمل قوم النَّبي ﷺ كما شمل قوم يونس اللهِ ، عَنْ مُحمَّد بن مُسْلِم، عَنْ أبي جعفر اللهِ – في قوله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرٍ مَّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ –: «قال: الناسخ: ما حُوِّل. وما ينسيها: مثل الغيب الذي لم يكن بَعْدُ، كقوله: ﴿يَنْحُو الله مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿. قال: فيفعل الله ما يشاء ويحوِّل ما يشاء، مثل قوم يونس؛ إذْ بَدا له فرحهم، ومثل قوله: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُوم ﴾، قال: أدركتهم رحمته "".

إذاً؛ العذاب رُفع عَنْ قوم يونس وقدْ أُبرم إبراماً، حيث أظلّهم قريباً منهم؛ لأنَّهم تضرّعوا ودعوا ربَّهم دعاء المُضطرّ، والله يجيب المُضطر إذا دعاء ويكشف السوء، فهم كانوا في موقف المُتفائل برحمة الله غَير اليائس، وَهُوَ إيهان

<sup>(</sup>١) القمّي، علي بن إبراهيم، تفسير القمّي: ج١، ص٣١٧.

<sup>(</sup>٢) القلم: آية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) العيّاشي، محمّد بن مسعود، تفسير العيّاشي: ج١، ص٥٥. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٤، ص١٦٦.

البَداء الأعظم ......

عظيم بعظمة تدابير الله، وبالتالي هُوَ إيهان بعظمة الله؛ لأنَّ التعظيم خُلق عظيم ينحدر عَنْ عقيدة صحيحة، وعظمة ذلك أشهم عندما نظروا مُقدَّمات العذاب، وقدْ تحقّقت أجزاء منها وإنَّ المُخبر بالعذاب صادق؛ لأنَّه نبي مِنْ الأنبياء مَعَ ذلك ظنّوا أنَّ الله أعظم مِنْ ذلك وَمِنْ الأسباب الطبيعية.









الفصل الثانِي حتميّة القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة













#### حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينية

إنَّ الحسم والحتم في أصل الواقعة والحدث - والتقدير الكُلِّ والعنوان الكُلِّ - لما يحدث لا يعني الحسم والحتم في العنوان الجزئيي، أي: في التفاصيل الجزئية لملابسات الحدث والواقعة؛ فيمكن الحركة والحراك والنشاط في صياغة وقوع التفاصيل للحدث، بنحو تقلِّل مِنْ نتائج الحسارة، وتصاعد أرقام الفتح والكيفيّات الإيجابية في الظروف المحيطة بالواقعة، وبدلك يتصاعد عنفوان النشاط والحراك والرجاء، ويرقى تفاؤل الخير بتصاعد الأمل، وهذه معرفة عميقة وقراءة ثاقبة لمعنى التوكُّل على الله تعالى والرجاء لرحته تفوق الإيمان بالقضاء والقدر.

وَهَذَا الجواب (الثَّانِي) يحتاج إلى بيان، وَهُوَ:

إنَّه لا بدَّ أَنْ نعرف معنى الحتميّة والحتم، فالحتميّة تعني فيها تعنيه: أنَّ الإنسان لَيسَ له إرادة في رسم مصيره، إنَّها أمره محتوم ومكتوب مُنْذُ الأزل، وقد جرى القلم بها كَانَ وما يكون، فلا تغيَّر ولا تبدُّل، فقدْ جفّ القلم.

ولهذا الاتجاه مدارس كثيرة، وحقيقة هذا الاتجاه قديهاً وحديثاً ترجع إلى المسلك الجبري، ولعلَّ بعض الاتجاهات الصوفية وقعت مِنْ حيث تشعر أو لا تشعر في عقيدتها بالإرادة الإلهية في مسلك الحتمية الجبري، وهُم يتصورون

٤٧ ....... التوحيد في المشهد الحسيني

أنَّه مِنْ المراتب العالية للتوحيد.

مقابل هذا المسلك الجبري مسلك آخر عَلَى الضدّ تماماً، وهو مسلك الإرادة المُطلقة للإنسان، وأنَّ الإنسان بيده كُلّ شيء، وأنَّ إرادة الإنسان كفيلة بتغيير وجه الأحداث وبتغيير مجرى التاريخ، وليسَ مِنْ إرادة فوق إرادة الإنسان، وَهَذَا المسلك هُوَ المُنتشر اليوم عِنْدُ ما يُعرف بالحداثة، فأهل الحداثة والعلمانيون يرون الأصالة للإنسان ولا يرون فوق الإنسان أو الواقع المنظور شيئاً آخر، وهذه هي النظرة التفويضية الَّتِي ترى أنَّ كُلِّ شيء تَحْتَ إرادة الإنسان ومفوّض له كُل شيء.

#### حتمية البداء

بين الحتمية الجبرية مِنْ جهة، والتفويضية مِنْ جهة أُخرى، هُناك حقيقة أُخرى، ونظرة ثالثة، وهي حتمية البداء وبدائية الحتم – وهُنا نُكّتة لطيفة ينبغي الالتفات إليها – فحتمية البداء لا ترى حتماً وحسماً في شيء إلّا للبداء؛ فيكون كُلّ شيء خاضعاً لحتمية البداء فلا حتمية إلّا له، أو قُلْ – بعبارة أُخرى –: إنَّ الحتميات تنصهر في الحتمية الكُبرى (حتمية البداء)، الحتم الأصغر يـذوب في الحتميات تنصهر ولا تفويض ولكن أمرين أمرين).

وَهَذَا الجُوابِ - الثّانِي - يختلف عَنْ الجواب الأوَّل؛ وذلك لأنَّ الجواب الأوَّل يرى البداء في الأمر الكُلِّي، وَهَذَا الجواب ناظر للبَداء في الأمر الجُزئي، فمفاده: أنَّهُ مَعَ التنزُّل عَنْ الجواب الأوَّل واعتبار الحتم في القضية الحسينيّة بعنوانها الكُلِّي، فلا يوجب ولا يستدعي ذلك الحسم والحتم في الأمر الجزئي. وبعبارة أُخرى: إذا كَانَ هُناك حتم في الأمر إجمالاً فليس هُناك حتم في الأمر تعييناً لمصاديقه.

حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة ................................. ٤٣

### البُداء وليلة القدر

مِنْ المعلوم لدى جميع المُسلمين - وكها صرَّح القُرآن الكريم بذلك أكشر من مرّة - أنَّ ليلة القدر ليلة يُكتب فيها للإنسان ما يجري عليه في سنته، قال تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم﴾(١).

وفي مقام الجواب نقول: لَيسَ هُناك مِنْ تدافع أو تنافِ، بلُ إِنَّ هُناك مِنْ تدافع أو تنافِ، بلُ إِنَّ هُناك تناسباً بين هذهِ الموارد؛ فإنَّ الأمرينزل في ليلة القدر كُليَّا - جمليًا- ثمَّ يفصَّل في ليالي الجُمعات أو في كُلّ ليلة، وَهَذا شبيه بها تقدَّم مِنْ أَنَّ الأمر إذا كَانَ حَتميّاً مِنْ حيثه الحُرني، فلو طبَّقننا ذَلِكَ على قضية الإمام الحسين اللهِ وافترضنا أنَّ قتله كَانَ مُحكماً أو حتميّاً لا يعني أنَّ العاشر من محرّم - أيضاً - زمن محتوم للقتل، فيمكن فيه البَداء أيضاً. يعني أنَّ العاشر من محرّم - أيضاً - زمن محتوم للقتل، فيمكن فيه البَداء أيضاً. ولو تنزّلنا وَقُلْنا: إنَّ قتله في الزمان والمكان المُعيّن أيضاً مِنْ المحتوم الذي لا بَداء فيه، فإنَّه في أيّ ساعة مِنْ ساعات النَّهار غير محتوم، وكيفيّة القتل غير محتومة بنحو لا بَداء فيها. ما هُوَ العدد الذي يبقى معه؟ كم يُقتل منهم؟ ما هي أساؤهم؟ ما هُوَ عدد السبايا؟ ما هُوَ دورهم؟ كُلّ ذلك غير محتوم.

<sup>(</sup>١) الدخان: آية ٤.

كذلك الله (عَزَّ وَجَلَّ) أحكم في ليلة القدر، ثمَّ فصَّل في الليالي الأُخرى، فيكون الإحكام الكُلِّ عين التفصيل الجزئي، رغم إمكان البداء في الجزئي، فلا تدافع. والقُرآن الكريم يصف نفسه بقوله: ﴿كِتَابُ أُخْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصَّلَتْ مِن لَّذَنْ حَكِيمٍ خَبِير﴾(١).

وَهَذا ما يتضح بجلاء مِنْ خلال مناظرة للإمام الرضا الله مَعَ سليهان المروزي (متكلِّم خراسان)، وهي مناظرة طويلة جداً أوردنا منها موضع الفائدة المتصلة بالمقام:

«ثمَّ التفت إلى سليان، فقال: أحسبك ضاهيت اليهود في هَذَا الباب. قال: أعوذ بالله مِنْ ذَلِكَ، وما قالت اليهود؟ قال: قالت اليهود: ﴿يَدُ الله مَغْلُولَةً ﴾. يعنون: أنَّ الله تعالى قدْ فرغ مِنْ الأمر فليسَ يُحدث شيئاً، فقال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ﴾، ولَقَدْ سمعت قوماً سألوا أبي موسى بن جعفر على عَنْ البَداء، فقال: وما ينكر الناس مِنْ البَداء وأنْ يقف الله قوماً يرجيهم لأمره» (\*\*).

وكذلك في مقطع آخر: «قال: سليهان: ألّا تخبرني عَنْ ﴿إِنَّا أَنْزَلْتَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، في أي شيء أُنزلت؟ قال الرضا ﷺ: يا سليهان، ليلة القدر يُقدِّر الله (عَزَّ وَجَلًّ) فيها ما يكون مِنْ السنة إلى السنة، مِنْ حياة أو موت، أو خبر أو شرّ أو ردّق، فها قدّره في تلك السنة فَهُوَ مِنْ المحتوم»(٣).

<sup>(</sup>١) هود: آية ١ .

<sup>(</sup>٢) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص٤٤٤. الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضائية: ج١، ص١٦١.

<sup>(</sup>٣) الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضائية: ج١، ص١٦١. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج١٠، ص٣٦-٣٣١.

وَمِنْ المعلوم أنَّ الحتم هُنا لَيسَ الحتم المُطلق، وإلّا كَانَ كقول اليهـود، فـإنَّ لله فيها - أي: في ليلة القدر - البَداء مِنْ قبل ما هُوَ فوقها، كما في الرواية الآتية.

عَنْ حران قال: «سألت أبا عبد الله عنى: ﴿ يَمْحُو الله مَا يَشَاء وَيُنْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾. فقال: يا حران، إنّه إذا كَانَ ليلة القدر ونزلت الملائكة الكتبة إلى السباء الدُّنيا، فيكتبون ما يُقضى في تلك السنة مِنْ أمر، فإذا أراد الله أنْ يُقدِّم شيئاً أو يؤخره أو ينقص منه أو يزيد أمر الملك فمحا ما يشاء، ثمَّ أثبت الذي أراد. قال: فقلت له: عِنْدَ ذلك فكُلِّ شيء فَهُوَ عِنْدَ الله في كتاب؟ قال: نَعَمْ. فقلت: فيكون كذا وكذا، ثمَّ كذا وكذا حتى ينتهي إلى آخره؟ قال الله أن يَعْمُ. قلتُ: فأي شيء يكون بيده - بعده - ؟ قال: سُبْحَانَ الله، ثمَّ على الله أيضاً ما شاء تبارك وتعالى (۱۰).

وهذهِ الرواية تفسِّر الرواية السابقة الَّتِي قالت: إنَّ ما قُدِّر في ليلة القدر، هُوَ مِنْ المحتوم.

فإذاً؛ الحُكم الكُلِّ (الفوقاني) يُنزَّل في ليلة القدر، وفي داخل هَذا الحُكم أو الأمر المُحكم كليّات أقل إحكاماً تنزّل كُلّ ليلة جمعة – مثلاً - ثمَّ في كُلّ ليلة تفاصيل أكثر مِنْ ذلك، فالجزئي الليلي – لو صحَّ التعبير – ينضوي تَخْتَ الكُلِّ الأسبوعي، والكُلِّ الأسبوعي ينضوي – يطوى – في المُحكم الأكبر الذي هُوَ ليلة القدر؛ لأنَّ الكُلِّ الذي يُكتب عَلَى الإنسان في كُلّ ليلة جمعة، هُوَ كيلي مِنْ جهة ما هُوَ تحته – أي: ما يُكتب في الليالي الأُخرى – ولكنَّه جزئيٌ وليسَ كليّاً، ومُفصّلاً وليسَ مُحكماً، مِنْ حيث الكُلِّ الفوقاني الأكبر الذي هُوَ في ليلة القدر.

<sup>(</sup>۱) العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العيّاشي: ج٢، ص٢١٦. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٤، ص١١٩.

### صور البداء في القضية الحُسينيَة

يمكن تصوّر اجتماع الحتم الكلّي مَعَ البَداء الجزئي في القضية الحسينيّة بعدّة تصورات:

التصورُّ الأوَّل: أنْ يكون اجتهاع الحتم والحسم بالقتل لسيد الشهداء الله مع عدم الحتم والحسم في المكان (مكان القتل)، هَلْ هُوَ في المسجد الحرام، أو في المدينة، أو في اليمن، أو في الصحراء، أو غير ذلك؟ فَعَلَى الرغم مِنْ أَنَّ الحتم والحسم بالأمر الكُلِّي إلّا أنَّه لَيسَ هُناك مِنْ حسم وحتم في اختيار المكان المُناسِب الذي يحقق لسيّد الشهداء الفتح.

التصوُّر الثّانِي: أنْ يكون الحتم والحسم في الأمر الكُلِّي وَهُوَ القتل، وكذلك في المكان وَهُو كربلاء، ولكن لَيسَ هُناك حسم وحتم في الزمان، فالزمن المُنَاسِب يختاره سيّد الشهداء لتحقّق أعلى المكاسب المُستقبليّة، وَهَذا المستوى مِنْ البَداء ذكرته مضامين روايات عديدة، منها عَنْ أبي حمزة الشهالي، قال: «قلت لأبي جعفر اللهِ: إنَّ علياً اللهِ كَانَ يقول: إلى السبعين بهاء. وكان يقول: بعُدَ البلاء رخاء. وقد مضت السبعون ولم نرَ رخاءً! فقال أبو يعفر اللهِ: يا ثابت، إنَّ الله تعالى كَانَ وَقَتَ هَذا الأمر في السبعين، فلمّا قُتل الحسين اللهِ الشتة غضب الله عَلى أهل الأرض فأخَره إلى أربعين ومائة سنة، فحدّثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السَّر، فأخره الله ولم يجمل له بَعْدَ فلك وقتاً عندنا: ﴿ يَهُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب ﴾. قال أبو حمزة: ذلك وقتاً عندنا: ﴿ يَهُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب ﴾. قال أبو حمزة:

حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة .................................. ٤٧

وقلتُ ذلك لأبي عبد الله على فقال: قد كَانَ ذاكه (١٠).

التصور الثّالث: الحتم والحسم في الأمر الكُلِّي وَهُوَ القتل، وافترض أمراً آخر وَهُوَ الحسم والحتم أيضاً في الزمان والمكان، ولكن لَيسَ هُناك حسم وحتم في الكيفيّة، فهُناك قتلة فاضحة لبني أُميَّة، وهُناك قتلة خفيّة لا يتعرّف عليها ولا يتفاعل معها أحد، هُناك قتلة حارّة، وهُناك قتلة باردة لَيسَ فيها إثارة وتحريك للضائر، فالحسين الله يختار القتلة الحارة الفاضحة لبني أُميَّة. فالبداء في الكيفيّة بحسب هذه الصورة.

التصور الرَّابع: الحتم والحسم إذا كَانَ في القتل، وفي مكانه، وكونه في أرض كرب وبلاء، وإذا كَانَ في زمانه المُعيَّن، فلا حسم ولا حتم في الأُسلوب والطريقة، فهُناك أُسلوب يؤدِّي بنتيجته إلى إضعاف بني أُمَيَّة شيئاً فشيئاً، وهُناك قتلة لا تضعفهم ولا تُبيِّن زيفهم.

أيضاً يمكن أنْ نتصوّر البداء فيمَن يقاتل الحسين ومَنْ يُقتل معه، فعن أبي عبد الله على الله عَنْ قول الله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ اذْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الله كَتَبَ الله لَكُمْ ﴾ (٢) ، فقال: «فقد قال الله: ﴿ اذْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الله لَكُمْ ﴾ فلم يدخلوها، ودخلها الأبناء. أو قال: أبناء الأبناء "". فهذه الرواية تصوّر لنا أنَّ البَداء لم يكن في الأمر الكُلِّ، وَهُوَ دخول الأرض المُقدّسة، بـلْ

 <sup>(</sup>۱) الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة: ص٤٢٨. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:
 ج٤، ص١١٤، ح٩٩.

<sup>(</sup>٢) المائدة: آمة ١٢١.

<sup>(</sup>٣) العيّاشي، محمد بن مسعود، تفسير العيّاشي: ج١، ص٣٠٣. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج١٣، ص١٧٩.

٤٨ ...... التوحيد في المشهد الحسيني

كَانَ فِي الجزئي وَهُوَ الأفراد الداخلون.

وهُناك صور أُخرى، يمكن أنْ تُتَصوّر للبَداء الجزئي المُجْتَمِع مَعَ الحتم الكُلِّ نتركها - اختصاراً- للقارئ اللبيب.

حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة ................... ٤٩

### إحسان التقدير وإحكام التدبير

#### أديب الله

بَعْدَ أَنْ بِينَا الجواب الثّانِي - أو الاحتهال الثّانِي - لنشاط الحسين الله في عرصة كربلاء لا بدَّ بشيء مِنْ بسط الكلام، ببيان بعض المفردات الحياتية، الَّتِي كَانَ يهارسها المعصوم الله البتداء مِنْ رسول الله عله الله ووصولاً إلى إمام الزمان في وخُلَص أصحابه وأنصاره، حتى تتضح الفكرة في الجواب الشّانِي أكثر، وحتى يتبيّن لنا كيف أنَّ المعصوم الله كَانَ في كثير أحيانه - مَعَ وجود الحتميّة في الأمر الكُلِّ - يسعى لحصول التغيير في الأمر الجزئي.

فإنَّ النَّبِي عَلَيْ يصف نفسه بقوله: «أدّبني ربِّي فأحسن تأديبي» (''). وكذلك يقول عَلَيْ الديب الله وعلى أديبي» (''). وهذا القول منه عَلَيْ لا يدلُّ عَلَى أَنَه لم يؤدِّب فاطمة عليه الله وعلى أديبي الله وهي بضعته وروحه، وهي تلميذة النُّبوة النُّبوة النُّبوة كما هُوَ واضح مِنْ سيرة النَّبي عَلَيْ وسنته، بلْ وَمِنْ آيات القُرآن الكريم، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الأُمَيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحُرْكَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَغِي صَلاَلِ مَّيِين ﴾ ('').

 <sup>(</sup>١) الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج١٠ ، ص٨٦. المتقي الهندي، علي، كنز العمال: ج١١ ، ص٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق: ص١٧. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج١٦، ص٢٣١.

<sup>(</sup>٣) الجُمعة: آية ٢.

فعليُ التلميذ الأوَّل للمُعلِّم الأوَّل الذي علّم الناس، بل حتى الملائكة والمخلوقات الأُخرى، وعليُّ الله هُوَ المعلم الشّاني، وفاطمة المَلَّل، وناطمة المَلَّل، وناطمة المَلَّل تلميذة أُولى ومعلِّمة ثانية، وهكذا كُلِّ سلسلة المعصومين الله العلي وفاطمة المَلِي النَّبي النَّبي النَّبي النَّبي النَّبي النَّبي النَّبي النَّبي التأديبات الحُلقية - أو أحد المعصومين للمعصوم الآخر - لَيسَ مِنْ قبيل التأديبات الحُلقية المعروفة مِنْ حسن الحُلق، لأنَّ هذه أدنى درجات التأديب، بلُ التأديب هُوَ عَلَى مُستوى الظاهر والباطن، بلُ كُلِّ طبقات الباطن بها لا يمكن إدراكه، ولذلك المؤدِّب يصف خلق الأديب في الكتاب الكريم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَلِيمِهُ (۱).

# أدّبني ربِّي

وإذا وصف القُرآن العظيم شيئاً بأنَّه عظيم، فيا ترى ما هي عظمته ... ? (") وقوله ﷺ: «أنا أديب الله (") فيه إشارة إلى حديث آخر، وَهُوَ قوله ﷺ: «تخلقوا بأخلاق الله (")، فالله جَلَّ جَلالَهُ له منظومة مِنْ الحُلق العالي العظيم في مقام فعله لا ذاته، وكان أعظم مَنْ طبقها وسار عليها هُوَ النَّبِي ﷺ وأهل بيته عليه المنظومة الحُلقية والتأديبية الإلهية فالقرآن الكريم يكشف لنا شيئاً مِنْ تلك المنظومة الحُلقية والتأديبية الإلهية

<sup>(</sup>١) القلم: آية ٤.

 <sup>(</sup>٢) مِنْ الواضح أنّا نتكلَّم عَنْ المعصوم بلا تفصيل واستدلال بيِّن؛ باعتبار أنَّ هذهِ الأُمور تُعد مِنْ المُسلمات مِنْ جهة، وَمِنْ جهة أُخرى نحنُ لا نُريدُ الإطالة الَّتِي تخرج بنا عَـنْ المُراد.

<sup>(</sup>٣) الريشهري، محمد، ميزان الحكمة: ج١، ص٥٨.

<sup>(</sup>٤) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٨، ص١٢٩.

اللامتناهية في العديد مِنْ الآيات، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِين ﴾ (١) ، فالآية القُرآنية ترسم لنا صورة أمر الله بالسجود لآدم الله بالسجود الملائكة وامتناع إبليس عَنْ السجود، وَمِنْ الواضح الجلي أنَّ الله تَبارَك وتَعالى يعلم بسجود الملائكة وامتناع إبليس، ولكن (لا قصاص قبل الجريمة)، فالله تعالى لا ولَنْ يطرد إبليس مِنْ رحمته قبل صدور العصيان، وإنْ كَانَ يعلم بصدور العصيان، وَهَذا أصل عظيم وقاعدة أساسية وَمِنْ مُحكمات المنظومة الخلقية التأديبية الإلمية في تعامل البعض مَعَ البعض الآخر.

# سعة البَداء في سلوك النَّبي ﷺ

وَهَذا الأصل الذي هُوَ أحد بنود المنظومة الإلهية الخُلقية التأديبية، طبّقه النَّبِي عَيْلُ بشكل عجيب وغريب، وبصبر لا مُتناهي، حيث كَانَ يتعامل مَعَ مَنْ يعلم بأنّه مُنافق أو فاسق أو في قلبه مرض، يتعامل معه بشكل اعتيادي، ويصبر عَلَى أفعاله، ويعطي الفرصة والفرصة والأمل في رحمة الله ويُطمِع الآخرين - حتى الكافر والمنافق - في رحمة الله الواسعة، حتى مَعَ علمه أنَّ هَذا مِنْ أهل الناد؛ لأنّه يُريد أنْ يُقلّل - لا أقل - مِنْ درجته التسافلية.

والشواهد عَلَى هَذا المسلك النبوي والتربية المستمرّة منه عَلَي الأصحابه عَلَى معرفة البَداء والتسليم المُطلق الأمر الله كثيرة، منها حادثة صلح الحُدَيْبِيَة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء الله آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ الاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ الاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) البقرة: آية ٣٤.

٥٢ ...... التوحيد في المشهد الحسيني

فَتُحاً قَرِيباً ﴾(١).

فإنَّ الله أرى رسولَه ﷺ في الرؤيا دخول المسجد الحرام، ولكن بَدا لله في ذلك، وَهَذا البَداء في الزمن، حيث اتفق النَّبي ﷺ مَعَ قريش أنْ يرجع في عامه الذي جاء فيه عَلَى أنْ يعود في عام قابل، والقصة موجودة في مصادر كثيرة أوردنا منها الفكرة المطلوبة، مَنْ شاء فليراجع (٢).

وفي مناظرة للإمام الرضا ﷺ مَعَ سُليهان المروزي - وهي مناظرة طويلة جداً- يُسلِّط الإمامُ الضوءَ بشاهد آخر عَلَى سعة الرحمة بالبَداء في الأُمّة.

قال صلوات الله عليه: قول الله (عَزَّ وَجَـلَّ) لنبيه عَيَّا اللهُ: ﴿فَتَـوَلَّ عَـنْهُمْ فَمَـا أَنتَ بِمَلُوم﴾ (٣ أراد هلاكهم، ثمَّ بَدا لله تعالى فقال: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينِ﴾ (٤)، (٥).

<sup>(</sup>١) الفتح: آية٢٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن: ج٩، ص ٣٠٠. الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج٩، ص ١٨١٠. ابن هشام، عبد الملك، السيرة النبويّة: ج٣، ص ٧٧٤. الواقدي، محمد بن عمر، كتاب المغازي: ج٢، ص ٢٠٦ و ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) الذاريات: آية ٤٥.

<sup>(</sup>٤) الذاريات: آية٥٥.

<sup>(</sup>٥) الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص٤٤٣. الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضاطية: ج١، ص٠١٦-١٦١. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج١٠ م ص٠٣٣.

وخُلقه العظيم يتجلّى أكثر حينها كَانَ ﷺ يمرّ بصعوبة أو ضائقة - أو يُصاب بألم لحادثة مُعيّنة - لا يصبّ جام غضبه عَلَى الآخرين، ولا يَخلُط الأوراق، بلْ ولا يبدو منه أقل التأثُّر، وكأنَّ شيئاً لمْ يكن، فكُلّ شيء عنده بمقدار، بلْ عَلَى العكس يُبدي الاستبشار برحمة الله أكثر مِنْ الحال الاعتيادي. العُسِينُ أُمَّةً

القُرآن يُشير لحقيقة وهي: أنَّ إبراهيم اللهِ كَانَ أُمَّةً، ويمكن انتزاع معانِ عديدة مِنْ هَذا المعنى (أُمومة وأُنمَيّة إبراهيم اللهِ) منها: كونه إنساناً لكلً الناس، وأُمَّة لكلِّ الأُمم، قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلله حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينِ ﴾ (١).

## مطمئنة بقدرك

إِنَّ الأَثْمَة عِلِيَّةَ خِيرِ الْخَلَق عَلَى الإطلاق بَعْدَ رسول الله عَلَيُّهُ، فهم بالتالي خير مِنْ حُدِّهم إبراهيم اللهِ ، فإذا كَانَت أفعال إبراهيم اللهِ أُمَّة كذلك أفعال عليِّ اللهِ أُمَّة كذلك أفعال عليِّ اللهِ أُمَّة كذلك أفعال عليٍ اللهِ أُمَّة كذلك أفعال عليٍ اللهِ أُمَّة كذلك شجاعة علي اللهِ . فإنَّ شجاعته ليست كشجاعة الشُّجعان الآخرين، بلُ أنَّ شجاعته أُمَّة - شجاعة توحيدية - عندما قاتل وقتل الأبطال وناجز الشُّجعان، ولذلك هُو تارة يُعبِّ أَنَّه ما قلعت باب خيبر بقوة بشرية، بلُ بقوة ربّانية، وتارة يتأخّر عَنْ قتل ابن عبد ودّ؛ لأنّه بصق في وجهه، فلم يرد أنْ يقتله غضباً لنفسه، بلُ غضباً لربّه، فإنَّ يده الله الغروف العصيبة، وفي ذلك فإنَّ يده اللهِ العصيبة، وفي ذلك

<sup>(</sup>١) النحل: آية ١٢٠.

الموقف الرهيب الذي ينسي الإنسان المؤمن كُلّ شيء، وَهُوَ موقف قُدْرة وهيمنة وسيطرة مِنْ جهة، وموقف سرور وتعجل بالخير وإدخال السرور عَلَى قلوب المؤمنين - بلْ وحتّى الملائكة والملأ الأعلى- مِنْ جهة أُخرى.

ولنا أنْ نتصوّر كيف كَانَ المُسْلمون يُراقبون الموقف ويتعجّلون عليّاً ﷺ في قتل ابن ودّ؛ كي يخرجوا مِنْ المضيق الصعب الذي امتحنوا فيه.

وكأنَّ عليّاً عليَّا الله يجيبهم: كلا، وألف كلا، إنِّ قانت لربِّي، ولم أكُ مِنْ المشركين شاكراً لأنعمه، اجتباني وهداني إلى صراط مستقيم، لا أقتلُ إلّا له وحده جَلَّ جَلالهُ.

كَانَ اللهِ أُمَّة في تحمّله المسؤولية، وفي حركته، يحمل الإنسانية وهمومها بين جنبيه حين يقاتل، وحين يأكل ويشرب، حين ينام، وحين تولّى زمام الحكومة الظاهرية. فالذهب والفضة اللذان تقاتلت عليها الشعوب والأُمم، وأُزهقت فيها النفوس يسميها (صفراء وبيضاء)!! «يا صفراء، ويا بيضاء… غُرّي غيري» (۱٬) بلْ قال ذلك للدُّنيا بأجمها: «لا حان حينك، هيهاات! خُرِّي غيري، لا حاجَة لي فيك، قَدْ طلَقْتُكِ ثَلاَنًا لا رَجْعَة فيهَا» (۱٬).

وَمِنْ طريفَ ما يُقَال مِنْ الكـلام أنَّ الـصبي رُبَّما يطلق كلمة صفراء وبيضاء، لو رأى دراهم الفضة ودنانير الذهب، لأنَّه لا يعـرف قيمـة ومنفعـة

<sup>(</sup>۱) الصدوق، محمّد بن عليّ، الأمالي: ص٣٥٧. الثقفي، إبراهيم بن محمّد، الغارات: ج١، ص ٥٧. النيسابوري، محمّد بن الفتّال، روضة الواعظين: ص١١٧.

<sup>(</sup>٢) خطب الإمام على الله ، نهج البلاغة: ج٤، ص١٧. أنظر: القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج٢، ص٣٩٣. الكراجكي، محمد بن علي، كنز الفوائد: ص٢٧٠.

حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة .................. ٥٥

الذهب والفضّة، لأنَّه جاهل بها، أمَّا عليٌّ فَهُوَ مُتجاهل لهما - وليسَ جاهلاً بها- أو بالأحرى: مُتعالِ عليها، ولذلك سمّاهما بذلك الاسم.

وهكذا الحسين الله الله عنه الله عنه الله عنها ولم يك مِنْ المشركين - فلم تبدو منه التفاتة للدُّنيا، ولم يظهر منه قيد شعرة مِنْ فتور، فقدْ طلّق الدُّنيا كجدًه وأبيه وأمّه وأخيه، وأيضاً طلَّق الهزيمة والتراجع والضعف والخنوع والذلّة، فإنَّ عدوه لم يترك له خياراً؛ فقدْ ركز بين اثنتين كها يصف ذلك الحُسين الله و دركز بين اثنتين: بين السّلة والدُّلة، وهيهات منّا الدُّلة، بلُ لنا العزّة؛ لأنها لله ولرسوله وللمؤمنين. الحسين الله قال: هيهات منّا الدُّلة، ولم يقل: إنّي اخترت الموت. لأنَّ الموت وإنْ كَانَ هُوَ الخيار الوحيد الذي جُعِلَ مِنْ قبل العدو، ولكن الحسين الله حتى هذا الخيار الوحيد كانَ لا يختاره بكيفيّة وقوعه، يختار أبواب الرحمة الإلهية الواسعة العديدة.

### إنّها شقشقة

وَرَدَ فِي الأثر أَنَّ النَّبِي مُحمَّداً اللَّهُ - في قول ه لعليَّ اللَّهِ - قال: «لَيسَ الشديدُ بالصرعة، إنّا الشديد الذي يملك نفسه عِنْدَ الغضب» ("). أي: إنَّ الإنسان يُسمّى شديداً إذا ملك أعصابه عِنْدَ الغضب، وليسَ الشديد هُوَ مَنْ يصرع الأبطال ويناوش الذؤبان.

<sup>(</sup>١) الحلي، ابن نها، مثير الأحزان: ص ٤٠. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قـتلى الطفوف: ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) مالك بن أنس، الموطأ: ج٢، ص٢٠٦. السيوطي، جلال الدين، الديباج عَلَى مُسْلِم: ج٣، ص١١٩.

وَمِنْ المواقف الواضحة والجليّة لامتلاك عليٍّ للله نفسه عِنْدَ الغضب حين بصق في وجهه المبارك ابنُ عبد ودّ العامري، فتركه بُرهة مِنْ الزمن حتّى سكت عَنْ أميرنا الغضبُ فقتله لله.

لكن الموقف الآخر الأصعب والأكثر غموضاً هُـوَ حين غُـصبت منه الخلافة؛ لأنّه ملك نفسه لسنين طويلة وعديدة لا يطيقها ولا يتحمّلها مَلك مقرَّب ولا نبيّ مرسل؛ حيث رأى تراثه نهباً، وَهُوَ البطل الضرغام الذي لا يُشقّ له غبار.

والخطبة أوضح مِنْ أَنْ نُعَلِّق عليها، فهنا الإمام يُبيِّن جانب الصبر، وَيَبِيِّن كيف مسك أعصابه، وصبر مَعَ طول المُدّة، وليسَ ذلك فقط، بـلْ صبر عَلَى ما أُحدِث بَعْدَ رسول الله عَلَيُ مِنْ تحريف للدين، فهنا تظهر الشدّة مَعَ قُوّة وشدّة الغضب؛ كي يتسنّى لَهُ حُسن المعالجة والإدارة لدفع سلبيات الحدث، والقُدرة عَلَى إدارة الأزمات ممّا كَانَ يديرها في زمن رسول الله عَلَيْ معه، شعاره

<sup>(</sup>١) الصدوق، محمّد بن عليّ، علل الشرائع: ج١، ص١٥٠-١٥١.

عمق التدبير وحسنه، وشعار الطرف الآخر الهزيمة، والشواهد كثيرة عَلَى همة الطرف الأوَّل ونكوص الطرف الآخر، حيث نُقل: أنَّ عثمان جاء بَعْدَ هزيمته مِنْ أُحد بثلاثة أيّام مِنْ الواقعة، فقال له رسول الله عَلَيُّ : «لَقَدْ ذهبت فيها عريضة!» (۱)، فالشجاعة في إدارة الأزمات وأخذ زمام المُبادرة في حلّ المُعضلات ينبئ عَنْ عُمق وثبات اليقين وشدّة الرجاء لرحمة الله.

وهكذا كَانَ الحسين اللهِ - كَانَ شديداً - حَيْثَ لم يَعرف الزمان أزمة أو شدّة أشدّ مِنْ يوم عاشوراء، في المقابل لم تَظهر قُوّة وبسالة وشدّة مِنْ شديد كالحسين الله الم تَظهر منه مجرَّد فكرة في التراجع، أو الانسحاب أو التقهقر أو اليأس مِنْ روح الله، ولذلك هُوَ لم يختر الموت فراراً مِنْ ثقل المسؤوليّة، بل اختار الابتعاد مِنْ الهزيمة، حَيْثَ قال: «إنَّ الدّعي ابن الدّعي قذر كنز بين اثنتين: بين السلة والذلّة، وهيهات منا الذلّة "(")، فَهُو يبتغي العزّة؛ لأنَّ العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين - كها ذكر القُرآن - فالحسين الله الته العزّة وابتعد عَنْ الذلّة.

ومنطقه: إذا كَانَ الموت وسبي العيال والقتل والمثلة - الَّتِي لمْ يُقتل ولم يُمثّل لأحد فيها مِنْ قَبلي ولا مِنْ بعدي- فيه العرِّة، وفيه (هيهات منّا الذلّـة)، فأنا اختاره.

وبَعْدَ أَنْ أسس شعار (هيهات مِنَّا الذلّة) طلب الموت الذي هُوَ حياة، حَيْث قال اللهِ: «إنِّ لا أرى الموتَ إلّا سعادة والحياة مَعَ الظالمين إلّا برماً» (٣٠).

<sup>(</sup>١) المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد: ص٨٤.

<sup>(</sup>٢) ابن طاووس، عليّ بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص٩٥. وأنظر: الطبرسي، أحمد بن عليّ، الاحتجاج: ج٢، ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج٣، ص٢٢٤. الهيشمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج٩، ص١٩٣. الطبراني، سليان بن أحمد، المعجم الكبير: ج٣، ص١١٥.

٥٨ ......التوحيد في المشهد الحسيني

وإلّا فالوضع الطبيعي، بل والوضع الشديد لا يطلب فيه المعصوم الله لنفسه الموت، وبَعْدَ يقينه أنَّ عدوه قدْ عزم عَلَى الاثنين بلا ثالث (السلّة والذلّة) قال: وخُطِّ الموت عَلَى وُلد آدم مخطِّ القلادة عَلَى جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي الشتياق يعقوب إلى يوسف»(۱).

فَهُوَ هُنا يصوِّر جمال الموت بعزّة، بأنَّه كالقلادة الَّتِي تُنزِيِّن جيد الفتاة، فالموت العزيز جميل ولذيذ، وَهُوَ مِنْ جهة يُرجعه إلى العيش الكريم ويجمعه مَعَ مَنْ غاب عَنْه مِنْ إسلافه صلوات الله عليهم.

<sup>(</sup>١) الحلي، ابن نها، مُثير الأحزان: ص٢٩. الزرندي، محمد بن يوسف، معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول: ص٩٤.

حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة .................. ٥٩

# ضابطة جعفريَة في القضاء والقدر

رُوي أنَّ الإمام الصادق اللهِ كَانَ في أحد الأيّام في بيته يدعو ويتضرَّع بشدّة، ويبكي بإلحاح كبير، وَبَعْدَ ذلك دخل بعضَ بيوته، ثمَّ خرج بغير الحال التي كَانَ عليها، فسأله أصحابه عَنْ سبب بكائه وتضرّعه بتلك الدرجة الَّتِي خافوا عليه منها، ثمَّ بَعْدَ ذلك سكن واستبشر، فأجاب بأعظم جواب، هُ وَ عبارة عَنْ قاعدة نفيسة في التوكُّل والرضا بقضاء الله، والقصَّة يرويها عِدَّة، منهم العلاء بن كامل، قال: «كنت جالساً عِنْدَ أبي عبد الله اللهِ فصرختُ الصارخةُ مِنْ الدار، فقام أبو عبد الله اللهِ ، ثمَّ جلس فاسترجع، وعاد في حديثه، حتى فرغ منه، ثمَّ قال: إنّا لنحبّ أنْ نُعافى في أنفسنا وأولادنا وأموالنا، فإذا وقع القضاء فليس لنا أنْ نحبَّ ما لم يجبّ الله لنا» (١٠).

وعَنْ قُتِيبة الأعشى: قَالَ: «أتيت أبا عبد الله الله المود ابناً له، فوجدته على الباب، فإذا هُوَ مُهتم حزين، فقلت له: جُعلت فداك، كيف المصبي؟ فَقَالَ: والله، إنَّه لما به. ثمَّ دخل فمكث ساعة، ثمَّ خرج إلينا وقد أسفر وجهه وذهب التغيير والحزن، قَالَ: فطمعت أنْ يكون قدْ صلح الصبي، فقلت: كيف الصبي جُعلت فداك؟ فَقَالَ قدْ مضى لسبيله، فقلت: جُعلت فداك، لَقَدْ كنتَ وَهُو حيُّ مُهتمَّ حزيناً، وقدْ رأيتُ حالك الساعة وقدْ مات غَير تلك الحال،

<sup>(</sup>۱) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٣، ص٢٢٦، ح١٣. الحر العاملي، محمد بسن الحسن، وسائل الشيعة: ج٣، ص٢٧٦، ح ٣٦٤٠.

فكيف هَذا؟ فَقَالَ: إنّا أهل بيت إنَّها نجزع قبل المصيبة، فإذا وقع أمر الله رضينا بقضائه وسلَّمنا لأمره»(١).

وَقَدْ جسّد الإمام الحسين المن الشكل مُميّز - هَذا المعنى - وصوّر لنا كيف يتفاعل الإنسان مَعَ الحدث إلى آخر لحظة قبل وقوع القضاء بالتضرُّع والدعاء؛ لأنَّ الدعاء يردِّ القضاء وقدْ أُبرم إبراماً.

نَعَمْ، الدعاء لا ينحصر بأنْ يكون بلسان المقال، بلْ بلسان الحال، وَهُـوَ في غالب أحيانه أشدّ مِنْ لسان المقال.

فَهُولِكِ فَي حين خاطب القوم بلسان المقال ونصَعَ لهم، هُو يخاطب الله بلسان حاله في نفس الوقت ويطلب مِنْ الوسيع رحمته فتح سُبُلِه ودرجات تكامله له، ولكلّ مَنْ كَانَ في المشهد، فمَنْ كَانَ مؤمناً يتحرّى الإمام له زيادة الإيان، ومَنْ كَانَ مُنحرِفاً يُريد أَنْ يُقلّل مِنْ درجات تسافله، ويرفعه مِنْ أسفل درك الجحيم إلى ما هُو أخف منها لعلّه يحظى برحمة مِنْ الرحمات الإلهية.

وَمِنْ جهة ثالثة: هُوَ اللهِ يرسم سُبل التكامُل - أيضاً - إلى عياله وأهل بيته ويُعطي الدروس الكثيرة في التضحية والهمّة العالية والجنكة والشّجاعة. وَمِنْ جهة رابعة: هُوَ يدير الحدث بها يصبّ مَعَ الغايات البعيدة الهادفة.

<sup>(</sup>۱) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج٣، ٢٢٥، ح١١. الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج٣، ص٢٥٥، ح٣٦٣٩.

حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة ...................................

# حرب باردة لا ثنافي حتمية القضاء

إنَّ الأساليب الَّتِي اتَخذها أئمّة أهل البيت الله في مواجهة أعدائهم عديدةٌ، وأغلبها كانت عبارة عَنْ حرب باردة، وَهَذِهِ الحرب لا تنافي إيهانهم بسعة الرحمة وسعة البُداء وحتميّة القضاء، وَقَدْ خفيت عَلَى كثير مِنْ السطحيين الأساليبُ المتنوّعة - العديدة والكثيرة - الَّتِي كَانَ يواجه بها المئمّة الله أعداءهم، وخصوصاً الإمام الصادق الله .

مِنْ الأُمور الَّتِي ينبغي أَنْ نُسَلِّط الضوء عليها هي أَنَّ الإمام الصادق الله ليسَ كها يظهر لنا مِنْ الأحداث، أو يُشاع عَنْه أَنَّه مشغول حصرياً في تأسيس الحوزات العلميَّة ولا دخل له - ولو مِنْ بعيد - في السياسة، وأنَّ الظروف التي كانت في عصره تطلبت ذلك، كها أنَّ ظروف الإمام الحسين الله كانت توجب عليه الخروج إلى كربلاء، وليسَ الواجب دوماً عَلَى المعصوم الله مواجهة السَّلطة وتحدي الوضع القائم، فضلاً عَنْ الخروج بالسيف، وأنَّ عليه أنْ يترك التحدي نتيجة الظروف.

وهَذا التحليل وَهَذا الكلام غَير دقيق ولا سديد، بلْ غَير صحيح؛ حَيث يذكر المُؤرِّخون أَنَّه اللَّهِ واجه الوضع القائم آنذاك وجاهد بالكلمة حتى أنَّه تعرَّض للقتل مِنْ قِبل أبي جعفر الدوانيقي مرّات كثيرة، حَيث أرسل عليه في تلك المرات وَهُوَ حاقد عليه، وأسمعه غليظ الكلام، وكَانَ يهم في قتله، ولكن تحول دونه الظروف المُختلفة.

وَهَذا وغيره مِنْ الإشارات تُشير إلى أنَّ الإمام اللهِ كَانَ يستخدم أسلوب التقيّة الأمنيّة في التحرُّك والنشاط؛ ممّا يقلق السُّلطة العباسيّة الَّتِي تتحسس وتستشعر نمو قُوّة مناهضة لدى الإمام الصادق اللهِ مشكّل خطورة عَلَى بقاء السُّلطة العباسيّة، فتقيته ليست سلبيّة، (سكون وضعف واستكانة ووهن)، بلُ كَانَ يستعمل أسلوب الحرب الباردة، حَيث كَانَ في معرض توزان القوّة أو المواجهة مَعَ المنصور بين الحين والآخر، كُلّها توفَّر ظرف العمل والكلام ليُعطي درساً لكلِّ الأجيال: أنَّ التقية هي عنوان ثانوي (عنوان اضطراري) وحكم اضطراري، فلا تستلزم عدم رعاية الواجب الأوَّلي قدر المستطاع، وبقدر المتاح مِنْ آليات متنوّعة خفيّة لا يهتدي إليها الخصم العدو، فضلاً عهما إذا ما ارتفع ظرفها في بَعْض الجهات والزوايا أو المراحل، وزالت شرائطها أو بعض شرائطها، فتعود العناوين والأحكام الأولية إلى الرعاية التامّة. فالضرورات تقدّر بقدرها و لا تزعزع ملاكات المصالح الأصلية في الدِّين والشرع.

وتقدير هذهِ الظروف تبقى للمؤمن الواعي الحركي المُلتزم بمسؤوليته، وَهُوَ الذي يقدِّر الزمان ويوازن بين التقيّة والحفاظ عَلَى النفس مِنْ جهة، وَمِنْ جهة الحفاظ عَلَى الدِّين والمذهب.

فلينظر المؤمن المُتفرِّس في هذهِ القصص ليرى كيف كَانَ الإمام اللهِ دؤوباً في البناء والتدبير، ويواجه ويُجاهد ليقابل نظام عدوه كُلّما وُجدت طُرق وأساليب تشكِّل فُرُصاً بالغة الأهمية.

# عِبَر ودروس مِنْ حياة الإمام الصادق الله

وهُنا نذكر قصّة للإمام الله في حياة أبيه الباقر الله بتوجيه منه الله حَيْث خطبَ الناسَ في موسم الحجّ خطبة سياسيّة، هي بمثابة إعلان لحرب باردة

ضدّ السُّلطان المُنحرِف، ولذلك اضطرّ الخليفة بسبب تأثير تلك الخطبة أنْ يرسل في طلب الإمامين المَيْكِ ، والقصة: ذكر الطبري بإسناده، عَنْ الصادق الحِيْ، قال: «حجّ هشام بن عبد الملك بن مروان سنة مِنْ السنين، وكانَ قدْ حجّ في تلك السنة مُحمَّد بن عليّ الباقر وابنه جعفر بن مُحمَّد الحِيْد فقال جعفر بن مُحمَّد الحَيْد فقال جعفر بن مُحمَّد الحَيْد فقال جعفر بن مُحمَّد الله الذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً وأكرَمَنا به، فنحنُ صفوة الله عَلى خلقه وخيرته مِنْ عباده وخلفائه، فالسعيد مَنْ اتبعنا والشقيّ مَنْ عادانا وخالفنا.

ثمَّ قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الله الخير مسيلمة أخاه بها سمع، فلم يعرض لنا حتّى انصرف إلى دمشق وانصر فنا إلى المدينة، فأنفذ بريداً إلى عامل المدينة بإشخاص أبي وإشخاصي معه فأشخصنا، فلمّا وردنا مدينة دمشق حجبنا ثلاثاً، ثمَّ أذِن لنا في اليوم الرَّابع فدخلنا، وإذا قدْ قعد عَلَى سرير الملك وجنده وخاصته وقوفاً عَلَى أرجلهم سهاطين متسلحين...

ويظهر مِنْ خلال هذهِ الرواية مدى عُمق المواجهة الَّتِي كَانَ يواجهها الإمام الله لعدوه ومدى خشية عدوه منه، سواء في زمن أبيه (زمن بني أُمَيَّة) أو زمن الدولة العباسية.

<sup>(</sup>۱) الطبري، محمد بن جرير، دلائل الإمامة: ص٢٣٣. ابن طاووس، علي بن موسى، الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: ص٦٦. القصة طويلة أوردنا منها موضع الاستشهاد.

قد سكتُ فليَقبل عليه كلُّ رجل منكم فليوبِّخه. ثمَّ أمر أن يؤذن له، فلتما دخل عليه أبو جعفر الله قال بيده: السلامُ عليكم. فعمهم جميعاً بالسلام، ثمَّ جلس، فازداد هشام عليه حنقاً بتركه السلام عليه بالخلافة، وجلوسه بغير إذن، فأقبل يوبِّخه ويقول فيها يقول له: يا محمّد بن عليّ، لا يزال الرجل منكم قد شقّ عصا المسلمين ودعا إلى نفسه، وزعم أنّه الإمامُ سفهاً وقلّة علم. ووبّخهُ بما أراد أن يوبِّخه، فلمَّا سكتَ أقبل عليه القوم رجلٌ بعد رجل يوبِّخه حتى انقضى آخرهم، فلمّا سكتَ القوم بهض على قائماً، ثُم قال: أيّها الناس، أين تـذهبون وأين يُراد بكم، بنا هدى الله أولكم، وبنا يختم آخرَكم، فإن يكن لكم ملكٌ معجَّل فإنّ لنا ملكاً مؤجّلاً، وليس بعد ملكنا ملكٌ؛ لأنّا أهلُ العاقبة، يقول الله (عز وَجَلَّ): ﴿والعَاقِبَةُ للمُتَّقِين﴾. فأمر به إلى الحبس، فلمّا صارَ إلى الحبس تكلُّم، فلم يبقَ في الحبس رجلٌ إلَّا تَرشَّفَه وحنَّ إليه، فجاء صاحبُ الحبس إلى هشام فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي خائفٌ عليك من أهل الشام أن يحولـوا بينـك وبين مجلسك هذا. ثُمَّ أَخْبَرَه بِخَبِّرِه، فَأَمَرَ بِه فَحُمِلَ عَلَى الْبَرِيدِ هُـوَ وأصحَابُه لِيُرَدُّوا إلى المدينة، وأَمَرَ أَنْ لَا يُخْرَجَ لَهُمُ الأَسْوَاقُ، وحَالَ بَيْنَهُم وبين الطَّعَام والشَّرَاب، فَسَارُوا ثلاثاً لا يَجِدُونَ طَعَاماً ولَا شَرَابـاً، حَتَّى انْتَهَـوْا إِلَى مَـدْيَنَ، فَأُغْلِقَ بَابُ الْمِدِينَةِ دُونَهُمْ؛ فَشَكَا أَصْحَابُه الجُوعَ والْعَطَشَ، قَالَ: فَصَعِدَ جَبَلاً لِيُشْرِفَ حَلَيْهِمْ فقالَ بِأَعَلَى صَوْتِه: يَا أَهْلَ الْدِينَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، أَنَا بَقِيَّةُ الله؛ يَقُولُ الله: ﴿ بَقِيَّتُ الله خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾ (١)، قالَ: وكانَ فِيهِمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَأَتَاهُمْ، فَقَالَ لُهُمْ: يَا قَوم، هـذه - والله- دَعْـوَةُ شُـعيبٍ النبيِّ، والله، لَيْنُ لَمْ تُخْرِجُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ بِالأَسُواق لَتُؤخَذُنَّ مِنْ فَوْقِكُم ومِس

<sup>(</sup>١) هو د: آية ٨٦.

حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة ........................... ٦٥

تَحَتِ أَرْجُلِكُم، فَصَدَّقُونِي فِي هَذِه المَّةِ وأَطيعُونِي وكَذَّبُونِي فيها تَسْتَأْنِفُونَ، فَ إِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ. قَالَ: فَبَادَرُوا فَأَحَرَجُوا إِلَى مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ وأَصْحَابِه بِالأَسْوَاقِ، فَبَلَغَ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ المُلِكِ خَبَرُ الشَّيْخِ فَبَعَثَ إِلَيْه فَحَمَلَه، فَلَمْ يُدْرَ مَا صَنَعَ به)(۱).

### يُلاحظ من هذه الرواية:

ا. هكذا كانت أكبر دولة إسلامية تتخوَّف وتتحسس من الإمامين الباقر والصادق المين المين المين الباقر والصادق المين المين المن المن المن المن المن المناسق، فلم يكونا في الانتهاء المعكن موالين للسلطة بحيث يغيب صراط الشرعية عن وعى الأُمة.

٧. مع كل هذا لم يستطع رئيس هذه السلطة أن يبرّر سبب اعتقاله للإمامين الميلية ولذلك كان مضطراً لإطلاق سراحها وإرجاعها إلى المدينة سالمين غانمين، لكن بسبب حقده وعدائه الشرس على آل عُمَّد عَيْلَة أوعز إلى المُدن التي يمرّ من خلالها موكب الإمامين الميلية بالفرض على أهاليها بإغلاق أسواقهم ومقاطعة التعامل مع الإمامين.

عدم تقريره الله للحاكم الأُمَويّ بالخلافة وعدم اكتراث به، وعدم تهيبه من بطش العصابة الأُمَويّة، وإقدام الحاكم الأُمَوي على حبسه الله.

<sup>(</sup>۱) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج۱، ص ٤٧١، ح٥. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٤٦، ص ٢٦٤.

٥. قيامه الله في الحبس بالتأثير على السجناء بجذبهم لمسار أهل البيت على ، وتهي السلطة من بقائه، كل ذلك يوضّح حقيقة سيرة الباقر الله والصادق الله في المسار السياسي وطبيعة تعاملهم مع السلطة الأُمَوية في حين أتم الله لله الحرب الساخنة معها.

كذلك رواية أبي نعيم المروية في حلية الأولياء «إنَّ المنصور استدعى الإمام الصادق يوماً وأجلسه إلى جانبه بكُلِّ إجلال واحترام، فوقع النُّباب عَلَى وجه المنصور، ولم يزل يقع عَلَى وجهه وأنف حتى ضجر منه المنصور، فقال: لمَ خلق الله النُّباب يا أبا عبد الله؟ فقال الصادق: ليذلُّ به أنف الجبابرة. فوجم المنصور وتغيّر لونه، ولم يتكلَّم معه بها يُسيء إليه كلمة واحدة»(١).

كذلك نُقل أنَّ المنصور عاتب الإمام عَلَى عدم مجيئه إليه، وعلَّل المنصور قائلاً: تَسصحبُنا لتنسمحَنا. فردِّ عليه الإمام السِِّلِّ بقوله: «مَنْ يُرد اللَّهُ نيا لا ينصحُك، ومَنْ يُرد الآخرة لا يصحبُك» (٢٠).

وأيضاً عَنْ مُحمَّد بن أبي حمزة قَالَ: «قَالَ أبو عبد الله الله الله الله عند الله الله عند الله عند وأكر هؤلاء عنده وسوء حال الشيعة عندهم، فَقَالَ: - إنِّي سرت مَعَ أبي جعفر (المنصور) وَهُوَ فِي موكبه وَهُوَ عَلَى فرس، وبين يديه خيل وَمِنْ خلفه خيل، وأنا عَلَى حمار إلى جانبه، فَقَالَ لي: يا أبا عبد الله، قَدْ كَانَ ينبغي لك أنْ تفرح بها أعطانا الله مِنْ القوّة وفتح لنا مِنْ العزّ، ولا تخبر الناس أنَّكَ أحق بهذا الأمر منّا وأهل بيتك فتغرينا بك وبهم. قَالَ: فقلت: ومَنْ رفع هَذَا إليك فَقَدْ كَذَبَ. فَقَالَ أَتحلف

<sup>(</sup>۱) أنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج٦، ص٢٦٤. الصفدي، خليل أيبك، الوافي بالوفيات: ج١١، ص٠١٠.

<sup>(</sup>٢) الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغُمّة في معرفة الأثمّة: ج٢، ص٤٢٧.

حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة .................. ٦٧

عَلَى ما تقول؟ قَالَ: فقلت: إنَّ الناس سحرة يعني - يحبّون أنْ يفسدوا قلبك على - فلا تمكّنهم مِنْ سمعك؛ فإنّا إليك أحوج منك إلينا.

فَقَالَ لِي: تذكر يَومَ سألتك هَلْ لنا مُلكٌ؟ فقلت: نَعَـمْ، طويـلٌ عـريضٌ شديدٌ، فلا تزالون في مُهلة مِنْ أمركم وفسحة مِنْ دنياكم، حتّى تـصيبوا دمـاً حراماً في شهر حرام.

فعرفت أنَّه قدْ حفظ الحديث، فقلت: لعلَّ الله (عَزَّ وَجَـلً) أنْ يكفيك، فإنّي لمُ أخصّك بهذا، إنَّها هُوَ حديث رويته، ثمَّ لعلَّ غيرك مِـنْ أهـل بيتـك أنْ يتولّى ذلك. فسكت عنّى»(۱).

وفي موقف له مَعَ والي المنصور عَلَى المدينة، عَنْ المُفيد، عَنْ البنا قولويه... عَنْ عبد الله بن سلمان التميمي، قال: «لمّا قُتل مُحَمَّد وإبراهيم ابنا عبد الله بن الحسن على صار إلى المدينة رجلٌ يُقال له: شبة بن عقال، ولاه المنصور على أهلها، فلمّا قدمها، وحضرت الجمعة، صار إلى مسجد النّبي على فرقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أمّا بَعْدَ، فإنّ علي بن أبي طالب شق عصا المُسْلمين، وحارب المؤمنين، وأراد الأمر لنفسه، ومنعه أهله، فحرّمه الله عليه وأماته بغصّته، وهؤلاء وُلده يتبعون أثره في الفساد، وطلب الأمر بغير استحقاق له، فهم في نواحي الأرض مقتولون، وبالدماء مُضرّجون. قال: فعظم هَذا الكلام عَلَى الناس ولم يجسر أحدٌ منهم ينطق بحرف.

فقام إليه رجلٌ عليه إزار قومسي سحق، فقال: ونحنُ نحمد الله ونُـصلِّ عَلَى مُحمَّد خاتم النبيين وسيّد المُرسلين، وعَلَى رسول الله وأنبيائه أجمعين، أمَّا ما

<sup>(</sup>۱) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج ٨، ص ٣٧. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج ٥، ص ٢٥٤.

قلتَ مِنْ خير فنحنُ أهله، وما قلتَ مِنْ سوء فأنت وصاحبُك به أوْلى وأحرى، يا مَنْ ركب غَير راحلته، وأكل غَير زاده، ارجع مأزوراً. ثمَّ أقبل عَلَى الناس، فقال: ألا أُنبئكم بأخلى الناس ميزاناً يوم القيامة، وأبينهم خسراناً، مَنْ باعَ آخرته بدنيا غيره، وَهُو هَذا الفاسق. فأسكت الناس وخرج الوالي مِنْ المسجد لم ينطق بحرف، فسألتُ عَنْ الرَّجُل فَقِيْلَ لي: هَذا جعفر بن مُحمَّد بن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهم، (١٠).

<sup>(</sup>١) الطوسي، عمد بن الحسن، الأمالي: ص ٥٠- ٥. المجلسي، عمد باقر، بحار الأنوار: ج٤٧، ص ١٦٥. وفي نفس هَذا الجزء والصفحة وما بعدها روايات كثيرة في أُسلوب الحرب الباردة للإمام الصادق على السُّلطة الحاكمة.

حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة ................... ٦٩

#### تناسب التقدير بين الإنسان الصغير والكبير

هُلْ يُتصوّر الجبن أو الخنوع أو الخضوع أو الضعف، أو حتّى ترك الشأن السَّياسي وعدم السعي في بناء تكوين منهاج الحتّق والجهر به في ظرفه المُناسِب مِنْ رجلٍ يقول ولو بالتلويح لوالي المنصور: أنت فاسق، أو يقول للمنصور نفسه: أنت جبّار، أو لا نفع في نصحك لأنَّك مِنْ أهل الدُّنيا.

هذه السنة مِنْ الإمام الصادق الله ترسم للمؤمن منهاجاً حياتياً يقول له: إنّك إنسان صغير والدّين إنسان كبير، والمُهم هُوَ الحفاظ عَلَى الإنسان الكبير، وتكون المحافظة عَلَى الإنسان الصغير بالتّبع - بتبع محافظته عَلَى الإنسان الكبير (الإنسان الأهم)، الإنسان الكبير (الإنسان الأهم)، وهو الدّين وجب عَلَى الإنسان الصغير التضحية دونه، والعكس صحيح، أي: إذا جاء الخطر عَلَى الإنسان الصغير وجب عَلَى الإنسان الكبير المحافظة عَلَى أَباعه - الإنسان الصغير - ولذلك شرّع له التقيّة، فقد وَرَدَ: «التقيّة ديني ودين آبائي، ولا دين لَمِن لا تقيّة له» (الهوكات وخب عليه المحافظة عَلَى نفسه في مختلف الظروف والموارد الّتي لا يكون فيها خطر عَلَى الدّين.

وممّا مرَّ يظهر لك جهاد الإمام الصادق الله وما خَفيَ مِنْ نـشاطه كَـانَ أعظم، ناهيك عَنْ تربيته لأصحابه، فكما كَانَ له في الفقه مثل زُرَارة وأضرابه، وكذلك عنده هشام بن الحَكم وهشام بن سالم والمعلى وأمثـالهم، وكـما كـانوا

<sup>(</sup>١) المفيد، محمّد بن محمّد، أوائل المقالات: ص٢١٦.

عُلياء كَانَ لهم جهاد بالكلمة - لا الانهاك في أبواب السُّلطان- وأمر بالمعروف ونهي عَنْ المنكر، ومواقف مُشرِّفة كاشفة عَنْ الدور التربوي والسلوكي العظيم، الذي كَانَ ينتهجه الإمام الله في حياته ومَعَ أصحابه.

ولذلك أغتيل الإمام الله كآبائه شهيداً مسموماً، ولو لم يكن نشاطه المتنامي يقلق السُّلطة لمَاتَ حتف أنفه. وهذه سيرة كُلّ الأئمّة والأنبياء بين يديك طافحة بذلك، ولذلك شُرِّدوا وأُوذوا وقُتلوا في سبيل الله. والإمام الله وكُلّ المعصومين الله أفضل بدرجات مِنْ سائر بقية الأنبياء، وهم أحرى مَنْ سلك مسالك الجهاد والدِّفاع عَنْ الدِّين بأساليب مُخْتلِفة باردة وخفيّة ومنة عة.

والخُلاصة: إنَّ الإمام الصادق الله لم يترك الخيارات الأُخرى مَعَ تمسكه بخيارات معينة، ففي حين كانت الظروف مؤاتية لتأسيس الحوزات، لم يغفل الله جوانب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عَنْ المُنكر بآليات مُتكشّرة، فكانَ يواجه أعداءه بحرب باردة مُبَاشرة أو بصورة غَير مُبَاشرة بواسطة أتباعه كُلّم سنحت الفرصة وتوفّر الظرف.

حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة .....٧١

### مهذب خائف رغم حتميّة النصر

وَهَذا مشهد عكس مشهد سيّد الشُّهَداء ﷺ، فرغم حتميّة الشهادة لم يسكن عَنْ النشاط والسعي الحثيث للوصول إلى الهدف بأيِّ درجة مكنة، وفي المشهد الحالي رغم حتميّة النصر فلا يدعوه إلى السكون عَنْ النشاط أيضاً، وَهَذا مِنْ بديع معرفة الأثمّة بالقضاء والقدر وعلمهم بالبَداء الإلهي الأعظم.

# الُهذَّب الخانف

عبارة وَرَدَت فِي السَّلام عَلَى الإمام المهدي الله في المعنى ذلك؟ هَذا السُّوال أجابت عَنْه روايات كثيرة جدّاً، تَدلُّ عَلَى عِدَّة معانِ وأوصاف، أحدها: أنَّ الإمام يخرُج مِنْ المدينة خاتفاً يترقَّب إلى مكَّة حين يقترب ظهوره، عَلَى سُنة موسى بن عمران الله وهنا تتبادر الأسئلة عَنْ معنى الخوف، ولماذا يخاف لو كَانَ مِنْ المحتوم نصره؟ فليترك الحبلَ عَلَى الغارب، وليذهب برجله إلى المنون؛ فإنَّه لا يموت لأنَّه موعود بالنصر، وإنَّ الدِّين سيظهر عَلَى المدِّين كله بيده المُباركة ولو كَرِهَ المشركون.

فها معنى الخوف؟ فُسِّر الخوف بأنَّه لَيسَ خوفاً عَلَى النفس، بـلْ هُـوَ خوف عَلَى المشروع الإلهي، كها أنَّ موسى اللهِ حينها خرج مِنْ مدينة مِـصر ﴿ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ ﴾ (١) لم يكُن خائفاً عَلَى نفسه لنفسه مِنْ القتل، أو حصول الأذى،

<sup>(</sup>١) القصص: آية ١٨.

بلْ هُوَ خائف عَلَى نفسه لأجل خوفه عَلَى إقامة الدِّين وعَلَى أداء الرسالة وَمِـنْ غلبة الجُهّال عَلَى الأمر. كذلك الإمام المهدي الله و وَهَذا جواب إجمالي - رغم صحته - ولا بدَّ مِنْ التفصيل، فنقول:

رغم أنَّ هُناك وعداً جازماً بحصول النصر ونجاح المشروع الإلهي قضاءً وقدراً، وأنَّ ذلك محتومٌ لا ريب فيه، إلّا أنَّ زمنه غَير محتوم، والنهاية معروفة لكن متى ستحصل؟ هَلْ بَعْدَ يوم أو بَعْدَ سنة أو بَعْدَ مائة سنة؟ فينبغي المحافظة على النتائج الَّتِي حصلت لأجل عدم تأثُّر المشروع الإلهي؛ لأنَّه لا حتم فيه مِنْ حَيْث الزمن والتفاصيل والكيفيّات الأُخرى، فالمكاسب التي حصلت عِنْدَ صاحب المشروع يجب المحافظة عليها، وَهُوَ مأمور بالحرص عليها والخوف عليها مِنْ الضياع، (يخاف عَلَى شيء فيتحرّك بالمحافظة عليه برجاء المحافظة عليه)، وَهذا هُوَ الصحيح مِنْ الموازنة بين للمحافظة عليه برجاء المحافظة عليه)، وَهذا هُوَ الصحيح مِنْ الموازنة بين الرجاء والخوف (كما في الحديث)، عافظاً عَلَى ما حصل عليه، وسيحصل عليه.

وهكذا كَانَ الحسين الله يخاف عَلَى ضياع جهوده وجهود أبيه وجدًه وأُمّه وأخيه على أله وأخيه على ضياع جهوده وجهود أبيه وجدًه وأُمّه وأخيه على الدّين وحرصاً منه عَلَى حين خرج مِنْ مدينة جدّه الرسول على خوفاً عَلَى الدّين وحرصاً منه عَلَى الجهود الّتِي بـذلها جدُّه وأبوه وأُمّه وأخوه على ضياع الجهود كُلّ الأنبياء السابقين، بل وأكثر من ذلك فكانَ يخاف عَلَى ضياع الجهود الّتِي سيبذلها الأئمّةُ مِنْ وُلده بعده وَمَنْ تبعهم بإحسان مِنْ المؤمنين، فالخوف ممدوح لَمِيّة الرجاء معه؛ ولـذلك فخوف موسى - بـل خوف القائم على وخوف

حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة ......٧٣

الحسين المنظ - خوفٌ معه الرجاء؛ لأنَّه لَيسَ فيه قعود وتخاذُل وقنوط وياس مِنْ روح الله، بل التحرُّك عَلَى طبق الخوف لدفعه أو رفعه وَهَـذا هُـوَ الرجاء العملي. ٧٤ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

#### شجاعة التدبير لا ثنافي الحذر

سورة الكهف الَّتِي اصطلحنا عليها سورة الإمامة (١)، (وفعلاً هي كذلك)، فهي تُعطي أربعة نهاذج مُهمّة تُبيِّن حيثيّات وسلوكيات الإمامة وهي:

- ١) قصّة آدم الطِّلا كخليفة وإمام.
  - ٢) نموذج أصحاب الكهف.
    - ٣) نموذج العبد الصالح.
      - ٤) نموذج ذي القرنين.

نَعَمْ، القُرآن لم يخبرنا عَنْ سنخ علم أصحاب الكهف، بـلْ قـال: ﴿إِنَّهُمْ

 <sup>(</sup>١) السند، محمد، الإمامة الإلهية: ج٣، ص٤-٥. بين سماحة الشَّيخ (دام ظله) في كتاب الإمامة الإلهية قراءة مُميزة للناذج المذكورة.

فِتْيَةً آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (()، ولعلَّ أحد القرائن عَلَى أَنَّ علمهم لَـدُنِّ - بالإضافة إلى الآية: ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُـدَى ﴾ - هُـوَ نفس أهليّتهم للقيادة الإدارية والتدبيريّة في آخر الزمان.

الأمر الآخر المُهِم الذي يجب أنْ نُسلَّط الضوء عليه - لبيان ميزاتهم الَّتِي سببَتْ أهليتهم للقيادة في آخر الزمان، بَعْدَ أنْ عرفنا أنَّ سنخ علمهم لَدُنِي - هُوَ الجانب الأمني أو الحسّ الأمني (كما يُعبَّر في العصر الحاضر)، والقُرآن يُبيّن لنا ذلك في مقطع صغير خفيِّ يتضح بالتدبُّر وبالتأمُّل، فعن أصحاب الكهف، يقول: ﴿فَابْعَنُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُهَا أَرَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم برزْق مِّنْهُ وَلْيَتَلَطّف وَلاَ يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَداً ﴾ (٢).

فَمِنْ قوله: ﴿وَلْيَتَلَطّفُ ﴾. وقوله: ﴿وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً ﴾. استدلً بعضٌ بها عَلَى مشروعية التقيّة إلّا أنّه فيها جانب عظيم وخطير مِنْ تدريب النفس عَلَى الحسّ الأمني والتدبير؛ فإنّ (التلطّف) الذي طلبه أصحاب الكهف مِنْ صاحبهم الذي أرسلوه إلى المدينة فيه جانب عظيم وخطير مِنْ تدريب النفس عَلَى الحسّ الأمني والتدبير، وهُوَ نوع خفاء، للمتلطّف حين مواجهته للناس.

فاللطافة كما يقول الراغب الأصفهاني: «ويعبِّر باللطافة واللطف عَنْ الحركة الخفيفة وعن تعاطي الأُمور الدقيقة» (")، إذاً؛ التلطُّف هُـوَ الحُفّة في

<sup>(</sup>١) الكهف: آية ١٣.

<sup>(</sup>٢) الكهف: آبة ١٩.

<sup>(</sup>٣) الراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن: ص ٤٥٠ مادّة (لطف).

التعاطي والتعامل، والخفّة لا يُقصد بها سرعة الحركة، بل هي تُسير إلى عدم الثقل له لدى الآخرين، وهُوَ عدم الوزن، أي: لا يُقام لهذا المُتعاطي وزناً، وكأنَّ العين لا تحسب له حساباً ولا تُقيم له وزناً، وَهَذا معنى عظيم وحسّ أمني خطير لا يمكن أنْ يعمله كُلّ أحد، وهو في الحقيقة هبة إلهية وسرّ إلهي.

وفي كثير مِنْ القصص الَّتِي تروى عَنْ أشخاص تستَّر فوا برؤية الإمام صاحب الزمان الله النهم الله الله الله أنَّ هذا هُوَ الإمام الله الله أنْ ذهب أو اختفى عنهم، وَأَنَّهُ لمُ يشعرهم أنَّه هُوَ الإمام، والإمام أعطاهم إشارات خفية أو لطيفة، ولكن للطفاتها ودقّتها لم يلتفتوا إليها.

نَعَمْ، مَنْ يدّعي الرؤية بداعي إظهار أنَّه وسيط مَعَ الإمام على فَهُوَ كاذب مُفترِ.

#### خفاء التدبير بلا خفاء للمدبر

كذلك اللطف هُوَ عبارة عَنْ تعاطي لمعانِ دقيقة، لا يفهمها كُلّ أحد فالعبارات اللطيفة الدقيقة الَّتِي تُلقى لا يفهمها عامّة الناس، بـلْ يفهمها الخواص أو خواص الخواص؛ فيكون التلطّف هُوَ فِي الكلام بقدر السُّؤال مَعَ عدم الزيادة، والكلام بشكل إجمالي ومُقتضب، أو بشكل بسيط وسلس وغير مُعقّد؛ لأنَّ التعقيد يزيد السُّؤال.

فالتلطّف وعدم إشعار الآخرين هُوَ إشارة للحسّ الأمني العالي الـذي مارسه أصحاب الكهف، وكذلك الخضر الله حينها جاء إليه موسى الله يتعلّم منه، حَيْث كَانَ بين موسى الله وبين الخضر الله موعد، ولا يُتصور أنَّ الخضر تخلّف عَنْ الموعد، كها لم يتخلّف موسى الله ولكن الذي حصل أنَّ موسى الله لم يطّلع عَلَى العَلامة حين وقوعها وهي اتخاذ الحوت سبيله سرباً، وحينها كَانَ

حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة .....٧٧

الخضر على جالساً في نفس المكان، ولم يُسشر إلى موسى على ولم يحرَّك ساكناً لشدّة حياطته الأمنية رغم أنَّه عرف موسى الله حسب المقرر.

فتلاقي موسى والخضر الليس وإنْ كَانَ وعداً إله با وقد را محتّماً وقضاءً مُبرماً إلّا أنَّ ذلك لم يدع موسى والخضر الليس يتوانيان عَنْ تحمّل أعلى المسؤولية وإتيان قمّة النشاط، ومراعاة أشدّ الحذر وأدقّ الترقُّب مَعَ أنَّ الخضر الله قد شرب مِنْ عين الحياة ومضمون البقاء إلى يوم الظهور المُقدّس للإمام على ، إلّا أنَّ حذره مُتصاعد حتّى مَعَ مثل موسى الله نبي مِنْ أُولي العزم.

وَمِنْ ثُمَّ قال له - حيطة وحفاظاً عَلَى برنامج مسؤولياته الخفية -: هَذا فراق بيني وبينك. والسبب لأجل أنْ يبقى في معايشة تامّة لأسلوب الحياطة الأمنية - التقيّة المُكثّفة - حتّى في الحالات الاعتيادية، قال تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْر عَجَباً﴾ (١٠).

وهذه التقيّة مِنْ الإمام على وأصحابه - والبرنامج الأمني المُكشّف - ليسَ تشكيكاً في وعد الله المحتوم بالنصر والعياذ بالله، ولا تشكيكاً في قُدْرة الله، بل هُوَ عَلَى العكس تماماً زيادة في الإيهان بمدى سعة القدرة والمشيئة الإلهية، وزيادة في المعرفة بمشيئة الله وسعة قدرته الَّتِي هي البداء وبسعة قُدْرة الله وسعة علمه.

وإنَّ الاحتراز مِنْ مثل الخضر اللهِ أو أصحاب الكه ف الله له و أكثر تسليهاً لمشيئة الله الواسعة، مِنْ استسلامهم للقضاء والقدر اللذين أهما أضيق

<sup>(</sup>١) الكهف: آية٦٣.

مِنْ سعة المشيئة، ألا ترى قول نبي الله إبراهيم اللهِ: ﴿ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْء عِلْماً ﴾ (١٠). فرغم يقينه إلّا أنّه استثنى مشيئة الله لسعة علم الله بكُلِّ شيء.

وبعبارة أخرى: رغم كون الخضر الله حيّا إلى آخر الزمان إلّا أنَّ اتباع الأساليب والطُّرق الأمنية شيء أساسي، وَهُو أشد تسليهاً لله حَيْث سلّم بسعة مشيئة الله وعلمه وقدرته، ولم يغتر بحتمية القضاء والقدر، ولذلك المخلصون على خطر عظيم ووَجَلٍ كبير؛ لتهيَّبهم مِنْ سعة المشيئة والعلم والقُدرة والبَداء، فبقدر ما لديهم مِنْ رجاء ومعرفة بالجال لديهم خوف ومعرفة بالجلال، وَهُوَ ما يُشير إليه سيد الشُّهداء في دعاء عرفة: «إلهي، إنَّ اختلاف تدبيرك وسرعة طواء مقاديرك منعا عبادك العارفين بك عَنْ السكون إلى عطاء، والبأس منك في بلاء»(").

فعدم سكونهم لعدم اقتصارهم بلا خوف وإنْ أُعطوا، وَلَيْسَ سوء ظنَّ بِاللهُ تَعَالَى، بَلْ توازن شدّة الرجاء مَعَ شدّة الخوف، وَهُو تَجَلَّ لعظمة الربوبية مَعَ شدّة عبوديّة وشدّة خضوع، وعدم يأسهم وعدم اقتصارهم عَلَى الخوف بدون رجاء في البلاء؛ لكون خوفهم مَعَ رجاء، وَهَذا معنى دقيق بحاجة إلى تدبُّر.

(١) الأنعام: آية ٨٠.

<sup>(</sup>٢) ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ص٣٢٩-٣٥٠. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٩٥، ص٢٢٥.

حتمية القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسينيّة ......٧٩

#### كمال التدبير اليقظة والحذر

#### أحلاس البيوت

وَرَدَت روايات عديدة ذكرت عنوان (الحِلْس)، وأُسيءَ فهم هَذا العنوان كثيراً، وتصور الكثير أنَّه يعني الجمود وترك المسؤوليات؛ فلا بُدَّ هُنا أَنْ نُسَلِّط الضوء عَلَى هَذا العنوان.

عَنْ أَبِي عبد الله الله الله الله الله ولو حَبواً ((). وعن أبي الجارود، عَنْ أبي جعفر الله الله الله ولو حَبواً ((). وعن أبي الجارود، عَنْ أبي جعفر الله قال: «قال: قلتُ له الله الوصني؟ فقال: أوصيك بتقوى الله وأنْ تلزم بيتك وتقعد في دهماء هؤلاء الناس، وإياك والخوارج منّا؛ فإنّه ليسوا عَلَى شيء ولا إلى شيء ... ((). وعَنْ أبي المرهف، قال: «قال أبو عبد الله الله المحاضير، قال: قلتُ: وما المحاضير؟ قال: المُستعجِلون، ونجا المقرَّبون، وثبت الحصن عَلَى أوتادها، كونوا أحلاس بيوتكم؛ فإنَّ الغبرة عَلَى مَن أثارها، وإنَّه لا يُريدونكم بجائحه إلّا أتاهم الله بشاغل إلّا مَنْ عَلَى مَن أثارها، وإنَّه لا يُريدونكم بجائحه إلّا أتاهم الله بشاغل إلّا مَنْ

<sup>(</sup>۱) النعماني، محمد، الغيبة: ص ۲۰۰، باب ۱۱، ح۱. وقد نُقل نفس المضمون في روايات أخرى مِنْ طرق الشيعة والسنة، حَيْث نقل في سنن أبي داود - وَهُوَ مِنْ مصادر السنة - عنوان (الأحلاس). أنظر: أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود: ج٢، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) النعماني، محمد، الغيبة: ص ٢٠١، باب١١، ح٢.

٨٠.....التوحيد في المشهد الحسيني معرض لهمه (١).

هذه الروايات وغيرها نراها تأمر المؤمن في زمن الغيبة أن يكون حِلْساً مِنْ أحلاس بيته، وقد شاع تفسيره بمعنى الجلوس في الدار، أو بمعنى السكون وعدم الحركة، أو عدم التحرُّك لئلا يؤدِّي بالمؤمن للأذى أو الموت. فهل المُراد مِنْ هَذا اللسان ذلك أو شيء آخر؟ وَهَذا ما سيأتي توضيحه في خاتمة البحث - في بحث مستقل في الفصل الأول من القسم الشاني - إذْ هَذا المعنى الشائع تفسيره لا يتناسب مَعَ القواعد المعرفيّة العامَّة مِنْ التوكُل والرجاء وعدم اليأس وعدم الاستسلام إلى الظروف والواقع الراهن مها كَانَ مُعَدِّداً ومُكبّلاً.

وقد جنّر هذه الثقافة - ثقافة الأصل والنشاط- ما وَرَدَ في زيارة الحسين عليه أنّه كَانَ أسير الكربات (٢٠) أي: أنَّ تعقيد الظروف كَانَ يحيط به مِنْ كُلّ جانب، وبرغم كُلّ ذلك لم يكن عليه مستسلِها لتلك الظروف، بـلْ كَانَ في قمّة الحيويّة والنشاط.

(١) المصدر السابق: ص٣٠٣، باب ١١، ح٥. وبنفس المضمون نقل ذلك الكليني في باب ما يعاين المؤمن والكافر. أنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٣، ص١٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ص ٧٨٨. المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص ٥١٤.

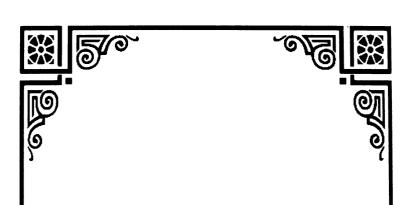

# الفصل الثالث لا حَسم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيَة البَداءِ









#### لا حَسنم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيّة البّداء

إذا كَانَ الحَسم والحَتم في الأمر الكُلِّي وكذلك الجزئي فلا حَسم ولا حَتم في التداعيات، بنحو يسدّ الباب عَنْ تطرُّق البَداء الإلهى، لا سيّما البَداء الأعظم.ال

هَذا الجواب: مَعَ التنزُّل عَنْ الجواب الأوَّل: مِنْ أَنَّ قَضية شهادة الحسين عَنْ المَّسَاء، ولو البَداء الأعظم. ومَعَ التنزُّل عَنْ الجواب الشّاني: مِنْ أَنَّ قضية الحسين عَلَى البَداء في تفاصيلها الجزئية، وإنْ لمَّ تحتمل البداء في أصل الشهادة، يأت دور الجواب الثَّالث، وهُوَ:

إنَّ النتائج والتداعيات المُترتبة عَلَى الحدث غَير محسومة سلفاً ومُسبقاً، والتفاصيل الأُخرى المُتولِّدة مِنْ الحدث الخارجة عَنْ حاقِّ الواقعة كذلك المجال فيها مُكن للحركة والحراك والسعي بلحاظها لإنجاز أكبر قدر مِنْ المحداف العالية، فلا يأس ولا إياس، بلْ عنفوانُ رجاءٍ ملوه تفاول بالخير والأمل، وهذه معرفة غائرة بالتوكُّل عَلَى الله تعالى والرجاء لرحمته تفوق الإيهان بالقضاء والقدر، فإنَّ النتائج الَّتِي يرمي الحسين الله للتخطيط لوقوعها والَّتِي تتكشف يوماً بَعْدَ يوم كانت مِنْ إنجازات الحسين المه بمسعة قُدْرة الله تعالى وراء القضاء المحتوم، أي: بها ألهمه الله مِنْ العلم والفهم بسعة قُدْرة الله تعالى وسعة علمه تعالى، وبها كشف له مِنْ الواقع بها له مِنْ علو، وأُخرى كانت مِنْ

إنجاز السبايا، وبالخصوص زينب والسجاد اللَّهُ الله مِنْ علم إلهي وحكمة وتربية مُحمَّدية علويّة فاطميّة حسنيّة حسينيّة.

وَهَذَا واضح في قول السجّاد لعمّته زينب الله النّتِ عالِةٌ غَيرُ مُعلّمة وفهمةٌ غَيرُ مُفهّمة (١٠) وزينب الله الذّق قضية الحسين الله القية ما بقي الليل والنّهار، حَيْثَ تقول الله الله إذاك تجود بنفسك يا بقيّة جدِّي وإخوتي؟ فو الله، إنَّ هَذَا لعهدٌ مِنْ الله إلى جدِّك وأبيك، ولَقَدْ أخذ الله ميشاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، وهم معروفون في أهل السموات، أنَّه بحمون هذه الأعضاء المُقطعة والجسوم المُضرّجة فيوارونها، وينصبون بهذا الطف عَلماً لقبر أبيك سيّد الشهداء لا يُدرس أشره، ولا يُمحى رسمه عَلى كرور الليالي والأيام، وليجتهدنَّ أثمّةُ الكُفْر وأشياع الضلال في محوه وطمسه، فلا يزداد أثره إلّا علواً... (٢٠).

وهذه كلمة مِنْ العقيلة الله عالية المضامين يصعب إنجازها وتطبيقها، وهي كلمة نسمعها ونُرددها، وهي خفيفة في اللسان، ولكنَّها كانت ولا زالت ثقيلة في ميدان التطبيق وميدان العمل، فالإخبار والعلم شيء، والعمل شيء آخر مُغاير تماماً للكلام والعلم.

إذاً؛ فإنَّ نتائج كثيرة غَير محسومة وغير محتومة يمكن أنْ تترتب بتحمّل المسؤوليّة ومكابدة الهمم، وإنْ كَانَ أصل الحدث محتوماً والواقعة مُبرمة في القضاء؛ فكَانَ الحسين على المحازها، وأُنجزت وتحققت عَلَى يده، أو عَلَى يد السبايا في زمنه أو بَعْدُ زمنه البُارك وإلى يومك هَذا.

<sup>(</sup>١) الطبرسي، أحمد بن على، الاحتجاج: ج٢، ص٣١.

<sup>(</sup>٢) ابن قولويه، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص٤٤٤ (الهامش).

لا حَسم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيّة البَداء ................ ٨٥

#### التفاؤل في ميزان القضاء والقُدَر

#### تفاءلوا بالخير

نودُ - هُنا- الإشارة إلى بعض الأُسس والقواعد الَّتِي أسسها النَّبي ﷺ، والَّتِي تُلقي بظلالها عَلَى ما ينبغي فهمه مِنْ الجواب التَّالَث في معرفة سعة التوكُّل والرجاء بالله تعالى ورحمته.

بند وأصل وأساس عظيم، ونظريّة نبويّة، وكلمة جامعة مِنْ الخاتم عَلَيْ، الذي قال: «أُعطيتُ جوامع الكلم» (() وهذه الكلمة هي: «تفاءلوا بالخير تجدوه) () ، هذه الكلمة الجامعة مِنْ (الخاتم لما سبق، والفاتح لما استُقبل والمهيمن عَلَى ذلك كُلّه)، هذه الكلمة العظيمة الكُبرى مِنْ النَّبي عَلَيْ ليست مُحرِّد كلمة تشجيعيّة اندفاعية لشحذ الهمم - وإنْ كانت كذلك - بلُ هي كلمة شوهدت نتائجها، وتشاهد اليوم في عشرات الميادين، بلُ مئات أو أكثر مِنْ ذلك. وكثيرون نجحوا في حياتهم بتطبيقهم لهذه المقولة العظيمة، في حين تجد إنساناً في قمّة الفشل، ولكنَّه مُتفائل وتفاؤله يحوِّل الهزيمة إلى نصر والفشل إلى نجاح والأزمات إلى فُرَص.

 <sup>(</sup>١) الصدوق، محمد بن عليّ، الأمالي: ص٢٨٥. وأنظر: الطوسي، محمد بن الحسن،
 الأمالي: ص١٠٥. وابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج٢، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) الطباطبائي، محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج١٩، ص٧٧. الريشهري، محمد، ميزان الحكمة: ج٣، ص٢٣٥٣. كَمَا وَرَدَ في قصّة الحديبية، وكذلك في قصّة كتابه عَلَيْهُ إلى خسر و بر ويز .

فالتفاؤل حالة تكوينيّة تعيشها النفس، والروح تسنع المُعجزات في تدبير وإدارة الحدث في عالم التكوين الخارجي، كما صنعته في عالم التكوين الباطني للنفس، وليسَ الأمر مُحتصاً بالأفراد، بلْ هُوَ حتّى عَلَى صعيد المُجتمعات وعَلَى صعيد المُجتمعات وعَلَى صعيد الدول والحكومات.

#### تدبير الخير لستقبل الأمّة

مِنْ فرط حرص النَّبِي عَلِيا الله على الخير للمُسْلمين، بل لكلِّ الناس بها فيهم أهل الكُفْر والنِّفاق واستهاعه لكلامهم، قال بعض الصحابة في زمانه: هُوَ (أَذن). فأجاب عَنْ ذلك القُرآن بقوله: ﴿أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾(١). فَهُوَ يستمع للجميع ويصاحب الكُلِّ (بها فيهم المُنافق)؛ لـذلك يظنِّ الظـانِّ أنَّ النَّبِي عَيِّكُ استجاب لهذا القرشي المُتآمر، أو قَبل قـول هَـذا المُنافق، والحـال أنَّ في الاستهاع الجيّد والإصغاء التامّ له أبعاد كثيرة جدّاً، فَهُوَ مِنْ جهة يُسْجِّع الطرف الآخير عَلَى التفاعل والمُشاركة والإسهام، سيواء البصحيح أو الخياطئ حتّى يُصحِّح ﷺ له الخطأ - تكلُّموا تُعرفوا-. وَمِنْ جِهة بِيتٌ جِواً مِنْ الحريَّة وقبول الطرف الآخر، وَهُوَ لا يعني بالبضر ورة تطبيق ما يقوله الطبرف الآخير، وَهُـوَ تشجيع للحوار الهادئ البنّاء والمشورة النافعة. وَمِنْ جهة ثالثة هُوَ تعليم للآخرين؟ لأنَّه عندما يتكلَّم بها عنده مِنْ أفكار تأتيه أفكار جديدة ورؤى أُخرى، وينتفع البقية مِنْ المناقشة وَمِنْ التصحيح والمُداخلات. وَمِنْ جهة رابعة دور للمشاركة والمراقبة داخل الإطار الإسلامي الصحيح، والابتعاد عَنْ سياسة تكميم الأفواه في الاستفسار عَنْ بعض السياسات التنفيذيّة عَلَى الرغم مِنْ أنَّهَا وحي مُنزَّل.

<sup>(</sup>١) التوبة: آية ٦١.

ولذلك لم يكن الله ولا رسوله على يمنع مِنْ التفاعل الصحيح البنّاء، فالنبي على عشرات المواقف يستقبل الكلام القاسي بصدر رحب مِنْ جهة، وَمِنْ جهة أُخرى يقول هَذا أمر الله، ولم يكن في كلام القُرآن وفي كلام النّبي والأنبياء السابقين ما يُشير إلى تحريم إبداء المُقترحات والأسئلة الفاحصة عَنْ الحقيقة في تصرُّف مِنْ التصرّفات والمارسات، وَهَذا ما يُفَسِّر لنا عشرات التعليلات المُفسّرة المُبيّنة الَّتِي في القُرآن لتصحيح المسارات الخاطئة الَّتِي ما مارستها الأقوام في الاجيال السابقة عَنْ حكمة أفعال الأنبياء، وتصرّفاتهم مئت توهموا بالنّظر السلبي لتلك التصرّفات.

فَقَدْ روى ابن مردويه بسنده، عَنْ ابن مسعود عَنْ قراءة الآية، قَالَ: «كُنَّا نِقراً عَلَى عهد رسول اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَمْد رسول اللهَ عَلْمُ اللهُ الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَـمْ عَلَى عَلَى النَّاسِ ... ﴾ ""، وأخرج ابس أبي حاتم -

<sup>(</sup>١) المائدة: آية ٦٨.

<sup>(</sup>٢) السيوطي، جلال الدين، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور: ج٢، ص٢٩٨.

وابن مردويه وابن عساكر - عَنْ أبي سعيد الخدري، قال: «نزلت هذه الآية ﴿يَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ... على رسول الله ﷺ يـوم غـدير خُـم في علي بن أبي طالب (۱)، وإذا كنت في خشية عَلَى الرسالة وعَلَى المشروع الإلهي، فإنَّه مشروع معصوم، وأنت أيضاً معصوم وممنوع مِنْ أَنْ يصل إليك الشرّ مِنْ النَاس والتكذيب، فإذا لم يكن هُناك شرّ وتكذيب فهناك الخير كُلّ الخير وَهُـوَ المُبتغى والغاية.

وخشية النَّبِي عَلَيُهُ بكُلِّ تأكيد كانت في محلِّها، وعوامل الخشية موجودة والقُر آن يوضِّح ذلك، ولكن لا بدَّ مِنْ التبليغ؛ لأنَّ الأمر المبلَّغ به هُوَ عِدْل الرسالة، بلْ هُوَ الرسالة، وَمِنْ الآيات الَّتِي تُبيِّن ذلك قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلُ بَعْذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ (٢)(٣).

فالأمر الأوَّل والعزيمة الأَولى بتبليغ الولاية رغم عظمتها وخطورتها في الأمر الإلهي النازل عَلَى النَّبي ﷺ، إلّا أنَّ ذلك لم يدفع بالنبي ﷺ إلى الاندفاع في الحركة والحراك مِنْ دون تدبير وتخطيط في توخّي الأفضل في المساحة المفتوحة بَعْدَ أنْ لم يكن الأمر مُضيّقاً، بَلْ موسّعاً حتّى جاء الأمر مرّة أُخرى

(١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) المعارج: آية ١.

<sup>(</sup>٣) وفي كتاب مدينة المعاجز أنَّ السائل المذكور هُوَ النَّظْر بن الحارث الفهري، فإنَّه قال للنبي ﷺ: «إذا كنت سيّد وُلد آدم، وأخوك سيّد العرب، وابنتك فاطمة سيّدة نساء العالمين، وابناك الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة، وعمّك سيّد الشهداء، وابن عمَّك ذو الجناحين يطير بها في الجنّة حَيْث يشاء... في السائر قريش؟!!»، وَهُو باحتجاجه عَلَى النَّبِي ﷺ بتنصيبه لعليَّ ﷺ: أنَّه إذا كَانَ حقّاً وَمِنْ السهاء فليأتيه العذاب، فجاءه العذاب، البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج٢، ص٢٧٢.

بالفوريّة والتنضييق، فـترك التـأخير بـسبب الـترويّ والتحـرّي إلى المُبـادرة والإسراع.

هَذا مثال وسنة منه عَلَيْ أَنَّ الأمر وإنْ كَانَ حتميّاً وبالغ الخطورة، إلّا أنَّ لا ملازمة بين الحتميّة وعدم السعة في التفاصيل، فأصل الإبلاغ لازم، ولكنَّ مِنْ جهة الزمان والمكان والظروف متسع للتدبير والتحرّي الأنسب للحركة والحراك، وتوخّي أفضل الظروف وأحسن النتائج.

وَمِنْ ثُمَّ وَرَدَ النهي الشديد في السنة الإلهية عَنْ التضييق بكثرة السُّؤال، كما في بني إسرائيل ضيَّقوا عَلَى أنفسهم الأوامر الإلهية ذَاتَ العموم (المُتسعة) بسبب كثرة السُّؤال عَنْ التفاصيل والقيود، كما في أمره تعالى لهم بذبح البقرة، فكان في البدء مُتسع لهم المجال في التفاصيل والحركة فيها رغم إلزامية الأمر، إلّا أنَّهم أكثروا السُّؤال عَنْ القيود في التفاصيل ليحتِّموها عَلَى أنفسهم، مَعَ أنَّها لمُ تكن مُبرمة بالقيود مُضيّقة عليهم رغم إبرام أصل الأمر.

وَهَذَا معنى مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ الله يكره كثرة السُّوْال، أي: عَنْ التفاصيل المُقيِّدة للسعة - كمَا هُو حال اليهود أصحاب البقرة - لا كراهة السُّوْال عَنْ المعرفة بالحقائق بمعنى التعلم والمعرفة، وَهَذَا معناه أَنَّ سنّة وحبّة الله تَعَالَى هِيَ فِي حيويّة النشاط والحراك مِنْ العبد فيما وسَّع الله تعالى عليه المجال سواء في الأمر التكويني أو الأمر التشريعي، وَهَذَه السنّة الكونية والتشريعية تناسب مقتضى ومعنى التوحيد في الأفعال (أمر بين أمرين)، فلا جبر حتم مُضيّق، ولا تفويض انقطاع عَنْ الغاية والإرادة الإلهيّة.

#### قمة النشاط مع حتمية الشهادة

#### تفاؤل الحسين الله

سَيِّد الشَّهَداء يجسِّد هَذا البند العظيم وهذهِ الكلمة - تفاءلوا بالخير- الجامعة (عملياً) في ساحة الطّف، يُقاتل قتال المُنتصر لا يعرف الهوادة، يكرِّ عَلَى القوم كراراً، كرِّ الأسد الغضوب، يبتغي الخير ويطلب عنوان الخير بكُلِّ أبعاده، سواء الحالية أو المُستقبليّة للدين أو له الله باعتباره حجّة الله في أرضه أو لأهل بيته وصحبه، بل أكثر مِنْ ذلك يبتغي الخير لأعدائه ويطلب الصلاح لهم، ففي كُلِّ حركة وسكنة وَكُلِّ لحظة مِنْ اللحظات ينظر لذلك العنوان العام المهيمن الواسع مِنْ اتساع الرحمة الإلهيّة.

وَهَذَا الأمر لَيسَ عِنْدَ المولى أبي عبد الله الله فَا فحسب، بل هُموَ أدب إلهيّ ونبويّ وعلويّ، فإنَّ الله جَلَّ جَلَالَهُ يبني الأُطر العامَّة لتعامله مَعَ مخلوقاته وليس مَعَ الإنسان فقط على إطار الرحمة العامَّة الواسعة، والَّتِي تنطوي تحتها عناوين عامّة أُخرى، كالخير والجود والكرم والعطاء، رغم علمه بمصائر الناس ومآلهم، وكأنَّه يتجاوز عَنْ علم قضائه وعلم قدرهِ المحتوم إلى سعة مشيئته الَّتِي هي درجة أعلى مِنْ العلم بالقضاء والقَدَر الإلهيّ، فليس عطاؤه مخطوراً عَلَى أهل الكُفْر ولا عَلى أهل الإيمان، قَالَ تعالى: ﴿كُلِّ نُعِدُ هَوُلَاءٍ وَهَوُلَاءٍ مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَخْطُوراً ﴾ فيعطي ويعطي ويبتغي الخير، مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَخْطُوراً ﴾ فيعطي ويبتغي الخير،

<sup>(</sup>١) الإسراء: آية ٢٠.

لا حَسم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيّة البّداء .............. ٩١

ويتحرّى الخير ويأمل الخير في كُلّ آن مِنْ عبده، كها في الحديث القدسي: «مَنْ تقدّم إليَّ شبراً تقدّمتُ إليه باعاً...»(١)، جَلَّ ربّ عَنْ الزمان والمكان.

وهكذا أدَّب اللهُ نبيكه عَلَيْهُ وَهُوَ القائل: «أنا أديبُ الله»(٣)، حيث كَانَ عَلَيْهُ يبتغي فِي تدبيره وإدارته لشؤون الآخرين الرحمة والخير للجميع، وكانَ يتفاءل بالخير في رسم سياساته وخطواته في سيرته مَعَ أصحابه وجميع الناس إلى آخر لحظة وآخر فرصة وأمل لإرعوائهم إلى الحقّ وترك الباطل، ويجد الخير بذلك التفاؤل؛ ولذلك استطاع أنْ يقلب الموازين واستطاع أنْ يجعل مِنْ الأعداء إخوة مُتحابين؛ حَيْث أجرى الصلح بين الأوس والخزرج، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وكانَ يتواضع للصغير والكبير ويستمع للحرّ والعبد.

<sup>(</sup>١) الحلي، ابن فهد، الرَّسائل العشر: ص١٦.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق: ص١٧. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج١٦، ص٢٣١.

#### التفاؤل المعاكس (المذموم)

ليس التفاؤل على إطلاقه ممدوحاً، فهناك مواطن يُذَم فيها التفاؤل، وَهِيَ المواطن الَّتِي ينبغي فيها الحذر والخوف مِنْ سخطه تَعَالَى - مثلاً ونحوها، فينبغي التعرُّف على تلك المواطن وهو أمر بالغ الأهمّية، فإنّ مواضع العفو والرحمة تغاير مواضع النكال والنقمة الإلهيّة، وهي مواقع تكوينيّة لا يمكن أن يمتزج بعضها بالبعض الآخر - كها في دعاء الافتتاح -: «أيقنتُ أنّك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشدّ المعاقبين في موضع النكال والنقمة ...»(١)، فينبغي أن يعرف المؤمن مواطن الرضا والغضب الإلهيّ، فيتجنّب ما يسبب غضبه ويطلب موضع عفوه ورحمته.

فهناك تفاؤل مذموم لأنه في غير محله، قال تعالى: ﴿لاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١) ، بل ذَكَرَ القرآن في موطن سُخرية من البعض الآخر؛ لأنه يتفاءل بغمام سيمطره بالعذاب، فقال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيعٌ فِيها عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١).

والقرآن الكريم ينقل لنا صوراً من حزن وجزع يعقوب ﷺ، أنّه حركة

<sup>(</sup>١) الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد: ص٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: آية ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: آية ٢٤.

لا حَسم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيّة البَداء ........................ ٩٣

لرفض الباطل وليس هو تخدير، ومن جهة أُخرى هو تفاؤل صحيح لمبرراته الواقعيّة؛ فيكون جزعه غير مناف للعبادة والصبر، قال تَعَالَى: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلً عَسَى الله أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (١).

من جهة أُخرى ينهى القرآن عن الحزن المذموم الذي ليس فيه تفاؤل بسعة الرحمة وعلو الكلمة الإلهية، قال تعالى: ﴿إِلاَّ تَسْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ حَقَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْقَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لاَ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأَنزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ يَجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ حَقَرُواْ السَّفْلَ وَكَلِمَةُ اللهِ عَن الْغُلْبَ وَالله عَزيزُ حَكِيمٌ ﴾ (٣).

(١) يوسف: آية ٨٣.

<sup>(</sup>٢) التوبة: آية ٠ ٤ .

٩٤ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

#### معالم أخرى للأمل في تدبيره الله

#### الإغراق في لطافة وإتقان التدبير

ويمكرون...

لأجل تسليط النضوء أكثر عَلَى الجواب النَّالث، وأنَّ الحسين عَلَى الجواب النَّالث، وأنَّ الحسين عَلَى المناتج المُستقبلية وأعلاها بلا يأس ولا إياس، بلْ عنفوان رجاء ملؤه التفاؤل بالخير والأمل.

نودُّ أَنْ نُبِيِّن بعض الجوانب الَّتِي واجهها الحسين اللهِ ، وَمِنْ تلك الجوانب جانب مَكْر العدو، وليسَ الابتلاء بهذا الجانب خاصاً به، بلْ كُلَ المعصومين الله بلْ الرسالة المحمديّة ورسولها تعرضا الأشدُّ أنواع المُكْر وأقساها، والآيات في هَذا المجال كثيرة.

وَمِنْ الآيات الَّتِي تُبيِّن ذلك - والَّتِي تُسْير إلى أَنَّ مَكْرَ الأعداء كَانَ الابتلاء به سنة إلهية حتى في الأنبياء السابقين - قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَصْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّ ارُلِمَنْ عُقْبَى الدَّالِهُ (١).

الدَّالَ (١) (١)

بلْ إِنَّ الآيات كشفت أنَّ الأمر وصل بوضوح لاغتيال صاحب الرسالة - النَّبي ﷺ - قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِئُوكَ أَوْ يَغْتُلُوكَ أَوْ

<sup>(</sup>١) الرعد: آية٤٢.

وأمّا الثانية: فالتكذيب والخوف الشديد، وبَذْلك مهجتك في عاربة أهل الكفر بهالك ونفسك، والصبر عَلَى ما يُصيبك منهم مِنْ الأذى، وَمِنْ أهل النفاق، والألم في الحرب والجراح. قَالَ: قبلتُ - يا ربّ- ورضيتُ وسلّمتُ ومنك التوفيق والصر.

وأمَّا الثالثة: فها يلقى أهلُ بيتك مِنْ بعدك مِنْ القتل...»(٢٠).

ثمَّ إِنَّ القُرآن يرسم لنا طُرقاً عديدة لمواجهة هَذا المَكْر، وَمِنْ تلك الطُّرق مواجهة المَكْر، وَمِنْ تلك الطُّرق مواجهة المَكْر بمثله: ﴿وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُون \* فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ﴾ (")، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَجِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّقُ إِلاَّ يَاللَّهُ مِنْ خلال بِأَهْلِهِ ﴾ (الله على المواجهة بالمثل مِنْ خلال

<sup>(</sup>١) الأنفال: آية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن قولويه، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص٥٤٨.

<sup>(</sup>٣) النمل: آية ٥٠ - ٥ ٥.

<sup>(</sup>٤) فاطر: آية ٤٣.

التوحيد في المشهد الحسيني

اعتراض وجوابه:

والاعتراض هُـوَ: أنَّـه لمـاذا قـرّب رسـول الله ﷺ المُنـافقين والـذين في قلوبهم مرض والفتات الأُخرى المعادية الَّتِي تمكر بالدين؟ فكَانَ الأُولى طردهم.

وجوابه: هُناك أجوبة كثيرة في بيانات الـوحي، وَمِنْ البيانات الَّتِي جاءت في صفحة التنزيل هي قول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ بَالْمُنَافِقِينَ ﴾ (١) - كما في قراءة أهل البيت بالله وهي قراءة صحيحة (١) - والقراءة المعروفة والموجودة في المصحف هي قوله تعالى: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾، فالمنافقون لمُ يقرِّبهم رسول الله ﷺ، ولكنَّهم تقرّبوا لأجل المُكْر بـالنبي والمُكْـر بالتدبير الإلهي - لأجل مصالحهم الخاصّة- ولكن الله يدبِّر لهم ويَمْكُر بهم، فهم تقرَّبوا لأجل أخذ زمام القيادة والزعامة والحصول عَلَى المال والجاه، ولكن الله يدبِّر لهم بأنْ يضرب بهم الكفّار، يضرب أعداء الله (الكافرين) بأعداء الله (المنافقين)، فأين ما وقعت الخسارة فهي تقليل مِنْ عدد الأعداء (الناشطة) المُتحرِّكة الماكرة بالإسلام؛ وبالتالي الكفكفة مِنْ تـدابيرهم ومخططاتهم.

(١) التوبة: آية ٧٣.

<sup>(</sup>٢) مِنْ الكتب المشهورة الَّتِي ذكرت قراءة أهل البيت اللِّيم هي: البيان للطوسي، والتبيان للطبرسي، وينبغي أنْ نُلفت أنظار الإخوة أنَّ القراءات هي علم مِنْ علوم القُرآن، بـلْ لعلَّه مِنْ أقدم علوم القُرآن حَيْث نشأت في المصدر الأوَّل، وقدْ أجاز عَيْظ كشيراً مِنْ القراءات، وهي أكثر مِنْ سبع، والمُهم هُنا هُوَ أَنْ نعرف أَنَّ تبدُّل الحرف (مِنْ واو إلى باء) - في الآية أعلاه- لا يعني التحريف، بلْ هُوَ مِنْ تعدّد القراءات، واختلاف باب التحريف عَنْ باب القراءات.

لا حَسم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيّة البَداء ................................ ٩٧

### تدبيره عظية الخير لأمته

وكَانَ النَّبِي ﷺ يدير نظام التدبير كمنظومة كبيرة وعظيمة هائلة تُهيمِن عَلَى جوانب مُخْتلِفة في حياة الناس والمُجتمعات، ولذلك كَانَ ينظر للمنافق بلُ وحتى الكافر - أنَّه موجود مِنْ الموجودات فيه السلب والإيجاب الممكن استثهاره لطريق الحقّ وتوظيفه للهدى مِنْ حَيْثُ لا يشعر ولا يرغب وإنْ كَانَ الكافر والمنافق لا يرعوي للحقّ والهدى في نهاية المطاف، ولا بدَّ أَنْ تكون في حياة ذلك المُنافق جوانب يمكن الاتكاء عليها في تحقيق التدابير الإلهيّة، في حين يصعب عَلَى المؤمنين تنفيذ ذلك باعتبار شمولها عَلَى مَكْر ودهاء، وهم أبعد ما يكون عَنْ ذلك.

إذاً؛ مَنْ الذي يُنَفِّذ المُخطَّط الإلهي؟ والدِّين يحتاج إلى طاقات مُتنوِّعة مِنْ جهة وكثيرة مِنْ جهة؛ إذ كمَّ بلا كيف لا يحقّق التدبير الإلهي، وكيفٌ بـــلا كــمّ أيضاً لا يحقّق ذلك.

وفي هذه القراءة (جاهد الكفّار بالمنافقين) ينبغي ألّا ننظر إلى جانب السلب فقط، وأنَّ رسول الله عَلَى أراد أنْ يضرب الكفّار بالمنافقين، حتى يخلّص المؤمنين مِنْ شرِّ الطرفين، كلا، بلْ إنَّه عَلَى متفاءل بسعة البَداء، وسعة الرحمة، وسعة العلم الإلهيّ؛ ولذلك كَانَ يسخُرهم عسى أنْ تدركهم الهداية في لحظة مِنْ اللحظات، فيتبدّل واقعهم السيّئ إلى واقع حسن، والمكر السيّئ إلى مَكْر حسن في المنافق، وكذلك فإنَّ رسول الله عَلَى قاتل الكافر وَهُوَ يأمل أنْ يتحوّل في لحظة إلى مؤمن.

فكَانَ النَّبِي ﷺ يبحث عَنْ حصول البَداء في التداعيات والنتائج، وحصلت شواهد كثيرة مِنْ هَذا القبيل، كإسلام كثيرٍ مِنْ الكُفَّار؛ فإنَّ الكافر حين يرى سيرة النَّبي ﷺ وأخلاق حاكميته وهداه وأجواء المعركة، ويسرى قدرات النَّبي ﷺ، وفداء وتضحية المُخلصين مِنْ أصحابه، فإنَّ هذه الرؤية تسبب له اليأس مِنْ الانتصار عَلَى الفئة المؤمنة، وشيئاً فشيئاً سوف يتولد في نفسه التراجع عَنْ الكُفْر والانضهام إلى ساحة الإيهان.

#### المبالغة في المداراة مَعَ قَمَّة الحنر واليقظة

لِنتَ لَهُمْ

وَمِنْ الطُّرِق الَّتِي مارسها رسول الله ﷺ مَعَ المنافقين والذين في قلوبهم مرض، بلْ مَعَ عموم المُسْلمين هُو اللين الظاهري والتعاملي في ممارساته الخارجية التدبيريّة، مَعَ حزم التدبير وإحكام وإتقان الخطوات في ظلِّ وجوِّ صلابة العقيدة والإيهان في الباطن، فَهُوَ مِنْ جهة الإيهان كالجبل - كها في الحديث - لا يستفل منه، أمَّا مِنْ جهة المظهر الخارجي وعلاقاته فهو ليّن؛ لأنَّ المؤمن (هشٌّ بشّ)، «حزنه في قلبه وبشره في وجهه»(١).

والوحي يرسم لنا جانب اللين - في آلبات التدبير والتخطيط مِنْ دون تفريط في علو الهدف وعظم الغايات المرسومة - في آيات عديدة قدْ يُعبّر عنها في أحيان كثيرة بعنوان الصفح والعفو، والمغفرة والإمهال، وترك أذاهم، ونحو ذلك، والصفح كما في اللَّغة: «وصفحت عَنْه: أوليته مني صفحة جميلة مُعْرِضاً عَنْ ذنبه، أو لقيت صفحته متجافياً منه، أو تجاوزت الصفحة الَّتِي أثبتُ فيها ذنبه مِنْ الكتاب، إلى غيرها مِنْ قولك: تصفّحت الكتاب "ألى غيرها مِنْ قولك: تصفّحت الكتاب "ألى وقوله:

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٧٥، ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) كما يقول أحدنا للآخر: لنفتح صفحة جديدة في العلاقة.

﴿السَّاعَةَ لآتِيَةً فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ ﴾ ا(١).

وهُناك آيات كثيرة تُبيِّن لنا جانب الصفح والتجاوز عَنْ الأخطاء والتجاهل والتغافل عَنْ بعض الجوانب السلبية، كأسلوب مناورة في التدبير، لأجل رعاية أُمور عُليا وتدبير مواضع أعلى وأكبر، قال تعالى: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُون﴾ (٣) ، وآية أُحرى تُشير إلى أنَّه رغم علمك - يا رسول الله - بخيانتهم أصفح عنهم، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِّنَهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مَنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ الله يُجِبُ المُحْسِنِين﴾ (٣) ، وأُخرى ترسم لنا صورة أعلى وهي الصفح الجميل، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَفْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَة لآتِيَةً فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيل﴾ (٣) ، بلْ تشير آيات أُخرى إلى الله يُجبُونَ أَن يَفْفِرَ الله لصفح سياسة لكلِّ المُجْتَمع، قال تعالى: ﴿وَلْيَعْفُوا اللهُ تُعِبُونَ أَن يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَّحِيم﴾ (٥).

لكن ذلك لا يعني إهمال الأهداف والغايات في التدبير ورعاية المهام، ولا ترك الحذر واليقظة الشديدة في التخطيط، كمّا أنَّ شدّة الحذر والحيطة في التدبير لا تعني الحدّة والغضب؛ لأنَّ التخطيط بلحاظ الوضع الراهن والمستقبل، والأمور الخطيرة واللّين والصفح والعفو والمغفرة بلحاظ ما مضى وما قَدْ حدث سابقاً، وما صَغُر مِنْ الأمور وفي الأسلوب في التنفيذ.

<sup>(</sup>١) الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن: ص٢٨٢ مادّة (صفح).

<sup>(</sup>٢) الزُّخرف: آية ٨٩.

<sup>(</sup>٣) المائدة: آية ١٣.

<sup>(</sup>٤) الحجر: آية ٨٥.

<sup>(</sup>٥) النور: آية ٢٢.

بل إنَّ القُرآن يُوكِّد أنَّ هذهِ السياسة ينبغي أنْ يتّخذها المؤمن في المجتمع الصغير - أُسرته - كها اتخذها في مجتمعه الكبير، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ الله غَفُورُ رَّجِيم (۱)، فالآية - كها هُو واضح - لم تأمر بطردهم أو معاقبتهم، ولا مجازاتهم ولا ملاحقتهم عَلَى ما مضى منهم، بل أشارت إلى الحذر منهم بأخذ العبرة والاعتبار ممّا مضى ممّا ارتكبوه، وهي سياسة تدبيريّة عظيمة، فَمِنْ جانب لا تُفرِّط بالطاقات المُحيطة بالإنسان مِنْ الزوجة والأولاد، وَمِنْ جانب آخر تتفادى سلبياتهم بسياسة الحذر مِنْ تكرار معوقاتهم مستقبلاً وعدم علاج الماضي بالعقوبة، بَلْ بالترويض الجديد المستقبلي لهم.

## الانفتاح التفاعلي مَعَ المُجْتَمع مَعَ الحفاظ عَلَى سرِّية الحقائق الخطيرة

أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا

في كثير من الحالات العدائية مِنْ الأعداء الَّتِي واجهها الحسين الله وأهل البيت عليه مِنْ قبُله، وواجهها المعصومون عليه مِنْ وُلده مِنْ بعده هي بسبب الجهل - نَعَمْ أعداء الحسين الله كانوا يعرفون أنّه ابن بنت نبيهم ولا يوجد عَلَى الأرض ابن بنت نبي غيره، ولكن علم في مرتبة وجانب لا ينفع معه الجهل بالجوانب والمراتب الأُخرى - حَيْث كانوا جاهلين بمعنى وحقيقة ومرتبة الإمامة وحقيقة ما يفعلون وما يرتكبون، أو يمكن تفسيره أنّه عِلمٌ مِنْ جهة بغض وبغضاء وحقد لا ينفع معه العلم؛ لأنّه يؤدّي إلى للحود، قَالَ تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَنْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ﴾ (")، وحينها وعظهم للحود، قَالَ تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَنْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ﴾ (")، وحينها وعظهم

<sup>(</sup>١) التغابن: آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) النمل: آية ١٤.

لا حَسم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيّة البّداء ........

الحسين الله أجابوه: (لَقَدْ أبرمتنا بكثرة كلامك أو ما نـدري ما تقـول؟!)؛ حَيْث طبع الله عَلَى قلوبهم.

وَهَــذا - الجهـل - هُــوَ حـال غالـب النـاس؛ ولــذلك مــارس المعصومون عِلَيْة كلّهم المداراة مَعَ الناس، تدبيراً لتربية العباد، وإدارةً لـسياسة استكها لهم بقدر الإمكان وقدر الفرص المتاحة.

قوله تعالى: ﴿فَمِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ ('') إشارة لذلك وتعليم لقاعدة عظيمة في الإدارة والتدبير والقيادة للمجتمعات والأنظمة؛ حَيْثُ إِنَّه عَيْلًا لمُ يكن ليِّناً في تعامله فقط، بـلْ في حديثه وبكـلِّ طبقـات حديثه، وفي اختيـار الألفاظ لـئلا تُفهَم بـشكل خاطئ، وهـذه مداراة وتقيّة مُداراتيّة صعبة مُستصعبة، وَهُو القائل عَلَى : ﴿أُمرتُ أَنْ أُكلِّمَ الناسَ عَلَى قدرِ عقولهم » ('') ونفس هذه السياسة مارسها أهل البيت عليه فهم خير مَنْ يُقتدى بـه، فقـذ روي عَنْ أبي عبد الله الله علم رسول الله عَلَي العبادَ بكنه عقله قطم الله . ('').

بل هي تستبطن سياسة يعلِّمها رسول الله عَلَيْ كُلَّ أصحابه، كَمَا في الحديث عَنْ مسعدة بن صدقة، عَنْ جعفر عَنْ أبيه... عَنْ عَلِيّ بن الحسين اللهِ : 

الله عَلِمَ أبو ذرّ ما فِي قلب سلمان لقتله ""، فكَانَ سلمان لا يُظهِر كُلَّ ما يعلم

<sup>(</sup>١) آل عمران: آية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص٣٣، ح١٥. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللثالي: ج٢، ص٣٠١.

<sup>(</sup>٣) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص٣٣، ح١٥. الصدوق، محمّد بن عليّ، الأمالي: ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص١٠٤، ح٢. الصفّار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات: ص٥٤.

١٠٢ ......التوحيد في المشهد الحسيني

لأبي ذرّ مَعَ مكانة أبي ذرّ.

ولعلُّ سائلاً يسأل: أنَّه كيف يقتل أبو ذرّ سلمان؟ وبأي معنى؟

فنقول: إنَّ الجهل هُوَ الذي يسبب ذلك، فالإنسان يعلم كثيراً مِنْ الأشياء ويغيب عَنْه الأكثر، وما غاب عَنْه هُوَ جاهل به وغافل عَنْ وجه الحكمة فيه، فيصعب عليه تحمّله، فإذا كَانَ هَذا حال أبي ذرَّ، وَهُوَ مِنْ الدرجة التاسعة في الإيهان - كَمَا وَرَدَ - فها بالك بأوساط المؤمنين مِنْ الدرجات الاعتيادية النازلة في الإيهان، فعدم تحمّلهم قدْ يؤدِّي إلى محاذير ومفاسد أعظم بكثير.

والحديث الشريف عَنْ أمير المؤمنين الله يقول: «الناس أعداء ما جَهِلُوا» (١) ، فعداوتهم نتيجة جَهُلهم؛ وَمِنْ هُنا يتضح لنا معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِحُمْ وَأَوْلاَدِحُمْ عَدُواً لَّكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ ﴿ "، فالآيات الَّتِي وَرَدَت في صفح النَّي الله الله عاءت بلسان الإدارة والتدبير للنبي الله ليدبر أمور المُجتَمع الإسلامي، وهُو أصل وقاعدة عظيمة وأُسوة لكلِّ القادة والمجتمعات، بـ للسياسة الدولية وحتى السياسة الأُسرية أَنْ تنتهج المنهج نفسه.

تبدُّل الهزيمة إلى نصر

قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبُرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُون﴾ (٣)، أحد أسباب الصبر هُوَ العلم والإحاطة العلميَّة بجميع جوانب الحدث، فَكَمَا يُنظر للجانب الإيجابي كذلك يُنظر إلى الجانب السلبي، وهذه

<sup>(</sup>١) خُطَب أمير المؤمنين ﷺ، نهج البلاغة: ج٤، ص٤٢.

<sup>(</sup>٢) التغابن: آية ١٤.

<sup>(</sup>٣) النحل: آية ١٢٧.

لا حَسم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيّة البّداء ................ ١٠٣

النظرة الشاملة يحاول المعصوم أنْ يجعلها قاعدة نظام في تدبير حياة المؤمن، بلُ هي تربية لعامّة الناس.

ويروى أنَّ عيسى اللهِ مرَّ مَعَ الحواريين عَلَى جيفة كلب - مِنْ الواضح الكلب في حياته ممقوت فكيف به بَعْدَ موته وتعفِّنه! - وكأنَّ بعض أصحابه سدّ أنفه وبعضهم الآخر أبدى رأيه السلبي، وقال: ما أقبحه... وهكذا، فهل يمكن أنْ يتفطَّن الإنسان إلى وجود جانب إيجابي وصفحة ناصعة في هَذا الكلب المتعفِّن؟! عيسى الله يستطيع بيان ذلك الجانب الإيجابي حَيْثَ قال لأصحابه: «ما أشدّ بياض أسنانه»(١).

وَهَذا المنهاج في التعاطي مَعَ الأُمور والأحداث مِنْ النَّبي عيسى الله يُستَخلَص مِنْه قاعدة عامّة في كُلّ مراحل الحياة، وتُجعل نهجاً وطريقاً يُحقّق به المُعجزات في إدارة الأحداث، وَهُوَ مصداق مِنْ مصاديق التفاؤل الذي بينه سيّد الأنبياء عَلَيُ بقوله: «تفاءلوا بالخير تجدوه»(٢)، وقدْ سلّطنا الضوء عَلَى شرح الحديث وصلته بالمقام.

وصحيح ابن مسكان عَنْ عبد الله بن فرقد، قَالَ: «خرجنا مَعَ أَبِي عبد الله متوجهين إلى مكَّة حتّى إذا كَانَ بسرف أستقبله غراب ينعق في وجهه، فَقَالَ اللهِ: متَّ جوعاً، ما تعلم شيئاً إلّا ونحنُ نعلمه، إلّا أنّا أعلمُ بالله منك.

<sup>(</sup>۱) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج ۱۶، ص۳۷۷. الأشتري، ورّام بن أبي فـراس، تنبيه الخواطر: ج ۱، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الطباطبائي، محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج١٩، ص٧٧، كَمَا وَرَدَ في قَـصّة الحديبية، وكذلك قصّة كتابه ﷺ إلى خسرو برويز. الريشهري، محمّد، ميزان الحكمـة: ج٣، ص٣٣٥٣.

فقلنا: هَلْ كَانَ فِي وجهه شيء؟! قَالَ: نَعَمْ، سقطت ناقة بعرفات،(١٠).

ومفاد الرواية أنّه الله يُبيّن أنَّ جزع الغراب لمحدوديّة علم الغراب، فإنّه يدرك الحوادث مِنْ جانبها السلبي ولا يدرك حكمتها الإيجابيّة المنطويّة وراءها، كمّا لا يدرك الجانب الإيجابي مِنْ تلك الحوادث؛ فَمِنْ ثَمَّ يجزع بالنعيق، وَهَذا خلاف المعصوم فلا يضطرب مِنْ علمه بالحوادث لما يلمّ به مِنْ علم إلهي جامع تنكشف فيه الغايات الحكيمة العظيمة في التدبير الإلهي، فلا يصيبه جزع وَهُوَ مفاد قوله الله التدبير.

كذلك مِنْ خلال هذهِ الحادثة والموقف لَهُ اللَّهِ نخرج بنتائج مُهمّة:

ا. إنَّ الإمام الله المسلم الله الم يجزع - كها جزع الغراب - لأنَّ روحه أقوى وإحاطته العلميَّة أكبر، وكلّها كبرت إحاطة الإنسان العلميَّة كُلّها كَانَ أكثر صبراً عَلَى حوادث الدهور، فالغراب جزع لأنه لم يُحِط بكُلِّ العلم؛ لأنَّه عَلِمَ جانباً مِنْ جوانب العلم، كذلك حال المُدهُد في قصّة سليهان الله حَيْثُ يبدو مِنهُ التكبّر عَلَى سليهان الله حين قَالَ: ﴿أَحَطتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ﴾ (٢)، فهو تصوّر أنَّ ما علم به كُلّ الحقيقة مَعَ أنَّهُ جهل ما عدا ذَلِكَ؛ وَمِنْ ثَمَّ وقع فِي صفة غَيْر عمودة بسبب الجهل واختلاطه مَعَ مرتبة العلم لديه، كها هُوَ حال بعض مدّعي العرفان والصوفية أنّه أحاط الملكوت وأنّه أوحدي زمانه وله إحاطة غفل عنها المعصوم والعياذ بالله.

<sup>(</sup>۱) الصفّار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات: ص٣٦٥. ابن شهر آسوب، محمّد بن على، مناقب آل أبي طالب: ج٣، ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) النمل: آية ٢٢.

٢. فائدة مُهمّة وعظيمة وهي: أنَّ بعض مَنْ يدّعي العرفان عندما يتعلَّم حرفاً أو حرفين مِنْ العلم يتصوّر أنَّه عرف وأحاط بكُلِّ العلم؛ فيطغى بسبب غناه العلمي، قال تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَيَظْغَى \* أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى﴾(١) ، أو يَبْطُر بسبب النعمة العلميّة؛ لأنَّه يتصوّر أنَّه حوى الملكوت فينزلق في متاهات الباطل والانحراف العقائدي أو الشذوذ الجنبي؛ بسبب شدّة نزوة طرب النفس، كَمَا في حال بلعم بن باعورا ومنصور الحدّج وغيرهما.

وأحياناً يجزع فينسلخ لأنَّ سعته الإحاطية يسيرة فتضعف نفسُه، وَهُـوَ يتصوّر أنَّ بإمكانه حمل الجبال الرواسي مِنْ العلم والحكمة، فيُحمِّل نفسَه فوق الطاقة.

٣. ممّا تقدَّم يمكن أنْ نفهم أنَّ أحد أسباب جوانب الصبر لدى مولانا الحسين الله هُوَ العلم وسعة الإحاطة العلميَّة بسعة البَداء، وسعة المشيئة الإلهيّة؛ فلا يأس ولا إياس مِنْ رَوح الله.

<sup>(</sup>١) العلق: آبة ٦-٧.

#### تدبيرَ عظيمَ في ظرفِ عسير

#### المضائق

الإسّلام مرَّ بمنعطفات عديدة، بلُ ومرَّ بمـضائق شـديدة، حتّى وصل الأمر بالنبي ﷺ أَنْ يتوجّه بالدعاء والتـضرُّع إلى الله بشكل مغاير لما يدعو بـه في الأوقـات الاعتياديـة، رغـم يقينه بالنصر.

وهُنا نذكر مثلاً للنشاط وحيويّة الحركة في حالة معاكسة للتفاؤل بالخير الذي هُوَ في مورد البلاء المحتوم، والحالة المعاكسة هي الخوف في مورد النصر والنجاح المحتوم.

١. فإنّه رغم الوعد بالنصر إلّا أنّه لا يستلزم ترك النشاط والحراك؛ مِنْ
 جهة الحذر والخوف مِنْ التفاصيل الجزئية السلبيّة أو النتائج الناقصة.

٣. فإنَّ أصل الظهور وإنْ كَانَ فوق المحتوم ولا بَداء فيه إلّا أنَّ وقته
 وتوقيته ممّا يمكن فيه البَداء، كما حصل تأخير مشروع المهدويّة مُنْـذُ زمـن

<sup>(</sup>١) الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّد: ص٢٨٩.

الحسين الله إلى الصادق الله ، ثمَّ تمَّ تأخيره إلى زمن الكاظم الله ، ثمَّ تأخيره إلى الإمام الثّاني عشر الله .

٤. فالتفاصيل ممّا يتطرَّق إليها البَداء والتغيير؛ فلا بُدَّ مِنْ الخوف واليقظة والحذر، وَهَذا ممّا يوجب الحيوية والنشاط في الحراك، رغم أنَّ الظفر والنصر محتوم إلّا أنَّه لا يوجب ترك تحمُّل المسؤوليّة، وَهَذا معنى ظريف تفسيريّ لقاعدة (لا جبر ولا تفويض)، أي: لا جبر في التفاصيل رغم أنَّه لا تفويض في أصل الحدث وأصل الوقوع والواقعة.

٦. وَمِنْ ثَمَّ أَكَدَ أَهل البيت اللَّهِ أَنَّ المؤمن مهما ازداد إيهانه فـإنَّ الحنوف والرجاء متساوٍ في قلبه؛ لكي يستتم التوحيد في قلبه، ولا يظنّ أنَّ يـد الله غَـير مغلولة، بلْ يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.

٧. ولأجل ذلك وَرَدَ أيضاً في أحد الزيارات الجامعة للأثمّة المعصومين عليه : أنَّ أثمّة أهل البيت عليه فاقوا وسبقوا سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المُقرَّبين؛ وذلك بالقلوب الَّتِي تولَّى الله رياضتها بالخوف والرجال: «لا يسبقنكم ثناء الملائكة في الإخلاص والخشوع، ولا يضادكم ذو ابتهال وخضوع، أتى ولكم القلوب الَّتِي تولَّى الله رياضتها بالخوف والرجاء،

<sup>(</sup>١) الحديد: آية ٢٣.

١٠٨ .....التوحيد في المشهد الحسيني

وجعلها أوعية للشكر والثناء، وآمنها مِنْ عوارض الغفلة، وصفاها مِنْ شواغل الفترة؟!»(١).

#### مضانق عسيرة ومواطن خطيرة

مِنْ المضائق الَّتِي حقّق الله تعالى الانفراج والنصر - بلُ والفتح للإسلام عَلَى يد أمير المؤمنين عَلَى الله معركة بدر الكُبرى الَّتِي كانت الحسابات الاعتيادية فيها هي تفوّق عدد المُشركين وهيبة قريش، تؤكِّد أنَّ النصر لصالح المُشركين، والنَّبي عَلَيُهُ لا تأخذ منه هذه الحسابات المادّية مأخذها، فيقف بحكمة المعرفة بسعة قُدْرة الله تعالى يتضرّع إلى ربِّه مِنْ جانب، وَمِنْ جانب آخر يحزم التدبير الميداني؛ فتنكشف الغُمّة بسيف الكرار الله عن قتل قرابة نصف المقتولين مِنْ الكفّار، وشارك المُسْلمين بقتل النصف الآخر (١٠).

وفي معركة أُحد، وما أدراك ما أُحد؟! حَيث حدثت الهزيمة للمُسلمين بَعْدَ النصر، فتأتي سعة معرفة النَّبي عَيْنَ والوصي علي الثير في إمكان تحوّل القضاء والقَدَر؛ فيعزمان بسعة تدبيرية منطلقة مِنْ تلك المعرفة بسعة بَداء الله تعالى وسعة مشيئته، فيُدفع القتل عَنْ النَّبي عَيْنَ وَتُحوَّل الهزيمة إلى نصر، حتى جاء نداء الوحي بين الأرض والسهاء «لا فتى إلّا عَلى، ولا سيف إلّا ذو الفقار» "".

<sup>(</sup>۱) المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص٢٩٣. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٩٩، ص١٦٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٤١، ص١٤٦، نقالاً عَنْ المغازي للواقدى.

<sup>(</sup>٣) القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج٢، ص٣٨١. الكوفي، فرات بن إبراهيم، تفسير فرات الكوفي: ص٩٥.

ويُحقّق الانتصار وتُهزم قريش مرّة أُخرى في أُحد، والواقعة بيَّنتها روايات أهل البيت عِلَيْ المحارواية زيارة الإمام الهادي الله المير المؤمنين الله يوم الغدير: «ويوم أُحد، إذ يصعدون [المُسْلمون والصحابة] ولا يلوون عَلَى أُحد، والرسول يدعوهم في أُخراهم وأنت تذود بهم المشركين عَنْ النَّبي ذات اليمين وذات الشهال، حتّى ردّهم الله تعالى عنكها خاتفين، ونصر بك الخاذلين» (۱)، وإن طمس ذكر ذلك النصر أكثرُ كتب تاريخ المُسْلمين. ومنها رواية أُخرى ذكرها الكليني في كتاب روضة الكافي.

وفي معركة الخندق حين عبر عمر بن ودّ العامري، وأخذ يُنادي في معسكر المُسْلمين ولا مِنْ جُيب، فأجابه (الإيهانُ كلَّه) كما سمّاه رسول الله عَيَّالله قال: «برز الإيهانُ كُلُه إلى الشُّركِ كُلِّه، اللَّهُمَّ، احفظه مِنْ بين يَديه وَمِنْ خَلفه وعن يمينه وعن شهاله وَمِنْ فوق رأسه وَمِنْ تَحْتَ قدميه» "، هذه الشدائد لا تؤثر في الإمام عَلي الله في قُدْرة تدبيره وشجاعة إدارته للحدث، وقدْ اهتز لها غيره، وعمى عليهم البصيرة في الأُمور، كما وَرَدَ في زيارة الإمام الهادي الله المُؤمنون وَزُلْزِلُوا زِلْرَالاً شَدِيداً المُقلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُونَ بِالله الظُنُونَا \* هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤمنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْرَالاً شَدِيداً الله وَرَسُولُهُ إِلّا غُرُوراً \* وَإِذْ يَاغَتُ بِاللهِ النَّهِي يَقُولُونَ قَالَتِهُ مِنْهُمُ النَّيِيَ يَقُولُونَ قَالْتِهُ مِنْهُمُ النَّيِيَ يَقُولُونَ قَالَتُهُ مِنْهُمُ النَّيِيَ يَقُولُونَ قَالْتِهُ وَيَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً \* وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَهُ مِنْهُمُ النَّيِيَ يَقُولُونَ قَالْتِهُ مِنْهُمُ النَّيِيَ يَقُولُونَ قَالَتْ طَائِفَةُ مِنْهُمُ النَّيِيَ يَقُولُونَ قَالَةِ مِنْهُمُ النَّيِيَ يَقُولُونَ قَالَتُ عَالِينَ أَنْهُمُ النَّيِيَ يَقُولُونَ قَالَةً مِنْهُمُ النَّيِيَ يَقُولُونَ قَالْتِهُمُ مِنْهُمُ النَّيِيَ يَقُولُونَ فَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا هُونَ يَعُولُونَ قَالَتُ عَلَيْكَ اللهُ قَالَتُهُمُ النَّيْ يَعْمُولُونَ هُمُ النَّيْ يَعْمُ لُونَ عَلَيْ اللهُ عَرُولَ اللهُ مَنْ مِنْهُمُ النَّيْ يَعْمُ النَّيْ عَيْرُولُ اللهُ عَرْمُ عَالَيْ اللهُ وَيَالِكَ اللهُ وَيَالِعَالَقَهُ مِنْهُمُ النَّيْقَ يَعُولُونَ وَلَيْعَالَ اللهُ وَيَعْمُ النَّيْقَ يَعْمُولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص ٢٧٤، (زيارة الإمام الهادي الله لجدّه أمير المؤمنين على المغارد الشهيد الأوَّل، محمد بن مكّي، المزار: ص ٨٠.

 <sup>(</sup>۲) القندوزي، سليان بسن إسراهيم، ينابيع المودة لذوي القُربى: ج١، ص ٢٨٤.
 الكراجكي، محمّد بن على، كنز الفوائد: ص ١٣٧.

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً﴾ (١) ، وقسال الله تعسالى: ﴿وَلَسَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيسَانًا وَتَسْلِيماً﴾ (٣) فقتلت عَمْرَهم وهزمت جمعهم ﴿وَرَدَّ اللهُ الَّذِيسَ حَمَّرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَنَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيّاً عَزِيزاً﴾ (٣).

وهي مِنْ جهة أخرى، حذر ويقظة واحتراز لرسول الله رضم علمه بالنصر، وإنَّ عليّاً في علم الله يقتل ابن ودّ العامري، لكن مَعَ ذلك نرى النَّبِي عَلَيْ الله يعتمد في الدعاء، وعلي الله كذلك في قتاله لابن ودّ يتصرّف مَنْ يعلم بأنَّ المشيئة الإلهيّة منفتحة عَلَى كُلِّ الاحتمالات وإنْ كانَ القضاء مُبرماً والقَدَر محتوماً.

كها في قول إبراهيم الله : ﴿ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَنْحَاجُونَي فِي الله وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاء رَبِي شَيْناً وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْء عِلْماً ﴾ (")، فرغم عدم خوفه مِنْ آلهة المُشركين ولا منهم إلّا أنَّه رغم ذلك هُوَ في حَذَرٍ مِنْ جهة سعة علمه تعالى ومشيئته فيظل متأهباً يقظاً.

فرغم الشدائد العظيمة الَّتِي مرَّ بها رسول الله عَلَيُهُ والمحن الكبيرة والصعاب الكؤود والزلازل المهولة الَّتِي عصفت به، رغم كُل ذلك - ورغم وجود المنافقين والمُرجفين والـذين في قلوبهم مرض والأحزاب وصنوف

<sup>(</sup>١) الأحزاب: آية ١٠-١٣.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: آية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص ٢٧٤، (زيارة الإمام الهادي ﷺ لجده أمير المؤمني ﷺ يوم الغدير). الشهيد الأوَّل، محمد بن مكّى، المزار: ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: آية ٨٠.

عديدة معادية داخل صفوف المُسْلمين فضلاً عَنْ خارجه – لم يستسلم هُـوَ ولا وصيّه عَلِيًّ اللهِ إلى كُلّ ذلك، بلْ كَانَ النشاط والأمل والحيويّة والرجاء بقُـدْرة الله، كُلّ ذلك يُفتت اليأس المحتوم والشدائد المقضيّة بنصر مُؤزّر وفتح مبين.

وَهَذا الذي نشاهده مِنْ سَيِّد الشَّهَداء اللهِ أَنَّه اللهِ رغم كونه أسير الكُربات، إلّا أنَّه كَانَ في قمّة انفجار الحراك والنشاط والبناء لتداعيات مُتطلِّعة مستقبليّة ثاقبة، لم تحجبه الشدائد عَنْ إبصار الآثار والنتائج وما يتلو الحدث مِنْ أحداث إلى يوم القيامة.

#### يوم حُنَيْن

يوم حُنَين الذي وَرَدَ ذكره في زيارة الهادي الله لحدِّه أمير المؤمنين الله يوم المغدير: «ويوم حُنَين عَلَى ما نطق به التنزيل: ﴿إِذْ أَعْجَبَ نَصُمْ كَنْرَتُكُمْ فَلَمْ يُومِ الغدير: «ويوم حُنَين عَلَى ما نطق به التنزيل: ﴿إِذْ أَعْجَبَ نَصُمْ مُدْيِرِين \* ثُمَّ أَنْزَلَ الله تُعْنِ عَنَصُمْ شَيْناً وَصَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَت ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْيِرِين \* ثُمَّ أَنْزلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) والمؤمنون أنت ومَنْ يليك وعمّك العبّاس ينادي المنهزمين: يا أصحاب سورة البقرة، يا أهل بيعة الشجرة، حتى استجاب له قومٌ قذ كفيتهم المؤنة، وتكفّلت دونهم المعونة، فعادوا آيسين مِنْ المثوبة راجين وعد الله تعالى بالتوبة، وذلك قول الله جَلَّ ذِكْرُه: ﴿ثُمَّ يَتُوبُ الله مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَ مَن يَشَاء ﴾ (١) وأنت حاثز درجة الصبر فاثرٌ بعظيم الأجر» (١٠).

ويخصّ بالذكر يوم حُنَين، وذلك لجهات لعلَّ منها بيان وضوح التأييـد

<sup>(</sup>١) التوبة: آية ٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>٢) التوبة: آية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص٢٧٤-٢٧٥. الشهيد الأوَّل، محمد بن مكّي، المزار: ص٠٨.

والنصر الإلهي؛ حَيث إنَّ المُسلمين انهزموا في تلك الواقعة بسبب إعجابهم بكثرتهم، حَيث يظهر لنا كيف أنَّ الإعجاب ببعض المقادير والأوضاع المادّية، كالكثرة والثقّة بها يؤدِّي إلى ضعف الحذر، وقلّة الخوف، وعدم اليقظة، وقلّة التأهب، وضعف الالتجاء إليه تعالى، أي: ضعف التوكُّل عليه وازدياد التوكُّل عَلَى أوضاع القَدر، وَهُوَ تواكل عَنْ النشاط لو اعتمد عليها الإنسان دون المشيئة الإلهيّة.

وفي المقابل، إنَّ هذهِ الكثرة لم تُغرِ أصحاب النفوس العالية وأصحاب الممم المُتعالية أو تدعوهم إلى الفتور والتواكل، بلْ كانوا في قمة اليقظة والترقُّب لمفاجئات التغيير في القَدَر والمقادير ورفع إبرام القضاء ممّا يدعوهم إلى قمّة الحراك والنشاط والاستعداد للمفاجئات توكّلاً عَلَى الله وحذراً مِنْ سعة المشيئة الإلهية، ففي تلك المعركة حين انهزم المُسْلِمُون رُوي رسول الله على شاهراً سيفه يشد العزائم، والوصي على الله بين يديه يكر عَلَى القوم، وقد صاح النَّي عَلَى العراس لأجل أنْ يُنادى المُسلمين.

فهُنا مشهدان: مشهد الهزيمة والتواكُل مِنْ قبل المهاجرين والأنصار؛ بسبب الاعتباد الكامل عَلَى الأسباب الطبيعية، إلّا قلّة مِنْ الخاصَّة وبني هاشم. يقابله مشهد للخوف مِنْ سعة المشيئة والتوكُّل عَلَى الله والعزيمة والإصرار يرسمه لنا النَّبيُّ عَلَيْهُ والوصيُّ اللهِ .

#### المُعْلَمُ الجبري مِن جديد

#### غُلَّت أيديهم

نعود إلى قضية المُعْلَم الجبري اليهودي وبيانها بشيء مِنْ البسط، فقضية المُعْلَم الجبري الذي سلكه اليهود في فكرهم العقدي، والذي يرى أنَّ يد الله مغلولة - وَهُو أيضاً مِنْ مبتنيات مدارس جبرية عديدة جميعها ترى أنَّ يد الله مغلولة مَعَ تفاوت في الدرجات - حَيْث يرون أنَّ الله كتب ما كَانَ وما يكون، فلا تغير ولا تبدّل فهم قائلون بالجمود وبالثبات وعدم التغير في شيء؛ لأنَّه لا معنى للتغير، ولعلَّه م ذهبوا لذلك لأنَّ التغيير يكون مِنْ الجهل، فمثلاً الإنسان لمْ يكن يعلم بأمر فيتخذ قراراً، ثمَّ يطرأ له علم بعدم وجود مصلحة في قراره فيتراجع ويغير قراره، أمَّا ربُّ الأرباب الحكيم العليم المُحيط بكُلً شيء فلا جهل في ساحته.

إذنْ؛ فلا تغيّر ولا تبدّل، بَلْ لا معنى للتغيّر والتبدّل.

فنسبة التبدّل والتغيّر إلى الله يعني - في حسبانهم- نسف كهال العلم الإلهي؛ فَمِنْ أجل التوحيد الخالص يجب عدم التفكير في التغيير، وقدْ وقع في ذلك الكثير مِنْ المدارس الكلاميّة كالأشعريّة (١) وبعض العُرفاء والصوفيّة.

<sup>(</sup>١) قَالَ أبو الحسن الأشعري: «لا خالق إلَّا الله. وإنَّ أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة كَمَا قَالَ: ﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (الصافات: ٩٦)، وإنَّ العباد لا يقدرون أنْ يخلقوا شيئاً وَهُمْ يُخلقون، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله ﴾ (فاطر: ٣)». الأشعري، أبو الحسن، الإبانة عَنْ أصول الديانة: ص ٢٠.

مقابل ذلك المسلك المادّي التفويضي الذي يقول بإطلاق إرادة الإنسان مِنْ كُلّ قيد، ويرى أصالة الإرادة للإنسان ولا إرادة تحكم إرادة الإنسان، وهذه التفويضيّة مُتطرّفة، وهُناك تفويضيّات أُخرى أقلّ مِنْ ذلك ترى شأنيّة لإرادة الإنسان، وأنَّ الله هُوَ الذي أعطاه الإرادة وفوَّض إليه الأمر؛ فَهُوَ مُطلق الإرادة بواسطة الله.

وَمِنْ الأمثلة الَّتِي بيّنها القُرآن للمسلك - الجبري- الذي يقول: إنَّ يد الله مغلولة. هي قصّة اليهود حينها أمرهم الله بـذبح بقـرة؛ حَيْث لا يـرون أنَّ هُناك مساحة للحركة الاختيارية وأنَّ باب التغيير والتبديل مسدود.

وبها أنّهم يرون أنَّ يد الله مغلولة - وَهَ ذا الوصف لمعتقدهم هُ وَ لحقيقة وواقع معتقدهم، وإنْ كانوا قدْ لا يصرِّ حون بذلك، لكن هذا واقع معتقدهم وَهذا ما يُضمرون وينطوون عليه، وما لعلَّه يظهر مِنْ فحوى كلامهم - قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةً غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بُلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ (١٠).

ولعلَّ سائلاً يسأل: ما علاقة ذلك بذبح البقرة في بني إسرائيل؟ والجواب: إنَّ معنى يدّ الله مغلولة هُوَ معنى جفاف القلم، وأنَّ الله كتب ما كَانَ وما يكون؛ فلا تغيّر ولا تبدّل في ذلك.

وبها أنَّ لا تغيّر ولا تبدّل، وأنَّ الله قدْ كتب كُلّ الحوادث فقدْ كتب أدّق الدقائق وتفاصيل الجزئيات، ومنها حادثة قتل الساب مِنْ بني إسرائيل، عندما أمرهم موسى بذبح بقرة اعتقدوا أنَّها بعنوانها الجزئي مكتوبة - أي: بأوصافها الجزئية مِنْ العمر واللون وغيرها - فإذا أراد بنو إسرائيل ذبح البقرة التَّتِي يُريدها الله، لا بدَّ أنْ يـذبحوا البقرة ذات الأوصاف الدقيقة الثابتة في

<sup>(</sup>١) المائدة: آية ٢٤.

لا حَسم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيّة البَداء ................ ١١٥

اللوح الثابت عِنْدَ الله، ولعلَّ هَذا في نظرهم قمّة الطاعة والتوحيد؛ ولذلك حينها قال لهم موسى: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾(١)، قالوا: ﴿...اذعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لِنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ نَشَابَهُ عَلَيْنَا ﴾(١).

وبملاحظة الآيات في سورة البقرة مِنْ آية ٦٧ إلى آية ٧٠ أنَّه م كرّروا كلمة (يُبيِّن) ثلاث مرات؛ إشارةً إلى إرادتهم الأمر المُضيّق لحسبانهم أنْ لا فُسحة في الحركة والحراك، والأُمور كُلّها مُعيّنة مُسبقاً مِنْ دون تغيير، هَذا هُوَ السُّوال المذموم الذي يبتغي منه تضييق دائرة الأفعال والتدبير؛ لأنَّ اللوح الذي كتبه الله – بحسب زعمهم – لوح ثابت فيه العناوين محدّدة وثابتة وجزئية، والبقرة عنوان كلي؛ ولذلك أخذوا يتشدّدون ويتشدّدون حتى انحصرت في مصداق واحد، فذبحوها وما كادوا يفعلون.

وعَلَى الضدّ تماماً مِنْ هَذا المنهج - أو المسلك الضيِّق المُضيَّق - ترى سَيِّد الشُّهَداء رغم أنَّه أُخبر بحدث مُشخّص ومضيّق، وبواقعة جزئية ومصداق مُحدّد، لكنَّهُ مَعَ ذلك يبتغي ما هُوَ أوسع، ورغم أنَّه أُخبر أنَّه مقتول مسلوب في أرض كربلاء، إلّا أنَّه يبتغي ويطلب أوسع مِنْ ذلك، فَهُوَ لا يُبْخِل كريماً ولا يُضيِّق واسعاً، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله وَاسِعُ عَلِيم﴾ (٣)، والحسين اللهِ أُخبر أيضاً بحادثة متعيَّنة مِنْ النَّبي عَيِّلُهُ وَمِنْ وحي السماء، ومَعَ ذلك فإنَّه اللهِ تحرّك وسعى أنْ يوسِّع الجزئي ويوسِّع العنوان الضيِّق - وَهُوَ القتل في كربلاء - إلى خيارات أكثر ولو في ضمن العنوان الضيِّق.

<sup>(</sup>١) البقرة: آية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: آية ٧٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة: آية ١١٥.

#### المسلك الجبري أنواع وأنماط

المسلك الجبريّ عَلَى أنواع وأنهاط، فنمط يُلغي كُلّ الخيارات، وَهُوَ المسلك المُتشدِّد في الجبريّة؛ فإنَّه يلغي كُلّ خيار لله ولعبده، كها هُوَ الحال في المسلك اليهودي الذي يقول: إنَّه جفّ القلم، فإذا جفّ القلم فلا خيار لأحد. وكأتهم اقتطعوا الآية القُرآنية، وهي قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ (١٠). ولم يكملوا، والحال أنَّ الآية بيّنت (أنَّه استوى عَلَى العرش بَعْدَ نهاية خلق السموات والأرض وما بينها ولم يكن استواؤه عَلَى العرش مِنْ جفاف القلم)، بلْ في الآية تتمّة تقول: ﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ ﴾ (١٠).

والاستواء عَلَى العرش يُراد مِنْهُ استعلاؤه وسيطرته عَلَى كُلّ شيء، وأنَّ قدرته سواء عَلَى كُلّ الأُمُور لَيْسَ شيء أسهل وآخر أصعب، بَلْ كُلّها مقهورة ومنقادة لَهُ تَعَالَى، فالاستواء لا يعني الثبات، أو يكون هُناك في الجملة ثبات، ولكن الثبات لا يعني جفاف للقلم وعدم التدبير وعدم التغيّر، بل هُناك ثابت بلحاظ أصل وجوده، إلَّا أنَّهُ بلحاظ مشخصاته وملابساته قابل للتغيّر بإذن الله الذي يدبِّر الأمر ويفصِّل الآيات.

#### الجبرية الصُوفيّة

وَهَذا ما وقع فيه بعض الصوفيّة مِنْ القول بالجبر مِنْ حَيْث لا يشعرون؛ وذلك أنَّهم وإنْ لم يقولوا في كلامهم: إنَّ يدالله مغلولة. ولم يصرّحوا ولم ينسبوا العجز للإنسان، لكنّهم قالوا بضرورة التعجيز للإنسان -

<sup>(</sup>١) يونس: آية٣.

<sup>(</sup>٢) يونس: آية٣.

وفرق بين العجز وبين التعجيز، أو بين سلب الإرادة منهم وبين أنَّهم بإرادتِهم يسلبون إرادتَهم و الحمل عَلَى أنَّ يسلبون إرادتَهم و الحمل عَلَى أنَّ (سلب الاختيار بالاختيار) رغبة منهم في اختيار الله، كأنَّ الإنسان يجعل نفسه محطاً للإرادة الإلهية.

ما يُريد الله لي وليسَ ما أُريده أنا، لا أختار ولا أتصرّف؛ لأنَّ أيّ تصرُّف في بدني هُوَ تصرُّف في مال الغير لا يجوز، ولا إرادة لي؛ لأنَّ الإرادة أيضاً تجاوز عَلَى إرادة الله، فلا أُريد إلّا ما أراده الله، وَهَذا في زعمهم مُنتهى العبوديّة كها يَرُون.

### النطق الحسيني يحاكم الجبرية

ولكنّه بحسب المنطق الحسيني يكون هذا المسلك يشتمل على جَبريّة مُخفّفة ويأس مِنْ رَوح الله، وتملّص مِنْ المسؤوليّة والمُحاسبة وركون إلى القعود والفشل، وَمِنْ جهة أخرى هي مغالطة خَفِيّة؛ لأنّما تنطوي عَلَى التباس، وهو أنَّ كُلّ مَنْ يتصرّف بإرادته، فَهُو قدْ تصرّف في غَير ما يريده الله وتجاوز عَلَى الله وتجاوز عَلَى الله، فأي حركة وأي تحرُّك هُو اعتراض بلسان الحال عَلَى الله وتجاوز عَلَى إرادته، (فيجب أنْ يكون الإنسان كالميت بيدي غاسله)، وهذا معنى جمودي يدعو إلى الضعف والوهن والاستكانة والقنوط واليأس، بينها أعطى الحسين الله درساً مِنْ خلال عمله وشعاره يُقتدى، وهو أنا أتحرّك في إرادة الله وليسَ تجاوزاً عَلَى إرادة الله، بل ضمن إرادته (مِنْ الإرادة وليسَ عَلَى الإرادة)،

جوهر الإجابة هُوَ قضيّة السعة الوجوديّـة لقـدرة الله وسـعة مـشيئته؛ وبالتالي سعة الإرادة عَلَى لوح القضاء والقَدَر، قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

وَإِنَّا لَمُوسِعُون ﴿ (١).

فالمنطق الحسيني يقول: هُناك أمر مقدَّر ومقضي محتوم، ولكن - أيضاً - هُناك سعة مُستمرّة، وتوسُّع في الإرادة الإلهيّة، فالإنسان عندما يتحرّك يطلب بلسان الحال، ويقول: إنَّ المشيئة والقُدرة والإرادة واسعة في توسّع، والخيارات كثيرة.

نَعَمْ، لو لم يختر الإنسان فَقَدْ يُقَال: إنَّهُ مُستسلم لإرادت تعالى. لكن لا يصح هذا المعنى؛ إذْ لا مجال للتسليم قبل الوقوع (٣)، ولكن هُناك ما هُوَ فوق التسليم وَهُوَ الرضا، وهُناك ما فوق الرضا؛ وَمِنْ هُنا لا بدَّ أَنْ نبيِّن المستويات التِّي توضِّح تفاعل العبد مَعَ الإرادة الإلهيّة قبل أو قُبيل الوقوع وما بَعْدَ الوقوع، والَّتِي مِنْ خلالها تُبيِّن مراتب النجاح في الابتلاء الإلهي.

#### مراتب النجاح في الابتلاء الإلهي

هُناك مراتب عديدة للنجاح في الابتلاء الإلهي، وَكُلّ مرتبة غَير الأُخرى بحسب التكامل الإلهي، وَكُلّ مرتبة تختلف عَنْ الأُخرى - وبحسب تكامل

<sup>(</sup>١) الذاريات: آية٤٧.

<sup>(</sup>٢) قد يُتوهّم - كها توهم بعض الصوفية أو العرفاء أو حتى اليهود - أنّ من التوحيد هو التمسّك بالإرادة الإلهية الجزئية؛ لأنه لا محالة لو وقعت فهي جزئية، فالإنسان في نظرهم يجب أن ينظر إلى ذلك الجزئي الذي سيقع والذي هو في علم الله، وهكذا تفكير - قبل وقوع الحادث - باطل؛ لأنّه تعجيز لقدرة الله وإرادته بأن كان الله تعالى -قبل الوقوع - مجبوراً على فعل جزئي ضيق لا يمكنه أن يُغيره، وهذا تعجيز وليس توحيداً.

ونهج عاشوراء يُعلِّم الخلق آنه بها أنّ البّداء الإلهي هو التغيّر في الواقع الخــارجي تبعــاً لتغيّر الشروط والمقتضيات فاستوسعوا – ثقة بربّكم وتفاؤلاً – رحمة الله وسعة مشيئته وإرادته من خلال التحرّك البنّاء الذي يؤدّي إلى ذلك.

المؤمن- وهُنا نقول:

إنَّ الحسين اللهِ في أعلى المراتب مِنْ النجاح؛ لأنَّ درجة النجاح تتناسب مَعَ صعوبة الامتحان والابتلاء الإلهي، فإذا كَانَ الحسين اللهِ نجع بشكل مُتميّز في المرتبة العُليا فبالتأكيد يكون قدْ نجح في الدرجات الأدنى بشكل مُتميّز أيضاً.

ولابدً هُنا مِنْ وقفة نُبيِّن فيها ماهية ومراتب ذلك النجاح الذي أُعطي به الحسين الله الدرجات العُليا في الآخرة، وما قام به (صلوات الله عَلَيْه) من ملحمة، وأنَّ السعي والحراك والمثابرة مجاله مفتوح قبل وقوع وقبل حصول الحدث، وأنَّ هَذَا لا ينافي التسليم والرضا بالقضاء والقَدَر الإلهي، بَلْ هُنَا موطن الرجاء والتفاؤل بالخير والأمل، والإيهان بسعة المشيئة عَلَى القضاء والقَدَر، وأمَّا موطن التسليم والرضا والشكر فَهُوَ بَعْدَ الوقوع والحصول، كَهَا وَالله بَعْدَ وقوع القتل في أهل بيته وأصحابه «رضا برضاك لا معبود سواك»، وتبيان ذلك.

١. مرتبة الصبر والتسليم لإرادة الله، وَهُو الانقياد والتسليم للإرادة الله، وَهُو الانقياد والتسليم للإرادة الإلهيّة، وهذه المرتبة تجتمع معها وجود الصعوبة والكراهة للنفس، ولكن الإنسان بإرادته يروِّض نفسه عَلَى الصبر عَلَى ما حلَّ به قربةً لله تعالى.

 ٢. وأمًّا مرتبة الرضا فهي أعلى منها؛ لأنَّ الصعوبة والكراهة غَير موجودة، بل الاستبشار والرضا، فيكون الإنسان مخبتاً ومستسلماً للإرادة الإلهية، والنفس راضية فرحة بها قسم الله لها.

وهاتان المرتبتان بَعْدَ وقوع القضاء وليسَ قبله، أمَّا قبله فلا مجال ولا معنى للتسليم، بَلْ هُوَ استسلام للتواكل، بلْ هُوَ مجال للنشاط والحراك والمسؤوليّة.

٣. نَعَمْ، يمكن أَنْ نتصور وجود مرتبة للرضا قبل وقوع القضاء، وَهُموَ (الرضا بها سيقع) مَعَ التفاؤل؛ وبالتالي عدم التمرُّد والسكون للقضاء الإلهي لاطمئنان النفس بها سيقسم الله لها مَعَ التفاؤل بوجود ما هُوَ أوسع.

٤. وهذه المرتبة - الرضا- كما قُلْنا لا تكون قبل وقوع القضاء، بل قبله المجال مفتوح للحركة والحراك والنشاط والقيام بالمسؤوليّة، بل هُوَ المُتعيّن والواجب، كما بيّنه الإمام الصادق إلى في عِدّة روايات، وهذه الروايات ترسم لنا منهاج عمل في كيفيّة تعامل الإنسان مَعَ القضاء والقَدَر، وما هُوَ الواجب عليه قبله وبعده؟ وأين يكون مجال المسؤوليّة؟

٥. الروايات الَّتِي تُبِيِّن موطن النشاط والحراك والمسؤوليّة، الَّتِي وردت عَنْ الإمام الصادق اللَّيِّ، والَّتِي مِنْ خلالها يتضح لنا النشاط الحسيني المملوء بالرجاء المتوقِّد بالمعرفة بسعة علمه ومشيئته تَعَالَى، المُتزايد قوة وتوسّعاً في كربلاء. عَنْ يونس بن يعقوب، عَنْ بعض أصحابنا قَالَ: «كَانَ قوم أتوا أبا جعفر اللَّيِ فوافقوا صبياً له مريضاً، فرأوا منه اهتهاماً وغيًّا وجعل لا يَقِرُّ، قَالَ: فقالوا: والله، لئن أصابه شيءٌ، إنّا لنتخوّف أنْ نرى منه ما نكره. قَالَ: فها لبشوا أنْ سمعوا الصياح عليه، فإذا هُو قدْ خرج عليهم منبسط الوجه في غَير الحال التي كَانَ عليها، فقالوا له: جعلنا الله فداك، لَقَدْ كُنّا نخاف ممّا نرى منك أنْ لو وقع أنْ نرى منك ما يغمّنا. فَقَالَ لهم: إنّا لنحب أنْ نُعافى فيمَن نحبُّ، فإذا جاء أمر الله سلّمنا فيها أحبًّ» (۱).

كذلك قول الصادق الله «إنّا أهل بيت نجزع قبل المصيبة، فإذا نزل أمر

 <sup>(</sup>١) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٣، ص٢٢٦، ح١٤. الحر العاملي، محمد بن
 الحسن، وسائل الشيعة: ج٣، ص٢٧٦، ح١ ٣٦٤.

لا حَسم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيّة البّداء ......

الله رضينا بقضائه وسلّمنا لأمره، وليسَ لنا أنْ نكره ما أحبَّ الله لناه(١٠).

وبنفس المضمون أحاديث كثيرة منها ما ذُكر في الوسائل في باب جـواز إظهار التأثُّر (٢).

٦. فالجزع في الرواية المُتقدمة - ومضمون روايات أُخرى - بمعنى الإلحاح في الرجاء والدعاء والطلب مِنْ الله تعالى، وَهَذا ميـزان لموضـع الحـراك والفعّاليّـة والنشاط لإرادة التغيير والرجاء، أنَّه قبل نزول أمر الله وقبل وقوع القضاء.

أمَّا بَعْدَ وقوع أمر الله ووقوع القضاء، فهنا موطن التسليم والرضا بها ثبت حصوله ولا يرغب في غيره، وَهَذا الميزان مُخالف لمنطق الجبر اليهودي والأُمَوي، ولمنطق التفويض القدري اليهودي السقيفي الأُمَوي. فالجزع قَبل الوقوع عبارة عَنْ قمّة الحيويّة والرجاء والأمل والنشاط، لا التبرّم والإياس.

وَهَذا التفصيل في الميزان المعرفي لدى أهل البيت الله وقد القضاء مَعَ ما بَعْدَ وقوعه مِنْ أعظم موازين المعرفة بقضاء الله وقدره، والمعرفة بمشيئته برجاء وخوف، والتسليم لفعله والرضا به، فلكل هذه الأحوال مواطن ومنازل ومقامات لم يكن لتُعرَف لولا أهل البيت المنهد، وهي تفاعل الاختيار الإنساني مَعَ الحاكمية الإلهية.

#### النشاط والحركة الحُسينيّة

يظهر من كثير من كلمات أهل البيت عليه التحذير من اليأس وتضييق سعة الإرادة والرحمة الإلهية، قال مولانا صادق أهل البيت عليه ليسرة: «يا ميسرة، ادعُ ولا تقل: إنّ الأمر قد فُرغَ منه. إنّ عند الله (عزّ وجلّ) منزلة لا

<sup>(</sup>١) الصدوق، محمّد بن عليّ، مَن لا يحضره الفقيه: ج١، ص١١٩، ح٢٥.

<sup>(</sup>٢) أُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج٣، ص٧٧-٢٧٧، باب٨٥.

تُنال إلّا بمسألة، ولو أنّ عبداً سدَّ فاه ولم يسأل لم يُعطَ شيئاً، فسَلُ تُعطَ، يا ميسرة، إنّه ليس من بابِ يُقرع إلّا يوشك أن يُفتح لصاحبه"(١).

الحسين على من خلال حركته لم يَغلق باب المسألة رغم تسليمه ورضاه وتفاؤله بعظيم رحمة الله، لكنّه يقول بلسان حاله: هناك ما هو أوسع وأوسع وأوسع إلى ما لا نهاية، فالإمام الصادق على حين يقول لميسرة: "إنّ عند الله (عزّ وجلّ) منزلة لا تُنال إلّا بمسألة»، فهذا يعني الحركة والتحرّك لنيل تلك المنزلة، وهذا ما فعله الحسين على حيث أطاع ما أمر به رسولُ الله على الخنة درجات لن تنالها إلّا بالشهادة» (").

وبيان الصادق الله يفسّر حركة الحسين الله الآنه كان يطلب ما فوق المنزلة بالمسألة، والسؤال بالعمل والسعي لا باللسان فقط، وأنّ الحسين الله كان يُلّح بالدعاء بلسان الحال ويبحث عن سعة الإرادة الإلهيّة، وهذا قمّةٌ في التوحيد، وقمّة التعظيم لمقام الله تعالى عن أن يحكم عليه قضاء أو قدر أو لوح أو قلم؛ لأنّه لم يُبخِل جواداً، ولم يُصغِّر عظيماً، ولم يُضيِّق واسعاً، وهذه معرفة واسعة وشاملة وكبيرة أكبر من الإنسان وممّا وصل أو سيصل إليه من المعرفة التوحيديّة بالله، وهذا – وهو الإيمان بالبَداء – توحيد أعظم من التوحيد الذي ترسمه لنا كلُّ المعارف الإلهيّة، فضلاً عن الفضائل الأخلاقية المحدودة مها كبرت وعظمت، كما ورد: «مَا عُظمٌ الله بمِثْل البَدَاء» (٣).

<sup>(</sup>١) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٢٦٤. الحلي، ابن فهد، عدّة الداعي: ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) الكوفي، أحمد بن أعثم، الفتوح: ج٥، ص١٩.

<sup>(</sup>٣) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص١٤٦.

لا حَسم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيّة البّداء ................ ١٢٣

وبهذا؛ فالحركة والحراك ليس اعتراضاً على قضاء الله وقدره، بل استمطار من سعة بحر المشيئة ومن طمطامه الزخّار للعلم الإلهي.

#### النشاط والحركة اليونسيّة

لأجل استيضاح المطلب لا بدّ من التفرقة بين الحركة اليونسيّة والحركة الخُسينيّة، بين النشاط اليونسيّ والنشاط الحُسينيّة:

ا. نحن نعتقد أنّ يونس اللهِ كان مسلَّماً لأمر الله، راضياً متفائلاً بسعة رحمة الله، ولكنّ الفرق أنّه تحرَّك إلى خارج الحدث والمواجهة، ولم يتحرّك في الداخل - كما تحرَّك الحسين الله - تحرّك إلى خارج معركة الهداية، فالآية القرآنية تصف يونس أنّه ظنَّ أن لن يضيِّق اللهُ عليه المسؤوليّة، قال تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذَ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَن تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُسَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ اللهُ عَالَكَ إِلَى كُنتُ مِنَ الظَّالِينَ ﴾ (١٠).

٢. الظنّ بسعة الإرادة والرحمة الإلهيّة - وعدم النضيق في المسؤوليّة - وظّفه يونس اللّهِ إلى خارج معركة الهداية التي خاضها في قومه، فعندما بليت ونفذت سُبُل النجاح ابتغى سعة الرحمة في مكان آخر غير مكان معركته، وكان من الأولى التحرُّك لطلب سعة الرحمة وهو في قومه.

٣. لم يكن صبره على بمستوى صبر الحسين على قال تعالى: ﴿فَاضِيرُ لِحُكُمُ مَا لَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَّا ع

<sup>(</sup>١) الأنبياء: آية ٨٧.

<sup>(</sup>٢) القلم: آية ٤٨.

| ، المشهد الحسن | ١١ التوحيد فِ | 7 2 |
|----------------|---------------|-----|
| ي سهد سيو      | ,             | . • |

إنّ الحسين الله حتى بعد اليقين باليأس من القوم، بل ما هو أكثر من اليقين باليأس من القوم ما زال يقاتل ويقاتل بتفاؤل لا حدود لـ حتى قُتـل مظلوماً عطشاناً.

لا حَسم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيّة البَداء ......

#### شجاعة إدارة الأزمات وإمامة الأمة

### شجاعةُ التدبير

لم تكن شجاعة الحسين الله شجاعة فرد أو شبجاعة فردية فحسب، بل كانت شجاعة في التدبير وشبجاعة في الحكمة وفي التخطيط والتقدير، وهي ما يُسمّى بشجاعة القيادة وشجاعة إدارة الأزمات وإمامة الأُمّة.

فإنَّ المَكْر الذي مكره أعداء الحسين به الله لا يقل عَنْ المَكْر الذي مكره الأعداء بجدَّه وأبيه وأُمَّه وأخيه؛ حَيْث إنَّه جُعْجِع به ومُنع مِنْ الوصول إلى الكوفة، ومُكِر به وبأهل بيته وأصحابه؛ حَيْث قُتِلوا وسُلِبوا وداست الخيـلُ صدرَه وسُبيت نساؤه.

وسنة المكرسنة يصفها القُرآن بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُونَ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿''، كُلِّ هَذَا المَكْرِ الذي مكروه تحوَّل إلى نصر للحسين اللَّهِ - قَتْلهم للحسين اللَّهِ أعطاه الحياة الأبديّة إلى يوم القيامة وأعطاهم الموت والفناء والعذاب إلى يوم القيامة - فيا المُبديّة إلى يوم القيامة - فيا هُو المُخطَّط والمُدبَّر؟ وما هي النتيجة؟ فإنَّه كها يقولون: «الأعهال بخواتيمها» (")، والمنتصر هُو صاحب النتائج وصاحب العاقبة الحسَنة،

<sup>(</sup>١) الأنعام: آية١٢٣.

<sup>(</sup>٢) المشهدى، محمد بن جعفر، المزار: ص٣١٢.

فالحسين الله كَانَ يبحث عَنْ النصر الواقعي وَهُوَ الفتح، وليسَ عَنْ النصر الظاهري، فالحسين الله يصف معركته بالفتح، فالفتح نصر عظيم وكَانَ الحسين الله يبحث عَنْه، وَهَذا ما تُشير إليه العقيلة الله في مجلس يزيد (لعنه الله) حَيْث تقول: (فكِدْ كَيْدكَ واسْعَ سَعْيَكَ وناصِبْ جُهْدَكَ، فوالله، لا تَحْدو ذِكرَنا، ولا تُميتُ وَحيَنا، ولا تُدرِكُ أَمَدَنا، ولا ترحضُ عنك عارَها، وهل ذِكرَنا، ولا تُقدد، وأيّامُك إلاّ عَدَد، وجُمْعُك إلاّ بَدَد، يومَ يُنادي المنادِ: أَلاَ لَعْنَةُ الله عَلَى الظّالِينَ "(۱). وهذه الكلمة الجامعة لسيدة البيت الهاشميّ تُسير إلى كيفيّة تحوّل تدبير الشيطان السيئ إلى نصر في صالح المؤمنين.

#### الفصّة والفرصة

هُناك نفوس واسعة الأمل والرجاء تستطيع أنْ تحوّل الهزيمة إلى نصر - تحوّل الغصّة إلى نوصة - فإنَّ نفس الهزيمة لو نظرت إليها ببصيرة وتَروِّي مِنْ جميع جوانبها لرأيت فيها جوانب إيجابية كثيرة تُستثمر وتُوظَّف للنتائج المرجوّة، وَهَذا ما رآه الحسين اللهِ في ساحة الطّف، فَهُوَ يرى أنَّ هَذا الجيش المُحاصر له سوف يفعل به وبأهل بيته وبأصحابه وعياله ما يفعل، وهذه كُلّها جوانب سلبيّة واقعية لا محيص عنها.

إذنْ؛ ينبغي ألّا ينصحهم الحسين لللِّه، فلماذا نصحهم لللَّه؟

قال مفسِّرو الواقعة: إنَّه لأجل إلقاء الحجّة عليهم. وَهَذا تفسير لطيف لكنَّهُ يقف عِنْدَ مشارف الجانب السلبي.

<sup>(</sup>۱) الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج٢، ص٣٧. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٤، ص١٣٥.

أمَّا الجانب الإيجابي، فيمكن استعراضه مِنْ خلال عِدَّة وجوه:

١. إنَّ الحسين اللهِ نصحهم لأجل أنْ يهتدي مَنْ يهتدي - كما اهتدى الحرّ في آخر لحظاته - فلو نظرنا عَلَى مُستوى ومُحيط جزئي وكمفردة جزئية نرى الحسين اللهِ انتصر في كسب الحرّ إلى جهة الإيمان، وَهَذَا سَعْيٌ لتحصيل ما أمكن مِنْ الانتصارات الجزئيّة الَّتِي لمْ يفرط بها الحسين اللهِ، وتقليل ما أمكن مِنْ الخسائر - مهما أمكن - وإنْ استيقن بخسارة أصل النصر العسكرى، وَهَذَا طموح خفّاق آفاقي.

وبعبارة أُخرى: إنَّ الحسين اللَّهِ وإنْ كَانَ يبحث عَنْ الفتح الذي هُـوَ أعظم مِنْ النصر، لكنّ ذلك لا يعني مُطلقاً التفريط بالجوانب الأُخرى، وعدم البحث عَنْ الانتصارات في الجوانب الأُخرى فيها هُوَ ممكن ومقدور.

وهذه قاعدة وضابطة دستورية يضعها بين أيدينا - وفحواها-: أيُّها المؤمنون، مها عَظُم هدفُكم، ومها عمقَ تدبيرُكم، فهذا لا يعني إطلاقاً ترك وإهمال الجوانب مها كانت صغيرة وغير أصيلة بلحاظ الهدف الأكبر.

وَهَذا الأصل الدستوري والقاعدة الكبيرة لَيسَ فقط هُوَ عَلَى المستوى الاجتماعي سواء في المُجْتَمع الصغير (الأُسرة) والمُجْتَمع الكبير، بـلْ عَلَى مُستوى الأُسرة الدوليّة والمجتمع البشري المشعوبي، أو المندول والحكومات والعلاقات الدوليّة ... إلخ.

٢. إنَّ الكلمات وبيان براهين الحقّ والهداية الَّتِي تكلَّمها الحسين اللهِ مَعَ أنها العالمة عَلَى أعدائه، وهم لم يستجيبوا لها، لكنهم حملوها إلى غيرهم، فَمِنْ جهة هُم أعداء للحسين الله ومبغضون لكلامه ووعظه، لكنْ مِنْ جهة أُخرى هُم حاملون خُطَبه ومواعظه وكلماته إلى أهلهم، بل إلى كُلّ الأجيال إلى يومك هَذا.

٣. أحد أهم من وثق الحادثة التأريخية لمعركة الطف هم أعداء الحسين الله حَيثُ كانوا أحد مفردات التواتر لواقعة الطف برمتها (١٠) وهم أحد مفردات التواتر في بعض الحوادث الجزئية - داخل نفس المعركة وَمِن ضواحيها - الَّتِي خدمت مسيرة الهداية.

هذهِ الثمرات الثلاث العظيمة - بل وأكثر - كانت نتيجة عظمة تـدبير الحسين الله فضلاً عَنْ أصل الغايات العظيمة لأصل النهضة.

ويمكن أنْ نذكر بعض الأمثلة لما خطِّطه الأعداء وانقلب عليهم:

أُوَّلاً: إِنَّ الأعداء عَنْ علم وعمد وتدبير خبيث قتلوا الحسين اللهِ وأصحابه تلك القتلة المأساوية؛ حَيث مثلوا بالجثث وقطعوا الرؤوس... إلخ، فصاروا يتكلمون في الأمصار بها فعلوا تصوراً منهم أنَّه كسر ووهن لعظمة الحسين اللهِ ، فكانت النتيجة هي عكس ما دبروا ومكروا.

ثانياً: إنَّهم عَنْ علم وعمد حملوا السبايا وداروا بهم في الأقطار زيادة في النكاية، ولا يعلمون أنَّهم حملوا القناة الإعلامية لنشر مظلوميّة الحسين المُلِلِّ، بلُ لنشر انتصار الحسين المُلِلِّ في كُلِّ العالم وفضح الأُمويين وأتباعهم.

<sup>(</sup>١) هَذا بقطع النَّظر عَنْ وجود المعصوم ﴿ الإمام السّجاد ﴿ والباقر ﴿ فضلاً عَنْ كُلِّ المعصومين ﴿ وإحاطته بإحاطة ملكوتيّة - الذي روى تفاصيل الواقعة بدقّة وحيادية عجيبة في سنين حياته وَبَعْدَ شهادته نقل لنا أبناؤه ﴿ تفاصيل أُخرى، ولا نسبى عَلَى الإطلاق العالمة غَير المعلَّمة والفَهِمَة غَير المُقهَّمة الَّتِي قادت معركة السبي إلى جانب زين العابدين ﴿ بتدبير فاطعي عظيم، إضافة إلى تقرير الإمام ﴿ والأثمّة مِنْ بعده لما نُقل عَلَى الألسن مِنْ واقعة الطفّ، وكانت تجري عَلَى مسامعه وتَحتُ نظره المارك، فلو كَانَ مُناك تروير لكشفه لنا.

لا حَسم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيّة البّداء .....

#### حتميّة عدم النصر لا تنافي امكانية الفتح

#### شهادة الفتح

الفتح وعنوان الفتح - كما لعلَّه يتنبّه إليه البعض - إنَّه أخص مِنْ النصر، بلُ بالأحرى هُوَ معنى مُغاير لمعنى النصر، وإنْ تلاقيا في جملة مِنْ المواطن، فكم مِنْ مُنتصر غَير فاتح، وكم مِنْ فاتح غَير منتصر (عسكريّاً) ويوجد منتصر فاتح، فبين المعنيين عموم وخصوص مِنْ وجه، قال تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحاً مُّيناً \* لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَعْدَلُكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ (١).

فصلح الحُدَيبية سمّاه القُرآن فتحاً مُبيناً، ولم يقتصر عَلَى لفظ (الفتح) مَعَ أَنَّه لمْ يكن نصراً عسكريّاً في البين أصلاً، وحادثة صلح الحُدَيبية، وردت في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء الله آمِنِينَ كُلِّقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَنعاً قَريباً ﴾ (٢).

فإنَّ الله أرى رسولَه عَلَيْ في الرؤيا دخول المسجد الحرام، ولكن لَم يحتم الله تَعَالَى توقيتاً لتحققها؛ حَيْث اتّفق النَّبي عَلَيْ في صلحه مَعَ قريش أنْ يرجع في عامه الذي جاء فيه عَلَى أنْ يعود في عام قابل، والحادثة موجودة في مصادر

<sup>(</sup>١) الفتح: آية ١-٢.

<sup>(</sup>٢) الفتح: آية ٢٧.

١٣٠ ......التوحيد في المشهد الحسيني

كثيرة، أوردنا منها الفكرة المطلوبة مَنْ شاء فليراجع(١٠).

فمَعَ وجود البداء في التوقيت ورجوع المُسْلمين ومَعَ ذلك سُمّي (فتحاً مُبيناً)، والسبب في ذلك أنّه حصل بمصالحة قريش مُنعطف كبير وجديد وَهُوَ اعتراف قريش تلقائياً بالصلح بالنبي ومنهاجه وملّته، فكَانَ انفتاحاً حضاريّاً في مسيرة البشر الدينيّة.

ونظيره في سورة النصر: ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ الله وَالْفَتْح ﴾(٢)، فغاير الله تعالى بين عنوان النصر وعنوان الفتح، ويظهر مِنْ القُرآن أعظمية الفتح مِنْ النصر بفارق كبير جدّاً، وأنَّه لا يكترث بالنصر بقدر اكتراثه بالفتح.

<sup>(</sup>۱) أنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن: ج٩، ص٣٥٠. الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج٩، ص ١٨١٠. ابن هشام، عبد الملك، السيرة النبوية: ج٣، ص ٧٧٤. الواقدي، محمد بن عمر، كتاب المغازي: ج٢، ص ٢٠٦٠.

<sup>(</sup>٢) النصم : آية ١ .

#### فتخ الحسين أم حسينُ الفتح

قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِينا ﴾ (١) ، هذه الآية نزلت في مشهد مُغاير لكلِّ التوقعات، فقد نزلت في صلح الحُدَيبية؛ وبالتالي فهي تُشير إلى أنَّ الفتح الذي يُريده الله معنى مغايراً لما يفهمه عامّة الناس، فإنَّ الفتح هُوَ التغيّر الحالي والمُستقبلي بالحسم لصاحب الفتح، فمعركة بدر عَلَى عظمها وعظم نصرها، والتِّي ربط بها النَّبي عَلَيُ بقاء الإسلام وزواله، حَيْث قال عَلَي المُحد رفع يده إلى السهاء -: «اللَّهُمّ، إنَّكَ إنْ تُهلك هذهِ العصابة اليوم لا تُعبد بَعْدَ اليوم) (٢).

رغم ذلك القُرآن لم يسمّها فتحاً، في هي الأبعاد الَّتِي حملها صلح الحُدَيبية حتّى سمّاه القُرآن فتحاً، بَلْ وزاد فِي وصفه فقال: (فتحاً مُبيناً) رغم أنَّ الكثير مِنْ المُسْلمين وخصوصاً المُشكّكين والمُرجفين يرونها هزيمة وفشلاً، فكيف يهايز ويقايس القُرآن خلافاً لكلِّ الحسابات؟ هَذا لا يدركه إلّا لِمَنْ له علم وإحاطة وهيمنة عَلَى الزمان والمكان والنفوس، بلْ لكلِّ الكون في الدُّنيا والآخرة، في ظلّ صورة الخسارة الظاهريّة - بالصلح - تبدأ الولادة الجديدة، وفي ظل تكفير المشركين وتكذيب أغلب المُسْلمين وظنّهم بالله الظنون

<sup>(</sup>١) الفتح: آية ١ .

 <sup>(</sup>۲) ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج١، ص١٦٣. المجلسي، محمد
 باقر، بحار الأنوار: ج٩١، ص٣٢٤.

١٣٧ ...... التوحيد في المشهد الحسيني

وبرسوله ﷺ، يأتي الفتح.

في قمّة الضيق والمضيق الذي يمرّ به النهر ينفتح عَلَى البحار والمحيطات العظيمة، هكذا كَانَ الحسين الله يُؤسِّس بناءً معرفياً، ويوصل الرسالة للناس بأنَّ الفتح غَير النصر، والنصر العسكريّ الخارجيّ قـدْ يكون مُخالفاً للفتح فتصبح الهزيمة فتحاً وإنْ لم تكن نصراً، قال الله الله عَيْق بي استشهد ومَنْ لم يلحق بي لم يُدرك الفتح»(١).

إذاً؛ الحسين الله يُبشِّر مَنْ يلحق به بالشهادة ويُنذر مَنْ لم يلحق به أنَّه لا يدرك الفتح، وَهَذا درس لكلِّ المُسْلمين، بـلْ لكـلِّ العـالم البـشري في إعـادة الحسابات والوعي والمعرفة في مقايسة ووزن الأُمور، فَبَعْدَ معركة الجمل كَانَ المُسْلِمُون ينتظرون كلمة تشيد بالانتصار بَعْدَ المعركة، فإذا بـأمير المؤمنين المُسْير إلى الفتح بقوله: «أنـا فقـأت عـين الفتنـة، وَلَمْ يكـن ليجـرأ عليهـا أحـد غيرى» (٢٠).

هذه مُفاجئة مِنْ الإمام الله كُربَّما الكثير يتساءل و يخاطبه - في حديث النفس-: أنت غالب، أنت مُنتصر، أنت لست في خطبة وعظ أو كلمة أخلاقية، هَذا محلِّ قُتِلَ فيه أُناس واستُشهد آخرون، وأُسِرَ البعض الآخر ونجا وانتصر البعض، فها هي مُناسبة هَذا الكلام؟!!

الإمام الله أناد أنْ يُبيِّن المقصود الحقيقي المُستقبلي، البعيد كُلِّ البُعد عَنْ

<sup>(</sup>١) ابن قولويه، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص١٥٧. الحلي، حسن بن سليمان، مختصر بصائر الدرجات: ص٦. (بتغير قليل).

<sup>(</sup>٢) خُطَب أمير المؤمنين ﷺ، نهج البلاغة: ج١، ص١٨٢. الهلالي، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص٢٥٦.

أذهان المُسْلمين، فضلاً عَنْ النَّاس؛ حَيْثُ أراد أَنْ يُحطِّم المقولة المتشابهة في الزيغ مِنْ أَنَّ أُمومة المؤمنين تعني الحُجيّة في الموقعيّة الدينيّة، والحال أنَّ القُرآن يشهد عَلَى أزواج النَّبي عَيَّا اللهُ بالعصيان والتظاهر عليه.

وإنَّ كونهن أزواج النَّبي عَيَّ لا يلازم حصانتهن عَن الزيع والخطيئة، كامرأة نوح وامرأة لوط، فَمِنْ غَير الصحيح أنْ يُخدع الإنسانُ المؤمنُ بالأسماء الطويلة العريضة، ولذلك قَالَ عَلَيْهِ: «اعرف الحقَّ تَعرِفُ أهلَه»(١٠). والمؤسف عدم وعاية مغزى كلامه اللهِ.

وكذلك الحسين المن يُشيّد أركان الدِّين ويُجُدِّد ما بُلِيَ منه ويُعطي درساً حضاريّاً في كُلِّ الأجيال، أنَّ الأهمّية للتخطيط، والأهمّية للفتح الذي هُو تشييد للحضارة الحقيقيّة، فالدول اليوم أخذت تبحث عَنْ الانتصارات الاستراتيجيّة بعيدة المدى، وأصبحت الانتصارات المقطعية الراهنة في المنطق العلمي لهذا العصر إنجازات مؤقتة لا يُكترث بها بالقياس إلى ما هُوَ بعيد المدى.

فالأنبياء - وَكُلّ المُصلحين مِنْ المصطفينَ - كانت تنظر الناس إليهم (بها فيهم المُسلمون) أنَّهم قُتلوا اسْتُشهدوا وَظُلموا وغُلبوا وقُهروا مِنْ قِبَل قومهم، أمَّا بَعْدَ ثورة الحسين اللهِ انقلبت الصورة وانقلبت النظرة، انقلب السحرُ عَلَى الساحر، انقلب سحر الأفكار البسيطة الساذجة ذات البهرجة والزخرفة والوسوسة الشيطانيّة عَلَى صانعها الساحر الذي أسسها وثبتها في نفوس الناس وجعل الناس أمراء لها.

والحسين الله يقلب مجرى التاريخ، وَهَذا لَيسَ كلام شعاري أو شعري

<sup>(</sup>١) الحلي، ابن إدريس، السرائر (موسوعة ابن إدريس): ج٣، ص٤٠٥.

خيالي؛ لأنّه الله أعاد النّظر والحسابات عِنْدَ كُلّ الناس وصحّع النّظر، وأوجد بصيرة ثاقبة لدى أجيال المُسلمين والبشريّة بافتراق نهج السقيفة والنهج الأُموي عَنْ النهج النبويّ السهاويّ، وأنَّ الخلافة السلطوية سلطنة قُدْرة وتسلُّط، ومسار الهداية الدينيّة مسار آخر، وهذه البصيرة المسلّحة في العقول لم تكن لتوجد ويستمر تواجدها لدى الأجيال لولا تضحيّة مثل سبط الرسول وفرخ البتول وعزيز المرتضى وخامس أصحاب الكساء؛ وبالتالي لا بدَّ لكتب التأريخ أنْ تُعاد صياغاتها، لأنمّا نظرت لجهة واحدة، نظرت لمظلوميّة الأنبياء وأنّهم لم ينتصروا، في حين أنَّ الحقيقة أنّهم كانوا مُهمّدِين لمُحَمَّد الله الخاتم لما استَقبل، والمُهيمن عَلى ذلك كُلّه.



# القسم الثاني خارطة مسؤوليّات العصر الراهن

## وفيه ثلاثة فصول:

- الفصل الأوّل: خارطة المسؤوليّات في النشاط الـوظيفيّ
   الدينيّ والسياسيّ والاجتهاعي.
- الفصل الثاني: خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ
   الدينيّ للمؤمنين تجاه حركات الانحراف الديني.
- الفصل الثالث: خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ
   الدينيّ العسكريّ للمؤمنين، ووظيفة تقديس وحماية
   المقدّسات.



في النشاط الوظيفيَ الدينيَ والسياسيَ والاجتماعيَ









#### سبع تواعد منهجية وخاتمة

القاعدة الأُولى: (كُنْ حِلْساً) والأحلاس في البيوت.

القاعدة الثانية: إعداد القوّة.

القاعدة الثالثة: طلب العلم ونشرُه.

القاعدة الرابعة: عموم المسؤوليّة على الجميع.

القاعدة الخامسة: التقيّة الذكية وترقية تنامي الحسّ الأمني.

القاعدة السادسة: المرونة والمناورة في المسير والمسار.

القاعدة السابعة: ضرورة توازن القِوى مع العدو.

#### مقدمة

هذه قواعد سبع أو أكثر (١) في الفقه العقائدي والنشاط الوظيفي الديني والفقه السياسي الاجتهاعي، أي: إنّ نفس القاعدة الواحدة لها بُعد ديني حين تدخل في الوظيفة الدينية من حيث إنها واجبة أو مستحبة، فردية كانت أو اجتهاعية وغيرهما، ومن جهة فإنّ نفس هذه القاعدة يمكن أن تكون منهاجاً للعمل السياسي وقاعدة سياسية، ونفسها بعينها ضابطة في فقه التربية الأسرية والتعامل الأسري وفقه السلوك الاجتهاعي.

ومن المعلوم أنّ هذه القواعد قد ينظر الفقهاء أو أرباب العلوم المختلفة إليها من جهة وزاوية البُعد الفرديّ، والحال أنّ البُعد الفرديّ هـو أحـد زوايا تلك القواعد، وهو أدنى الواجبات في الدين، وهناك ما هـو أهـمّ وهـي الواجبات الاجتماعيّة أو السياسيّة أو الاقتصاديّة أو العسكريّة، فكلّم كانت أوسع وأهمّ في الدين كان الملاك أهمّ؛ وبالتالي تكون المطلوبيّة أعلى.

والحاصل: أنّ البُعد الدينيّ في هذه القواعد ما كان من ناحية الوظيفة في الأحكام الشرعية، أمّا بُعدها في الفقه السياسيّ فهو ما ارتبط بشؤون السلطة والشأن السياسي بشكل عام، وأمّا البُعد في الفقه الاجتماعي، فمن حيث كونها تنظيرات أو تطبيقات اجتماعيّة.

<sup>(</sup>١) قلنا: أكثر. لأنَّ في هذه القواعد قواعد أُخرى، فيصل العدد إلى عشر قواعد أو أكثر.

# القاعدة الأولى (كُنْ حِلْسَاً) والأحلاس في البيوت

قاعدة منهجيّة في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسَّياسيّ في زمن الغيبة: (كُنْ حِنْساً مِنْ أحلاس بيتك)

قَدْ احتُمل عِدَّة احتمالات لمعنى (الجِلْس) وللمعاني الَّتِي تـأمر الفرد المؤمن - في زمن الغيبة الكُبرى- بالجلوس في الدار:

١ أَنْ يكون معنى ذلك أَنْ يدّخر نفسَه لنصرة الإمام ﷺ؛ فينبغي أَنْ يحافظ عَلَى نفسه.

وهُنا نقول: إنَّ معنى المحافظة مُغاير لمعنى الجلوس في الدار، فقدْ يكون هُناك ادّخار للنفس بلا جلوس في الـدار، وقـدْ يكـون هُنـاك جلـوس سـلبي يُعرِّض المؤمن للخطر.

7. أنْ يكون معنى (أحلاس البيوت) هُوَ اجتناب الاغترار بكُلِّ صيحة ونداء مِنْ هُنا وهُناك، وَمِنْ فئة وأُخرى مِنْ دون تثبّت ورَوِيَّة وتعقُّل وفحص، ومِنْ دون دراية؛ لئلّا يؤدِّي إلى قتل النفس بالضلال، والانضواء تَحْتَ تيارات الانحراف، والانخداع بالزُخرُف وبالبهرجة والإعلام، بلْ اللازم أنْ يكون مُصداقاً لقول الإمام علِ على اللهون في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرٌ فيركب، ولا ضرعٌ فيُحلب، (١)، وابن اللبون مِنْ الإبل ما أتى عليه سنتان حيث لا يمكن

<sup>(</sup>١) الآمدي، عبد الواحد، غُرر الحكم ودُرر الكلم: ج١، ص٣١٧. النهازي الشاهرودي، على، مستدرك سفينة البحار: ج١، ص٢٢٣.

استغلاله بالحلب، ولا بالركوب حيث لا يُركب، كذلك المؤمن خارج مِنْ الفتنة بانتصار، رغم أنَّه في الفتنة، وليسَ هُوَ جليس الدار، بلْ هُوَ في الفتنة وليسَ معها، كما وَرَدَ «كُن في الناس، ولا تكن معهم»(١١)، ونظير قوله الله أيضاً: «كونوا كالنحل في الطير، لَيسَ شيء مِنْ الطير إلَّا وَهُوَ يستضعفها، ولو علمت الطيرُ ما في أجوافها مِنْ البركة لم تفعل بها ذلك، خالطوا الناس بألسنتكم وأبدانكم، وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم»(")، أي: كُنْ في الفتنة ولا تكُـن رقـماً مِـنْ أرقامهـا حتى لا تخسر عقيدتك، وكُنْ حِلْساً مِنْ أحلاس البيوت، أي: «لا تكن عبد غرك وقدْ جعلك الله حرّاً»<sup>(٣)</sup>، ولا تكن حطباً لنران الفِتن، وذلك يكون بالصبر والتثبّت وعدم الاستعجال، وَقَـدْ وَرَدَ فِي الروايـة «هلكـت المحاضـير... ونجما المقرِّبون»(٤)، و(المحاضير) أي: المستعجلون بالا تَروِّي، والاندفاعيون بسرعة استرسال بلا تثبت وفطنة، مِنْ دون مُلاحظة عواقب الأَمور، وقوله: (ونجا المقرِّبون) - بكسر الراء المشدّدة - تعنى أنَّهم يقولون بقرب الفرج وينتظرون في برمجة أعمالهم وجدولة تحرّكهم توخّي الظهور.

فالانتظار مِنْ مادّة الناظر، أي: المتطلّع لشيء آت، حيث يجعل مركز كُلّ برامجه وتخطيطه وخطاه وخططه السعي لذلك الهدف، والدوران حول تلك النقطة المركزيّة مِنْ دون رسم هدف مغاير لذلك الفرج الحقيقي؛ وذلك بعدم الاغترار والفرح بالانفراج النسبي الضئيل، وبذلك يكون السعي والعمل

<sup>(</sup>١) الخراساني القايني، محمد تقي، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: ج٤، ص٩.

<sup>(</sup>٢) النعمان، محمد، الغيبة: ص٢١٧.

<sup>(</sup>٣) خُطب أمير المؤمنين على الله البلاغة: ج٣، ص٥١ ه. وأنظر: المتقي الهندي، عليّ، كنـز العيال: ج١٦، ص١٧٥، ح ٤٤٢١٥.

<sup>(</sup>٤) النعماني، محمد، الغيبة: ص٢٠٣. الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٣، ص١٣٢.

والنشاط أكبر مِنْ الأهداف المتوسطة، فضلاً عَنْ الأهداف المقطعيّة الشخصيّة، وَهَذا المعنى لا يعني السكون والركود والنكول عَنْ هدف الانتظار، بل يعني دوام استهدافه في السعي والنشاط والحركة والحراك، والسكون والسكوت عَنْ بقية الأهداف الأُخرى الدنيويّة، وكذلك هُو بتوظيف الأهداف المتوسطة لذلك الانتظار والظهور مِنْ دون الاغترار بتلك الأهداف لنفسها بنظرة موضوعيّة لها، تطبيقاً لقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لاَ يُوقِنُون﴾ (١٠)؛ ولذا كَانَ عليٌّ أمير المؤمنين الله منشغلاً بتجهيز النَّبي عَلَيْ ودفنه، حين كَانَ الناس يتصارعون عَلَى كرسي الحُكم لمْ يستخفّه المُستخفّون، ولم يربكه استعجال المُستعجلين وحرص الدنيويين.

#### المعانى اللغوية للحلس

٣. وَهَذا الاحتمال يدعم الاحتمال الشّانِي الذي مرَّ، إلّا أنَّه يركّز إلى جانب استعمال السِّرية والحسّ الأمني في العمل، حيث إنَّه ذُكر في المعنى اللغوي للحِلْس: (إنّه بمعنى الكساء يُجعل عَلَى ظهر البعير تَحْتَ رحله، أو هُوَ الكساء يكون تَحْتَ البرذعة للبعير، أو هُوَ الكساء يبسط في البيت تَحْتَ حرّ انثياب)، وهذا الاحتمال الثَّالث يحتاج إلى شيء مِنْ البسط بالبحث في المعاني اللغوية.

\* في العين: «الجِلْس ما ولي البعير تَحْتَ الرحل... والجِلْس للبيت ما يبسط تَحْتَ حرّ المتاع مِنْ مسح وغيره... وفي الحديث في الفتنة كُن حِلْسَ بيتك... الحلس الشعاع الذي يلازم قرنه»(").

\* وقال في جمهرة الأمثال: «وأصل الجِلْس: كساء يوضَع تحت البرذعة

<sup>(</sup>١) الروم: آية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج٣، ص١٤٢.

على ظهر البعير ويلزمه، فشبه الذين يعرفون الشيء ويلزمونه به، وفي الحديث: إذا كانت فتنة فكن حِلْس بيتك. أي: الزمه و لا تُزايله"(١).

فظهر مِنْ هذهِ التعاريف اللُغوية أنَّ معنى الحِلْس إمَّا معنى الخفاء أو الثبات واللَّلازمة عَلَى الشيء، وكلا المعنيين بهدف عدم الاغترار والانجرار إلى أطراف النزاعات والفتن والاختلافات، بلُ الثبات واللزوم عَلَى ما كَانَ عليه، فلا يزايل هويته وانتهاءه الذي كَانَ عليه بانتهاءات حادثة ومتولِّدة، وبذلك يقرب هَذا المعنى مِنْ المعنى السابق.

- \* وَمِنْ ثُمَّ وَرَدَ الحِلْس كما في لسان العرب- بمعنى العهد، تقول: «أحلستُ فلاناً، إذا أعطيته حِلْساً، أي: عهداً» (""، وَهَذا المعنى أيضاً يقرب مِنْ معنى اللزوم والثبات وعدم الانحراف؛ وذلك لقوّة مراعاة السَّرِّية والكتمان والإخفاء والتستر، لا بالسكون والركود والقعود والابتذال، وجعل النفس بذلة في أيدي العابثين والمعتدين.
- \* وفي مجمع البحرين بَعْدَ ما ذكر تلك المعاني المُتقدّمة لغة، قال: «هَـذَا هُوَ الأصل، والمعنى الزموا بيوتكم لزوم الأحلاس، ولا تخرجوا منها فتقعوا في الفتنة... والحلس بكسر اللام- الشجاع»(٣).
- وفي تاج العروس: «وَمِنْ المجاز (الجِلْس): الكبير مِنْ الناس للزومـه
   محله ولا يزايله (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) العسكري، أبو هلال، جمهرة الأمثال: ج٢، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج٦، ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج٤، ص٦٣.

<sup>(</sup>٤) الزبيدي، محمّد مرتضى، تاج العروس: ج٨، ص٥٤٠.

\* والذي في المحيط: «رأيت حِلْساً في الناس، أيّ كبيراً»، إذا يلازم قعر بيته لا يبرح، ويُؤيّد أنَّ الحِلْس بمعنى الثبات والثقل عَنْ الاهتزاز ما عُرف في كلهات اللغويين فيها قالوا: حِلْس بيته فيمَن لم يبرح مكانه، أي: لم يغيّر ما ثبت عليه قلبُه مِنْ الإيهان بهداهم ومنهاجهم.

### نتائج مُهمّة من معنى الجلس

ولمزيد توضيح قول اللغويون في معنى الجِلْس أنَّه البردع أو البردعة والبرذع أو البردعة والبرذغ أو البرذع أو البرذغ أو البرذع أن نوضِّح معنى البرذع، قال في لسان العرب: «والبرذع هُوَ الجِلْس الذي يلقى تَحْتَ الرحل... والبرذعة مِنْ الأرض: لاجلد ولاسهل، وابرنذع للأمر ابرنذاعاً: تهيأ واستعد. وابرنذع أصحابه: تقدّمهم»(۱)، ويمكن الحصول ممّا تقدَّم عَلَى نتائج عديدة:

ا. بها أنَّ معنى الجِلْس هُوَ البردع الذي هُوَ قياش أو شيء آخر يوضع بين السرج وبين ظهر الدابة كالحصان، والهدف منه زيادة في (ثبات) السرج عَلَى ظهر الحصان أو غيره، وَمِنْ جهة أُخرى هُوَ (حماية) ظهر الدابة مِنْ قساوة السرج، وهكذا المؤمن الجِلْس هُوَ كالبردع يحمي ظهور المؤمنين، ويكون حصناً منيعاً ثابتاً لهم.

٢. وقوله: والبرذعة مِنْ الأرض: (لا جلد ولا سهل)، هَـذا يعني أنَّ البرذع الذي هُوَ الحِلْس دائماً يسير عَلَى الطريقة الوسطى، فـلا يكـون ليّناً فيُعصر، ولا يكون يابساً فيُكسر، أي: يكون وسطاً مِنْ بـاب ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾ "، أو يكون وسطاً، أي: لا إلى اليمين ولا إلى الـشهال، أي: هُـوَ عَـلَى

<sup>(</sup>١) ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج٨: ص٨-٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة: آية ١٤٣.

الوسطية (الاستقامة)، فلا يذوب في الإفراطيين، ولا ينساق مَعَ التفريطيين المفرطين، بل متوازن في السير والمسير، ويوازن الجوانب مِنْ دون متاركتها.

٣. نستشعر مِنْ معنى البردع الذي هُوَ ما يوضع بين الرحل أو السرج وبين ظهر الدابة، أنَّه بطانة داخلية غَير ظاهرة، وَهُوَ بطانة نافعة؛ فيكون الحِلْس هُوَ بمعنى البطانية الإيهانية الصالحة الَّتِي يأمر القُرآن بالركون إليها وعدم اتّخاذ غيرها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بطانةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً﴾ (١).

البردع الذي هُو بين الرحل وظهر الدابة، له نفع غَير ظاهر وغير مُعلَن، (خفي غَير ظاهر)، لكنَّهُ متواجد فاعل بين الأطراف مِنْ دون مشاهدته، وَمِنْ دون الشعور به - كها هي سنة الغيبة للإمام الثّاني عشر عشلام فالأمر بالعمل الخفي (غير ظاهر النفع)، كها هُو نفع الحِلْس الذي هُو بين ظهر الدابة والرحل؛ حيث إنَّه له دور ونفع لكنَّهُ خفي.

ولو دققنا النَّظر، فإنَّ البردع الذي قدْ يكون قطعة مِنْ القهاش البالي، هذهِ القطعة إذا وُضعت ظاهراً فإنَّ نفعها معدوم، وإذا خُفيت نفعت - أيسا نفع- كذلك المؤمن إذا خفي نفع وإذا ظهر علانية استُنصل وأُبيد.

٥. وقوله: (ابرنذع): تهيأ واستعد. إنَّ معنى البرذع هُوَ التهيؤ والاستعداد؛
 فيكون معنى الجِلْس والحليسة هُـوَ التهيـؤ المنقطع سريعـاً، وذلك بالتنامي
 التدريجي للقوّة العجول الدفعي المنقطع سريعاً.

# ما هُوَ معنى (البيت) الذي وَرَدَ فِي الرواية :

ثمَّ إِنَّ معنى البيت في هذهِ الروايات أيضاً هُوَ استعمال كنائي، يُرادبه لزوم المنهاج الذي عليه المؤمن - منهاج أهل البيت الله البيت هُو بيت

<sup>(</sup>١) آل عمران: آية١١٨.

الإيهان وبيت المؤمنين وجماعتهم، كمّا أطلق عَلَى بلاد المؤمنين وبلدهم ومجتمعهم دار الإيهان في قبال دار الإسلام وفي قبال دار الكفر، فالدار هِمَ الكيان الاجتهاعي، وكذلك البيوت، والبيت نظير إطلاق البيوت في آية النور بمعنى الرجال الَّذِيْنَ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عَنْ ذكر الله تَعَالَى، أي: إنَّ قوله الله عن حِلْساً مِنْ أحلاس بيتك»، أي: استقم عَلَى ما أنت عليه مِنْ الإيهان وبيئة المؤمن والتزام جماعة المؤمنين، وبنمط ورَوِّية الخفاء وكتهان موضع القوّة والضعف في المؤمنين عَنْ الأعداء والمخالفين، والمواصلة في مشروع أهل البيت الله بدون صخب في العلانية تثير الأعداء وتعرقل مسيرة الإيهان.

فالعمدة في هذهِ الوصية المُسْتفيضة في رواياتهم جملة مِنْ النُّقاط: الأُولى: الاستقامة والثبات عَلَى الإيبان.

الثَّانية: التزام السِّرِّية والخفاء.

الثَّالثة: التمركّز في بيت الإيهان وجماعة المؤمنين، وعدم اتّخاذ ولا تج وانتهاءات خارجة عنهم.

وأين هَذا المعنى البديع مِنْ المعنى المغلوط المشتهر تقليديّاً في الأذهان مِنْ معنى الجمود وترك الحبل عَلَى الغارب والتفرّج مِنْ بعيد، والتخلّي عَنْ جملة مِنْ المسؤوليّات الخطيرة؟! كما أنَّ المعنى الصحيح المتقدّم لا يعني الصخب في العلانية، والجهار في إذاعة الأسرار والصراخ والضجيج في كُلّ الأُمور، فالنشاط وتحمّل المسؤوليّة لا يعني الضجيج والصخب وإعلان

الأسرار للأعداء في العلانية، وكذلك الخفاء والكتمان لا يعني الجمود والانعزال والتفرّج مِنْ بعيد، ولنا في الإمام المهدي الله القدوة البالغة؛ فإنّه الله في قمّة الخفاء مَعَ قمّة تحمّل كافة المسؤوليّات في كُلّ الساحات والميادين الساخنة والباردة.

وَهَذا اللسان - كُن حلساً مِنْ أحلاس البيوت - في الروايات كثير، ومفاده لا يتضح تماماً، إلّا بمقارنته بطوائف روايات أُخرى في هَذا السَّأن؛ كون منظومة الدِّين واحدة لا تتّحدد الرؤية فيها إلّا بالمجموع وتفسير كُلّ بعض بالأبعاض الأُخرى، وكذلك العكس.

فمثلاً: نجد رواية صحيحة أعلائية، بلْ قطعية الصدور يرويها الصدوق، عَنْ الفضيل بن يسار النهدي ومشاركته مَعَ زيد الشَّهيد في ثورته، مَعَ أَنَّ الفضيل مِنْ تلاميذ الإمام الباقر والصادق المُلِيَّ المبرّزين، والرواية هي قول الفضيل: «انتهبت إلى زيد بن عليّ صبيحة خرج بالكوفة، فسمعته يقول: مَنْ يُعينني منكم عَلَى قتال أنباط الشام، فوالذي بعث محمداً بالحقّ بشيراً، لا يُعينني منكم عَلَى قتالهم أحد إلّا أخذت بيده يوم القيامة فأدخلته الجنّة بإذن

قال: فلمّا قُتل اكتريت راحلة وتوجهت نحو المدينة، فدخلت عَلَى الصادق جعفر بن مُحمَّد اللهِ ، فقلت في نفسي: لا أخبرته بقتل زيد بن علي فيجزع عليه. فلمّا دخلت عليه، قال لي: يا فضيل، ما فعل عمّى زيد؟ قال: فخنقتني العبرة. فقال: قتلوه؟ قلت: إي والله، قتلوه. قال: فصلبوه؟ قلت: أي والله، صلبوه. قال: فأقبل يبكي ودموعه تنحدر عَلَى ديباجتي خده كأنّها الجهان.

ثمَّ قال: يا فضيل، شهدتَ مَعَ حتى قتال أهل الشام؟ قلت: نَعَمْ. قال: فكم قتلت منهم؟ قلت: ستّة. قال: فلعلك شاكّ في دمائهم؟ قال: فقلت: لو كنت شاكاً ما قتلتهم. قال: فسمعته وَهُوَ يقول: أشركني الله في تلك الدماء، مضى - والله - عمّي وأصحابه شُهداء مثلها مضى عليّ بن أبي طالب على وأصحابه (۱).

والذي نُريدُ أَنْ نقوله: إِنَّ الإمام اللهِ لا ينكر عَلَى الفضيل مشاركته، بلْ أَكَد له ألّا يتردد فيها قام به مِنْ قتلهم، بلْ أعطاه مبلغاً مِنْ المال يوزِّعه عَلَى عوائل الشهداء.

كذلك روايات كثيرة أكدت أنَّ الذي يحجزهم عَنْ النهوض هُـوَ عـدم استقامة محبّيهم عَلَى تحمّل شدّة المسؤولية، وأنّهم لو وجـدوا أنـصاراً لخرجـوا عَلَى الظالمين.

وفي هَذا الصدد نذكر ما رواه الكليني في روضة الكافي بسند متّصل، عَنْ أبي هيثم بن التيهان، قال: إنَّ أمير المؤمنين الله خطب الناس في المدينة، ثمَّ ذكر الخطبة - الخطبة الطالوتية -: «قال: ثمَّ خرج مِنْ المسجد فمرَّ بصيرة - حظيرة - فيها نحو مِنْ ثلاثين شاة، فقال: والله، لو أنَّ لي رجالاً ينصحون لله (عَزَّ وَجَلً) ولرسوله بعدد هذه الشياه لأزلت ابن آكلة الذبان عَنْ ملكه. فلما أمسى بايعه ثلاثمائة وستون رجلاً عَلَى الموت، فقال أمير المؤمنين: اغدوا بنا إلى أحجار الزيت مُحلِقين. وحَلَق أمير المؤمنين، فيا وافي مِنْ القوم مُحلِّقاً إلّا أبو ذر، والمقداد، وحذيفة بين اليهان، وعمّار بن ياسر، وجاء سلمان في آخر القوم، فرفع يده [أمير المؤمنين الحيال السهاء فقال: إنَّ القوم استضعفوني كها استضعف

<sup>(</sup>١) الصدوق، محمّد بن على، الأمالي: ص٤٣١-٤٣١.

بنو إسرائيل هارون… لولا عهدٌ عهده إليَّ النَّبي الأُمِّيﷺ لأوردت المخالفين خليج المنيّـة، ولأرسـلت علـيهم شـآبيب صـواعق المـوت، وعـن قليـلٍ سيلعمون»(۱).

وقريب منه ما رواه الخزّاز بسنده المُتصل، عَنْ جابر بن يزيد الجعفي، عَنْ أبي جعفر مُحمَّد بن علي الباقر اللهِ : «... قلت: يا سيدي، أليس هَذا الأمر لكم؟ فَلِمَ قعدتم عَنْ حقِّكم ودعواكم، وقدْ قال الله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ مُوَ اجْتَبَاكُمْ ﴾؟ قال: فها بال أمير المؤمنين اللهِ قعد عَنْ حقّه، حيث لمُ يجد ناصراً، أو لمُ تسمع الله تعالى يقول: - في قصة لوط اللهِ لقومه - ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُحْنٍ شَدِيد ﴾، ويقول في حكاية عَنْ نوح: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّ يَكُمْ فُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُحْنٍ شَدِيد ﴾، ويقول في حكاية عَنْ نوح: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّ مَعْلُوبٌ فَانتَصِر ﴾، ويقول في قصّة موسى اللهِ: ﴿رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي مَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِين ﴾، فإذا كَانَ النَّبي هكذا فالوصي أعذر، يا جابر مَثْل الإمام مَثَل الكمعة إذْ يؤتى ولا يأتي ("".

وقريب منه ما رواه في علل الشرائع ("" بسنده، عَنْ ابن مسعود، عَنْ أمير المؤمنين الله منين الله منين الله منه أيضاً ما وَرَدَ في الاحتجاج (") عَنْ أمير المؤمنين الله بعد رجوعه مِنْ النهروان، وذكر المجلسي في علّة قعوده عَنْ قتال مَنْ تآمر عليه مِنْ الأوّلين، وعلّة قعود مَنْ قعد منهم الله عليه ، وذكر المجلسي رواية أُخرى عَنْ الاحتجاج قوله الله الله وجدتُ يوم بويع أخو تيم أربعين رهطاً لجاهدتهم في

<sup>(</sup>١) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج٨، ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) الخزّاز القمّي، علي بن محمّد، كفاية الأثر: ص٢٤٧-٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: الصدوق، محمد بن عليّ، علل الشرائع: ج١، ص١٤٨، باب١٢٢، ح٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر: الطبرسي، أحمد بن عليّ، الاحتجاج: ج١، ص١٨٧-١٨٨.

وكذلك الصدوق<sup>(۲)</sup> في الأمالي بسند معتبر عَنْ المفضل، وكذلك الطوسى في أماليه<sup>(۳)</sup>.

وقد جمع المجلسي في هَذا الباب - باب العلل - كثيراً منها مُتضمَّناً لهذا التعليل. وكذلك ما وَرَدَ - متعدّداً - مِنْ أَنَّه: كَانَ قدْ قرر أَنْ يكون الحسين على الله للهدى ولكن بدا لله فيه.

فيظهر أنَّ الذي يؤخِّر إقامة دولتهم هُـوَ تخاذل المؤمنين عَـنْ الالتزام العالي الكبير بالمسؤوليّة الثقيلة، وَهَذا ما تواترت به الأخبار، بلْ والآيات الكريمة واضحة الدلالة بالمضمون والصراحة في ذلك، قال تعالى: ﴿الآنَ خَفَّفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً﴾ (٤).

فالأُمَّة - إذاً- واقعها هُـوَ الـضعف عَـلَى مختلـف الأصـعدة، الدينيَّة والحياتيَّة، المادِّية والمعنوية.

ويتحصّل ممّا تقدَّم: أنَّ معنى الجِلْس هُوَ الثبات وعدم الانتقال عَنْ المسار العقائدي والديني بالانجرار خلف تيارات الباطل والزيغ، وَهَذا ما توضّحه لنا الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا السَتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رَّبَاطِ الْحَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوً اللهُ وَعَدُواْ كُمْ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٢٩، ص٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الصدوق، محمد بن على، الأمالي: ص١١٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالى: ص٣٨.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: آية ٦٦.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: آمة ٦٠.

# موسى الله حِنْس البيوت

قد روى الكليني مرفوعة عليّ بن عيسى، قال: «إنَّ موسى اللهِ ناجاه الله تعالى، فقال الله في مناجاته: يا موسى ... وكُنْ خَلِقَ الثياب جديد القلب تخفى على أهل الأرض، وتُعرَف في أهل السهاء حِلْسَ البيوت مصباح الليل ... يا موسى، كُنْ إمامهم [العباد] في صلاتهم، وإمامهم فيها يتشاجرون، واحكم بينهم بها أنزلتُ عليك، فقد أنزلتُ حُكماً بيّناً وبرهاناً نيّراً ونوراً ينطق»(۱).

في الحديث القُدْسي يأمر الله (عَزَّ وَجَلَّ) موسى بأن يكون حِلْساً من أحلاس البيوت، ومع ذلك فإنّه لم ينافِ الأمر بإقامة الحكم الإلهيّ بين الناس وإقامة التوراة؛ ممّا يدلل على أنّ المراد الحقيقي والصحيح من الجِلْس هو السرِّية والخفاء في الإقامة في بيت مشروع الحقّ، والثبات على النهج الصحيح، وعدم الانجرار مع كلّ اتجاه وكلّ راية مرفوعة، بل الأمر بالجِلْس والخفاء في البيوت، في حين الأمر بقيادة الناس هو قمّة النشاط والدور الفاعل ورفع الفتنة والنزاع بين البشر، وبذلك يظهر جلياً أنّ الأمر بـ(كُن حِلْساً من المحلس بيتك) هو الخفاء والسرِّية في مواجهة العدو في حين الإقامة في بيت كيان الحقّ، وليس أمراً ودعوى إلى الجمود والسكون، والوهن والضعف، والاستضعاف والتفرّج للأحداث من دون الخوض في إدارة إصلاحها.

<sup>(</sup>۱) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج ٨، ص ٢٤. الصدوق، محمّد بن عليّ، الأمالي: ص ٢٠٢، المجلس ٧٧، ح ٦. ولكن في أمالي الصدوق مسندة بسند حَسَنٍ، عن عبد الله بن سنان.

كيف؟ وقد ورد في الروايات المستفيضة - كما في روايات الزيارات العديدة - الذمّ الشديد للضعف والوهن، والسكون والنضراعة، والاستكانة والتتعتع، والهلع والتضييع والتخلف، بينها أمر بالقوّة والنهوض، والبروز والنطق، والمحافظة والإقدام والإعداد، وإن لم يكن ذلك بمعنى الحدّة والسخونة، والتهوُّر والصخب، والإفشاء والإذاعة للأسرار الأمنيّة وكشف المستور، بل هو أمر ذكى في الآليّات والخطوات للخطط.

<sup>(</sup>١) ورد أنّ ذلك الرجل هو الخضر.

 <sup>(</sup>۲) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج١: ص٥٥٥، ح٤. الصدوق، محمّد بن عليّ،
 الأمالي: ص٣١٣.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ........... ١٥٥

#### فهم جديد لمعنى (حين) التي وردت في الزيارة

القضية الحينية

# الوسطيّة في ميزان العمل

الدور المنقذ لتوازن سفينة المؤمنين والمسلمين عن الغرق المتطرّف

ذُكر في المنطق - بعض أوصاف - القضية الجينيّة، وهي: (أنّ المحمول فِعليُّ الثبوت للموضوع حين اتّصافه بوصفه)، وما أوردناه في زيارة أمير المؤمنين على المبوضوع حين اتّصافه بوصفه)، وما أوردناه في زيارة أمير المؤمنين على المقوم، وحين يضعف صبرُهم يبرز صبرُه الملى محين يُتعتع القوم ينطق الله وليس دائماً، فهذا الوصف ثابت فِعلاً للإمام على حين يتّصف القوم بعدم ذلك، فهو دور موازن، وهذا دور آخر غير الدور الذي لأمير المؤمنين الله والذي هو ثابت له على الدوام، وهو عمله الدائم كمكلف بالإمامة والقيادة، وبالتكاليف الشرعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها، وهذا تفسير لمعنى الوسطيّة في العمل والتكليف (۱۱)، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ الْوسطيّة في العمل والتكليف (۱۱)، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إلاَّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إلاَّ إِنْ عَلَيْهَا إلاَّ إِنَّ عَلَيْهَا اللَّهِ اللَّهُ الرَّسُولُ عَلَيْهُمْ عَقِينِهُ (۱۲).

 <sup>(</sup>١) وقريب من هذا المعنى ما ذكر على على أصول الفقه في معنى الوسطية - في التنجيز أو
 التكليف - وهي: أنّ المكلَّف في ظرف الاضطرار يمكنه أن يأتي بثمانية أجزاء من العمل
 المركب من عشرة أجزاء؛ لأنّ الثمانية مُجْزِيَة في ظرف الاضطرار، ومطلوبة على كلِّ حال .

<sup>(</sup>٢) البقرة: آية ١٤٣.

#### الوسطيّة في قوام العمل حين عَجْز الأمَة

المعادل الموضوعي

العامل المشترك الأكبر

الوسطيّة بمعنى (بيضة القبّان)

أمير المؤمنين المن الميزان - وهو القبّان - وهو قسيم الجنّة والنّار، وهو مع الحقّ والحقّ معه، وبه تُعرَف الرجال، ولكن هذا لا يمنع أن يكون له دور آخر، وهو الوسطيّة في توازن وميزان الأُمور، بمعنى بيضة القبّان - لوصحّ التعبير - وهذا الدور هو أحد أدواره التي سنّها في نهج ومنهاج الدين.

وبه يكون دوره أُمّة، قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِله حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١)، أي: رغم كونه ميزاناً تُوزَنُ به الخلق كذلك هو توازن للخلق، أي: أحد أهم عناصر الميزان، عناصر التوازن.

وهذا الدور العظيم - دور بيضة القبّان - مرتبط بشكل وثيق مع برنامج الرقابة الأمني - دور الشهادة على الأُمّة - للذين أمنوا، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ (أ)، فقد ارتبطت الوسطيّة بالشهادة؛ ولذلك فإنّ (إمساك العصا من الوسط) ضمان أكيد للنجاة من السقوط في حضيض المتشابهات الفتّانة.

<sup>(</sup>١) النحل: آية ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: آية ١٤٣.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتهاعيّ ........... ١٥٧

# أيُّها المؤمن

كُنْ كموسى الله حِلْسَ البيت جديد القلب، وكما كان يوسف الله . ولا بدّ أن تكون في الحدث، فإن الوسطيّة بمعنى المعادل الموضوعي والعامل المشترك الذي لا غنّى لكثير من العمليّات التدبيريّة - الحسابية - عنه.

على الله خير قدوة حين يحدث فتور نسبي في الأُمّة يشرق نور علي الله عين الله على الله على الله المُمّة حين الباطل يظهر نور الحقّ من علي الله ما أن تبرد الأُمّة حتى يبعث فيها السخونة، ولعله أحد معاني إثارة دفائن العقول - الذي هو من أهم وظائف الأنبياء - فالعقول مفطورة على الدين، وأنّ الأنبياء يثيرون دفائنها.

ومن ذلك تلخّص: أنّ المراد من الجِلْس هو الثبات، وأن لا يبرح المؤمن من استقامته على انتهائه الى منهاج وخطّ أهل البيت الله والملازمة على ذلك، ولا تأخذه الاتجاهات والجهاعات المختلفة يميناً ولا شهالاً؛ لأنّ المراد الجمود والتفرّج وترك الأمور على غاربها، وعدم الاكتراث بالأمور التي لا تصبّ في اتجاه منهاج أهل البيت الله أي: بقدر ما هُمْ مع المنهاج فنعم، وبقدر ما يبتعدون فلا، لا أنّ المعنى الجمود واللامسؤوليّة والذوبان في المادّية والذاتية، والاستمتاع بلذة الوداعة والراحة والخمول وبهجة الحياة الدنيا.

ثمَّ إنَّ هاهنا أصلاً وقاعدة أُخرى.

# الصبر والتصبر

إنّ الصَبر والتصبُّر لا يعني الجمود، بل الاندفاع في النشاط والفاعليّة والتخطيط لتدابير متعدّدة واسعة.

وقد ورد في روايات مستفيضة - بل متواترة- ذمُّ الاستعجال والنهي عن الاندفاع الساخن، إلّا أنّ الكلام يقع في حقيقة المعنى المراد منه متوازناً مع الأبواب الأُخرى، الواردة فيها أيضاً روايات متواترة دالّة على قواعد دينيّة أُخرى، فالنظم المتوازن بينها هو الجادة المستقيمة والنمرقة الوسطى.

أذاً؛ للصبر في منهاج أهل البيت به تفسير يختلف عن المناهج الأخرى، سواء الإسلامية أو غير الإسلامية، بل أنّ بعض المناهج السائرة على منهج أهل البيت باله ترجّلت في فهم (عدم الصبر أو الجزع) في سير ومسير أهل البيت باله أين ومتى يكون؟ وما هي مساحته؟

وقد تقدّم سابقاً في الرواية عن الإمام السادق الله - بل الروايات الكثيرة - أنّ الجزع وعدم الصبر يعني النشاط والحراك والحركة قبل وقوع القضاء والقدر؛ طمعاً في سعة المشيئة وسعة الرحمة الإلهيّة.

ثمَّ إِنَّ الجَزع وعدم الصبر لا يعني الاعتراض على القضاء والقدر كها قد يتصور البعض، بل إنَّ ساحة الصبر بعد وقوع القضاء والقدر. خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ........... ١٥٩

#### القاعدة الثانية

#### إعداد القوة

#### وأعلوا...

قال تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رَّبَاطِ الْخَيْلِ...﴾(١)، وهذه الفريضة القرآنيّة العظيمة ليست مختصّة بباب الجهاد وحال مناجزة العدو، بل هي مطلقة على الدوام أن يبني المؤمنون أنفسهم وقوّتهم صرحاً يهابه العدو، ورادعاً له عن التطاول. وبيان ذلك بأُمور:

الأول: نرى الآية فرَّقت معنى القرَّة عن رِباط الخيل، وكأنها تُشير إلى أنَّ القوَّة بحسب المعنى أوسع من معنى القِوى العسكريَّة التي أحد مصاديقها (رِباط الخيل).

الثاني: هذا التفريق والتمييز واضح في الآيات القرآنية، قال تعالى: ﴿قَالُوا غَنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ (")، فالآية هنا فرَّقت القوّة عن البأس الشديد، أي: بيَّنت أنَّ معنى القوّة أوسع من معنى القوّة البدنيّة والعسكريّة، ومن معاني القوى الأُحرى، كقوله تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالِّي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا ... ﴾ (")، فقد أُشير - في التفاسير-

<sup>(</sup>١) الأنفال: آية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) النمل: آبة ٣٣.

<sup>(</sup>٣) النحل: آية ٩٢.

١٦٠ .....التوحيد في المشهد الحسيني

إلى أنّ معنى القوّة هو الإحكام والإبرام.

الثالث: كذلك طَلَبُ ذي القرنين القوّة من القوم الذين استنجدوه، وهي الإعانة الماليّة والبدنيّة، قال تَعَالَى: ﴿قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْما﴾ (١)، وهكذا آيات أُخرى تُشير إلى أنّ معنى القوّة معنى أوسع من معنى القوّة البدنيّة والعسكريّة.

إذن؛ يتبيَّن أنَّ عنوان ومعنى القوّة معنى مطلق شامل لكلِّ أنواع القوّة، سواء القوّة العسكريّة أو غير العسكريّة، ومن الواضح أيضاً أنَّ القوّة غير العسكريّة لها مصاديق كثيرة، منها: القوّة العلميّة، والقوّة السياسيّة، والقوّة الاجتماعيّة وغيرها، رغم أنّ الآية قالت بعد ذلك: (ومن رباط الخيل)، فيظهر أنّ القوّة المعطوف عليها رباط الخيل شيء آخر أعمّ من رباط الخيل؛ فتكون القوّة العلميّة في التطور العلميّ على المستوى السياسيّ والذكاء السياسيّ، وكذلك على المستوى الاقتصادي؛ فإنّ القوّة الاجتماعية والذكاء السياسيّ، وكذلك القوى التي ذكرناها، بل أنّ القوّة الاجتماعية والوجاهة الاجتماعية والتأثير في المجتمع أيضاً قوّة أخرى.

وكل هذه المصادر للقوّة تولِّد هيبة تُرهِب العدو المتربِّص بنا، والقضية غير مختصّة بوجود معركة أو معركة وشيكة، بل على العكس القوّة تُبنى في وقت السَّلْم للأسباب التالية:

١. لأنّها تتنامى من الدرجة البسيطة، ثـمَّ تتـصاعد إلى الدرجة العليا،
 وهذا التنامي يكون في وقت السَّلْم بشكل أفضل.

٢. إنَّ وقت الحرب ليس وقت بناء للقوَّة، بل هـ و وقـت استخدام ﻟﻤﺎ

<sup>(</sup>١) الكهف: آمة ٥٥.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ......١٦١

بَنَيْتَه من قوّة، وهذا واضح، فإذا لم تكن بَنَيْتَ قوّتَك في وقت سابق سوف تُهْزَم في الوقت اللاحق، أي: وقت الحرب.

٣. إنّ وقت السِّلْم وقت صحيح لبناء القوّة بصورة هادئة ورصينة.

فينبغي تحشيد الهِمَمِ والإرادات والعزائم للقيام بالمسؤولية، وتخطيط برنامج يقوم بعبئ ضخامة الحدث: «ونُصري لكم مُعدّة»(۱)، وهذا النصّ ورد مستفيضاً في زيارات أهل البيت عليه الله المنيّ أو العسكريّ أو التعبويّ للنفوس ولحاس الهِمَم، أو في الملف السياسيّ أو الماليّ والاقتصاديّ، أو في الملف العقائديّ والفكريّ والإيدلوجي في الملفات الأخرى، من الرعايات الحازمة التي يلزم على المؤمن النهوض بها.

قال تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْمِبُونَ بِهِ عَـدْوً الله وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (٢).

وهذهِ الآية ترسم أصلاً مُحكماً وقاعدة خطيرة استراتيجية، ألا وهي أنَّ بناء القوّة لَيسَ له سقف يقف عنده، بلْ هُو أُفق مفتوح لا يتناهى، بلْ في قوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لاَ تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَان فَوَّهم إلى فانفُذُوا لاَ تَنفُذُونَ إلاَّ بِسُلْطان قوَّهم إلى القدرة على النفوذ من أقطار السموات والأرض.

فإذاً؛ بناء القدرة والقوّة ليس له سقف في دعوة القرآن، نعم استخدام القوّة تَجاه الآخرين ولو كانوا من الأعداء المُعتدين له سقف وحدّ محدود، كما

<sup>(</sup>١) الشهيد الأوَّل، محمد بن مكّى، المزار: ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: آية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الرحمن: آية ٣٣.

أنّ استخدام القوّة تجّاه الآخرين حالة استثنائية واضطرارية، وليست حالة أولية في منطق القرآن ومدرسة أهل البيت عطية.

فبين بناء القوّة وإعدادها مع استخدام القوّة واستعالها بون شاسع، ومن ذلك يُفهَم التوصية بد «كُن حِلْساً من أحلاس بيتك»، أنّه ليس دعوى لعدم بناء القوّة لكيان الإيمان والمؤمنين، بل غايته عدم استخدام واستعمال القوّة تجاه المخالفين لدعوتهم إلى الهدى والحقّ، لا أنّها وصية وتوصية منه المله لترك بناء القوّة أو إيقاف مسيرة بنائها، وكم بين المعنيين من فرق شاسع.

ومن ثمّ نلاحظ أنّ أتباع أهل البيت الله كانوا قلّة بعدد الأصابع في الصدر الأول، ثمّ كيف تناموا إلى يومنا هذا، وليس ذلك إلّا من بناء القوّة والقدرة لا من إيقافها؛ ومن ثمّ ولأجل هذا الأصل والقاعدة العظيمة قام كلُّ ظالم بقتل إمام من أئمّة أهل البيت الأحد عشر الله واستئصاله، إمّا بالسّم أو القتل، رغم أنّ أئمّة أهل البيت الله من الإمام السجّاد الله إلى الإمام الحسن العسكري الله لم يستعملوا القوّة، لكن خلفاء بني أُمّية وبني العباس لمسوا منهم التنامي في القوّة؛ فمِن ثَمّ استشعروا الخطر على ملكهم، فقاموا بتصفيتهم، بينا لم يقدِم بنو أُمّية وبنو العبّاس على قتل أحد من علماء المخالفين بتصفيتهم، بينا لم يقدِم بنو أُمّية وبنو العبّاس على قتل أحد من علماء المخالفين بناء القوّة والقدرة وتناميها وتمدّدها بلا حدود. فبين بناء القوّة والقدرة مع المتخدامها تمايز كبير وقد وقع الخلط عند كثيرين، بيل بقي هذا الخلط معشعشاً قروناً إلى يومنا هذا.

إذاً؛ بناء القوّة والقدرة المُتنامي فائدته الردع للعدو عن الطمع في مقدرات المؤمنين والمسلمين، وهو من باب (الوقاية خير من العلاج)، بينها

استخدام القوّة هو من العلاج بعد وقوع الابتلاء بمرض اعتداء المعتدي لإزالة ذلك العدوان، بل إنّ تنامي القوّة والقدرة لـ خاصية أُخرى، وهي خاصية إزالة العدوان أيضاً، بنحو سلميّ تلقائيّ عفويّ.

ومن ثمَّ يتبيَّن أنَّ الهدنة - التي أوصى بها أثمّة أهل البيت المنها في زمن الغيبة الكبرى - لا تتنافى مع ضرورة بناء وتنامي القدرة، بل بينها كهال الوئام والتلازم؛ فإنَّ الهدنة تعني فيها تعنيه الحفاظ عَلَى مقدّرات معسكر الإيهان وكيانه، وَهَذا لا يتمُّ بمُجرَّد ترك المناوشة مَعَ الخصم والعدو المخالف، وبمُجرَّد الكفّ وصرف ترك المنابذة والمنازلة، فإنَّ ذلك بمجرّده لا يحقّق الأمان والحفظ، بل لا بدَّ مِنْ اعتهاد بناء القوّة وتنامي القُدرة كي يكون ذلك ملجأً للعدو والخصم عَلَى رعاية المكنة، ورادعاً له عَنْ الطمع في نكث المدنة والقيام بالعدوان والتجاوز، ألا ترى في هُدنة الإمام الحسن مَعَ معاوية، لمُ تكن تلك المدنة متمحضة في الكفّ عَنْ القتال، بل أكثر بنود ذلك الاتفاق تكن تلك المدنة مِنْ الإمام الحسن المُحسنة وعدم كان فيه المحافظة مِنْ الإمام الحسن المَعْلِي وشيعته عَلَى إبقاء القوّة والقُدرة وعدم تسليمها لمعاوية.

وَمِنْ ثُمَّ؛ كَانَ أَوَّل بند مِنْ بنود الإمام الحسن اللهِ أَنَّ أَخاه الإمام الحسن اللهِ أَنَّ أَخاه الإمام الحسين اللهِ لا يدخُل في هذهِ المُدنة، بل يظل خطاً ساخناً يمكن تفعيله في أيّ وقت، مُضافاً إلى البنود الأُخرى الصريحة في ذلك.

فمفهوم الهُذنة وعنوانها هُوَ الآخر مِنْ العناوين الَّتِي حصل الالتباس في مفهومها ومعناها، كالتوصية الواردة: «كن حِلْساً مِنْ أحــلاس بيتـك» كــا مرَّ.

فبالدقّة عندنا أصلان: أصل تنامي القوّة والقُدرة السّياسيّة والعسكريّة،

وأصل آخر وَهُو تنامي القوّة والقُدرة التكنولوجيّة والعلميّة، وليسَ معنى القوى والقُدرة السِّياسية أو التكنولوجيّة أو حتى الاقتصاديّة لَيسَ المقصود منها الدولة فقط، باعتبار أنَّ السِّياسيّة أو الصناعيّة بيدها، بلُ الأمر والمسؤوليّة عَلَى الجميع أفراداً أو مجتمعات أو دولاً كُلّاً بحسبه، كما وَرَدَ: «كلّكم راع وكلّكم مسؤول عَنْ رعيته»(۱).

<sup>(</sup>۱) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج۷۲، ص۳۸. المجلسي، محمد تقي، روضة المتقين: ج٥، ص٥١٥. البخاري، محمد بن إسهاعيل، صحيح البخاري: ج١، ص٥١٥.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ........... ١٦٥

#### القاعدة الثالثة

# طَلَبُ العِلْم ونشرُه

كما أنَّ مُناك أصلاً وقاعدة ثالثة وهي (طَلَبُ العِلم ونشره)، فإنَّه أيضاً لا سقف له، وكذلك الدلالات المُستفيضة للآيات القُرآنية الحاثة عَلَى العلم، أي: عَلَى طلبه، بلْ تحتَّ عَلَى عدم الوقوف عَلَى حدِّ في طلب العلم، كما في قوله تعالى: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ﴾ (١٠)، وكذلك الحال في مجال نشره، كما في قوله تعالى ﴿فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مَّنْهُمْ طَآئِفَةً لِيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِنْ الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِنَاهِمْ لَعَلَهُمْ يَعَدُّرُون﴾ (١٠).

وكذلك الأحاديث النبوية الكثيرة الَّتِي منها: «اطلب العِلمَ مِنْ المهد إلى اللّحد» (أن وكما أنَّ الحال في استثهار العلم وتسخيره وتطويعه أصل رابع مبني. عَلَى موازين وضوابط، وليسَ مفتوحاً بنحو انفلاتي، فهذه قواعد أربع لها ركنية كبيرة في تبيان قوام منهاج أهل البيت عليه في دعوتهم الإظهار الإيهان عَلَى كافّة أرجاء الأرض.

<sup>(</sup>١) يوسف: آية٧٦.

<sup>(</sup>٢) التوبة: آية ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) الشهيد الثاني، زين الدين بن عليّ، الرعاية في علم الدراية: هامش ص٥٥.

#### القاعدة الرابعة

# (كلكم راعٍ)

قاعدة: عموم المسؤوليّة على الجميع، مع:

- عدم سقوطها ولو تقاعس الأغلب.

- عدم عذرية ترك المسؤوليّة لو تخاذل الأكثر.

قال الْنَبِي عَلَيْهُ: «كلَّكم راع وكلَّكم مسؤول عن رعيته»(١).

وهذه الوصية النبوية الخطيرة لم تقصر المسؤوليّة على بعض دون البعض، ولا على النخب دون عامّة آحاد الأُمّة، بل كلَّ من موقعه يتحمَّل الثقل والعِب، سواء قام الآخرون بمسؤولياتهم أم تخلّوا عنها.

قاعدة الرعاية «كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته»، قاعدة عظيمة ومهيمنة تُمنهج وتُبرمِج إعداد القوّة، رغم أنّ قاعدة إعداد القوّة قاعدة عظيمة وكبيرة ومطلقة أيضاً، ولكن كيفيّات الإعداد ومتعلّقات الإعداد من حيث المسؤوليّات لا تتمنهَج إلّا من خلال تلك الكلمة النبويّة الجامعة: «كلُّكم راع».

<sup>(</sup>۱) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج ٧٧، ص ٣٨. المجلسي، محمد تقي، روضة المتقين: ج٥، ص ٥١٥. البخاري، محمد بن إسهاعيل، صحيح البخاري: ج١، ص ٢١٥.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتهاعيّ ............ ١٦٧

أنجزت العمل بالصورة المطلوبة. كما أنّ لنا قدوة عظيمة بإمام عصرنا صاحب والعصر والزمان المهدي

حيث إنّ تطاول الدهور والعصور على الظهور بمشروعه الإلهيّ بإقامة دولة حيث إنّ تطاول الدهور والعصور على الظهور بمشروعه الإلهيّ بإقامة دولة العدل والقسط في سائر أرجاء الأرض لم يُثنه عن الاستقامة والرباط والمرابطة على الطريق لتحقيق الهدف، ولا زعزع طول المدّة من أمله ورجائه بالله تعالى في تقدير وتدبير الفتح والنصر، فكم هائل وعظيم هذا الإصرار من التحمّل لإدارة المضي بالمسؤوليّة والتخطيط عِبر عشرة قرون، وهذا ينتج عدّة أُمور:

ان الصبر على الشدة وطول المدة في تحمّل المسؤولية والعِبء الثقيل لَمُو من أعظم ما يميّز عظمة الإمام صاحب العصر والزمان الله .

٢. إنّ الصبر والرباط والمرابطة على الطريق لتحقيق الهدف بتفاؤل ملؤه أمل ورجاء بالله تعالى في تقدير وتدبير الفتح والنصر، رغم ما مرّت من عقبات وأزمات وكوارث وانتكاسات وفتن حلّت بالمؤمنين.

٣. هذه الثقة المطلقة بالله تعالى التي لا يزعزعها شيء، وهي من أهم بل الأهم في رسم خارطة المسير والمسار الصحيح في تحمّل المسؤوليّات للتعامل مع متطلبات العصر الراهن.

٤. إنّ أصحاب وأنصار الإمام الله من الأبدال الأوتاد - لا الأدعياء - في دولته الخفية الآن، وهم قدوة أُخرى لنا للثبات على صراط الحق والمسير والمسار القويم الصحيح.

نعم، لا محوريّة مستقلّة لهم، بل محوريّتهم تابعة لمحوريّته الله المعالميّة.

فإذاً؛ نحن مسؤولون عن إعداد القوّة، ونحن مسؤولون عـن رعايتهـا ولو تخاذل الأغلب، ولا عُذرَ لنا ولو تخاذل الأكثر. ١٦٨ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

#### القاعدة الخامسة

#### التقيّة الذكيّة وترقية تنامي الحسّ الأمني

#### مقدّمة

لقاعدة التقيّة الأمنيّة موقعيّة مهمّة، فهي قَبل الجهاد الدفاعي ومعه وبعده، فإنَّ التقيّة الأمنيّة هي قبل الجهاد الدفاعي بكلِّ أنواعه؛ لأنّها تبدأ من الدرجة البسيطة، وهي معه لأنّها حارسة له وخطّ ساند له من الخرق الداخلي للعدو، وهي حصانة من الاختراق الأمني والاستخباري الذي يمكن للعدو إحداثه في جسد المجتمع المؤمن، وكذلك هي بعد الانتصار العسكريّ أو - لا قدرَّ الله - بعد الفشل العسكريّ حماية وحصانة من زيادة الفشل والتردّي لأجل لملمة الجُراحات.

إذاً؛ موقعية قاعدة التقيّة الذكية الأمنيّة موقعيّة عظيمة في الدين وفي السير والمسير السياسيّ والاجتماعيّ، كما هو حال الإمام المهدي الآن في غيبته، وحال الأوتاد والأبدال الذين يعملون معه في غيبته، فهذه القاعدة عامّة وشاملة لكلِّ زمان ومكان، وخصوصاً زمن الغيبة.

وفي الحقيقة: إنَّ عِزَّ الأُمم وقوّتها وفخرها هو بوجود الجنود في الخفاء (الجنود المجهولون)، الذين يقومون بتحصين وحماية المجتمع من أن تميد بهم الأرض، بل إنّ أحد تفاسير «لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها»، ليس أن تسيخ الأرض فقط بأهلها تكويناً بسبب الملكوت بالقضاء والقَدر

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ............ ١٦٩

الإلهي، بل أيضاً بحسب الأسباب الطبيعيّة، أي: لولا رعاية الإمام الله وفعل الإنسان الكامل - بالأسباب الطبيعيّة الإداريّة والتدبيريّة والتنظيميّة بإحداث الموازنات والمعالجات السياسيّة والأمنيّة والاجتهاعيّة الظاهريّة والخفيّة وكلّ المجالات المعيشيّة الأُخرى لساخت الأرض بأهلها.

#### الإعداد الأمني

١. أحد أهم مستندات هذه القاعدة هي نفس قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ﴾. تشمل كُل مستويات القوّة، سواء كانت قُوّة عسكريّة أو استخبارية - وهي الإعداد الأمنيّ - أو غيرهما، وإنَّ قاعدة الإعداد الأمنيّ مهيمنة عَلَى قواعد الجهاد الدفاعي الَّتِي سنذكرها، حَيْثُ إنَّها قَبل الجهاد الدفاعي ومعه وبعده، فإنَّ الجهد الاستخباري الأمنيّ الاجتماعيّ، جارٍ في السلم والحرب.

مِنْ جهة أُخرى، فإنَّ تتمّة الآية تقول: ﴿وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهِ يَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمُهُمُ (٢٠)، وفيها إشارة إلى أنَّ هُناك عدواً - متربِّصاً - خفياً سوف يُردع، سواء كَانَ خارجياً أو داخلياً.

٢. تعاكس الإعداد الأمني مَعَ قواعد الجهاد الدفاعي.

مِنْ الطريف أنَّ قاعدة الإعداد الأمني مُتمازجة ومُتداخلة مَعَ الجهاد الدفاعي، ومَعَ ذلك هي مُتعاكسة، وليسَ معنى التعاكس هُوَ التضاد، بلْ هُوَ تعاكس السير المنظومي لتنامي هذهِ القواعد مَعَ القاعدة الأُخرى.

فإنَّ قاعدة الإعداد الأمني تنطلق مِنْ المستوى البسيط وتتنامي إلى

<sup>(</sup>١) الأنفال: آية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: آمة ٦٠.

المستوى العالي، تبدأ كشيء بسيط، وكخلية صغيرة ثمَّ تكبر، أمَّا الجهاد فإنَّـه يبدأ مِنْ الدرجة الأعلى، فَإِنْ عجز عنها وجبت عليه الدرجة الأدني وهكذا .

#### التقيّة والكتمان حارس الإعداد

يمكن استيضاح معنى الحراسة مِنْ عِدَّة نقاط:

أوَّلاً: وَرَدَت روايات كثيرة في الحثّ عَلَى التقيّة، حتّى عُدّت مِنْ ضروريات المذهب، بلْ هُوَ وارد في مضامين آيات كثيرة، قَالَ تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أَكُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ﴾(١)، وهذه الآية وَرَدَ في تفسيرها بنحو مستفيض أو متواتر أنَّها في التقيّة، ونرى الإمام الصادق ﷺ يطبِّقها عَلَى مِثل ميثم، فيقول ﷺ: «ما منع ميثم رحمه الله مِنْ التقيّة؟! فوالله، لَقَدْ عَلم أنَّ هذه الآية نزلت في عبّار وأصحابه... (٢).

وكذلك مِنْ الآيات، قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَـوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ ﴾ (٣).

كذلك قوله تعالى: ﴿لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَكِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ (٤).

والتقيّة الَّتِي نُريدها في هذهِ القاعدة تقيّة في بُعْد خاص، وليسَ التقيّة بعرضها العريض الشمولي؛ فتكون آيات وروايات التقيّة شاملة لِمثل موردنا - وَهُوَ النقيّة (الذكيّة) الأمنيّة - لعمومها وشمولها.

<sup>(</sup>١) النحل: آية ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) غافر: آية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: آية ٢٨.

ثانياً: الآيات والروايات لا تقتصر - بحسب ظهورها - عَلَى التقيّة بالعنوان والبُعد الفردي، أو بالمعنى المعهود - وهي تقيّة الخوف - بلْ إنَّ النَّبِي عَلَيُ وأهل بيته عليه وستعوا عنوان التقيّة إلى التقيّة التعليميّة (الأمن التعليميّ أو المعلوماي) والتقيّة المداراتية، قَالَ عَلَيْ : «إنّا معاشر الأنبياء أُمرنا أنْ نُكلِّم النَّاس عَلَى قَدِر عقولهم ""، وكذلك قول أمير المؤمنين الله في وصف النَّبِي عَلَيْ : «فبعثه الله بالتعريض لا بالتصريح ""، وكذلك قول ه عَلَيْ : «أُمرتُ بمداراة الناس ""، وكذلك قول الإمام الصادق الله على من المعاذ بكُنه عقلِه قطّ ""، إلى غير ذلك مِنْ الروايات في هَذا المضمون.

وقدْ سبق أنْ ذكرنا أنَّ قول الإمام ﷺ: «التقيّـة دينـي وديـن آبـائي، ولا إيان لِـمَنْ لا تقيّة له» (°).

فالإمام الله بِهَذَا يعتبر أنَّ التقيّة منهاج عمل له ولآبائه المعصومين بيه ومَّمَّ يعمّم هَذا المنهاج لكلِّ المؤمنين، ويعتبر أنَّ مَنْ لا يعمل بالتقيّة لا دين له، وهذا اللسان الشديد يُستشعر منه أنَّ القضية ليست عملاً عَلَى مُستوى الفرد والأفراد فَقَطْ، بلْ هُوَ عَلَى مُستوى أعظم وأهم، وَهُوَ العمل الاجتماعي، بـلْ أيضاً في السلوك الديني والسِّياسي.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي، أحمد بن عليّ، الاحتجاج: ج١، ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٧٤، ص١٥١.

<sup>(</sup>٤) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص٢٣.

<sup>(</sup>٥) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٢١٩، ح١٢. الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج٢١، ص٢١٠، ح٢٤.

ثالثاً: الكتمان الصحيح (الممدوح):

لو راجعنا مضامين الروايات الَّتِي ذكرت أُسلوب التقيّة الذي اتبعه النَّبِي عَيَا في المُجتَمع لشَاهَدْنا أَنَّ تكليم النَّبِي عَيَا أَلهُ النَّاسَ عَلَى قدر عقولهم، وَلَيْسَ عَلَى قدر عقله عَلَى أَلهُ لم يكشف الحقائق الَّتِي يعلمها؛ لأنَّ النَّاس لا تتحمّل كلّ ما يحمله النَّبي عَيَا أَنَّه لم يكشف الحقائق الآتِي يعلمها؛ لأنَّ النَّاس، وأنَّ الناس، وأنَّ الناس مراتب، فإنَّ ما يُكشف مِنْ الحقيقة - والَّتِي هي أمر لا مناهي - للمعصومين عِلَيْهُ لا يتحمّله الأبدال والأولياء، كَمَا هُو الحال فيها جرى بين الخضر علي وموسى على فضلاً عَنْ أَنْ يتحمّله النَّاس، كذلك الحال بالنسبة إلى أصحابه عَنَى غَير المعصومين عِليهُ ، ما يكشفه النَّبي عَلَي لسلمان غَير ما يكشفه النَّبي عَلَيْهُ لسلمان غَير ما يكشفه لأبي ذرّ أو لعمّار (رض)، فالنَّاس معادن وطبقات ودرجات مِنْ التحمّل والقُدرة.

فإذا عرفنا هَذا فَإِنَّهُ ينبغي أَنْ لا نزن الأُمور بميزان واحد، ونكيل النَّاس بمكيال واحد، وأنَّ مُستوى الأخذ غَير مُستوى العطاء، وَهَذَا ما تبيِّنه لنا وبشكل جلي رواية عمّار بن أبي الأحوص، قَالَ: «قلت لأبي عبد الله الله عندنا قوماً يقولون بأمير المؤمنين الله ويفضّلونه عَلَى الناس كلّهم، وَلَيْسَ يصفون ما نَصِفُ مِنْ فضلكم، أنتو لاهم؟ فَقَالَ لي: نعم في الجملة، أليس عِنْدَ الله ما لَيْسَ لنا، وَعِندنا ما للله ما لَيْسَ عندكم، وعندكم ما لَيْسَ عِنْدَ غيركم، إنَّ الله وضع الإسلام عَلَى سبعة أسهم: عَلَى الصبر، والصدق، واليقين، والرضا، والوفاء، والعلم، والحلم، ثمَّ أسهم: عَلَى السبعة الأسهم فَهُو كام ل محتمل، قسمة من الناس السهم، ولبعضهم السهمين، ولبعض الثلاثة الأسهم ثمَّ للسهم السهمين، ولبعض الناس السهم، ولبعضهم السهمين، ولبعض الثلاثة الأسهم

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ......١٧٣

ولبعض الأربعة الأسهُم... فلا تحملوا عَلَى صاحب السهم سهمين، ولا عَـلَى صاحب السهم سهمين، ولا عَـلَى صاحب السهمين ثلاثة أسهُم... فتثقلوهم وتنفّروهم، ولكن ترّفقوا بهـم وسهّلوا لهم المدخل...»(۱).

رابعاً: الكتمان السيئ (المذموم):

القُرآن الكريم ما انفك يندّد بالذين يكتمون البينات، قَالَ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنَرُلْتَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنْهُمُ اللهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون﴾ (٣) الآية تُبيِّن أَنَّ هُناك لعنا لِمَنْ يكتم البينات، وقدْ عرفنا أنَّ الروايات تذمّ مَنْ لا يكتم؛ فإذن لَيسَ الكتهان عَلَى إطلاقه صحيحاً، فهناك موارد ليست مِنْ موارد صحيحاً، فهناك موارد ليست مِنْ موارد التقيّة والكتهان، ومَعَ ذلك لَيسَ كُلّ ما هُوَ بَيِّن يجب كشفه، بـلْ هُناك مِنْ البيئات ما يجب سترها وعدم إشاعتها، قَالَ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الدِّينَ اللَّهِ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَالله يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) ، فإنَّ كتهان الفاحشة لجهة أُخرى غَير حيثية التقيّة.

فيجب أنْ نُميِّز بين ما يُبيَّن وما يُشاع وما يُكتم، وهُناك أصل آخر لمُ يتركه القُرآن، وَهُوَ ما إذا لمُ يعرف النَّاس بعض الماهيات المستجدّة والأُمور الطارئة المستجدّة المرتبطة بالوضع العام الَّتِي لعلَّها تخفى عَلَى المُجْتَمع، فيذمُّ وينهى عَنْ إذاعتها والعجلة في إعلانها قَبل التعرُّف عَلَى أنَّها مِنْ الَّتِي يجب

<sup>(</sup>۱) الصدوق، محمّد بن عليّ، الخصال: ص٣٥٤، ح٣٥. الحرّ العاملي، محمّد بـن الحـسن، وسائل الشيعة: ج١٦، ص١٦٤، ح٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة: آية ٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) النور: آية ١٩.

إذاعتها أو كتانها، فكأنَّ الآية تُعطي قاعدة مُهمّة وجديدة للفرد المؤمن وللمجتمع ككلّ وهي أنَّ الأصل في مستجدات الأُمور المتعلَّقة بالوضع العام هُوَ إرجاعها إلى أُولي الأمر المعصومين عِنْهُم، قَالَ تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءهُمُ أَمْرُ مَّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنِطُونَة مِنْهُمْ ﴾ (١).

فإذاً؛ الأصل هُوَ الحذر والتثبّت واليقظة، والبصيرة فِي معرفة أنّهـا مِـنْ أيّ نوع.

### تقية الكتمان مراتب ودرجات

وَرَدَت روايات تُبيِّن مدى العقوبة الَّتِي تنال المذيع للسرّ، في المعنى السّر؟ وما معنى إذاعته؟ قبل أنْ نبدأ لا بدَّ أنْ نُبيِّن أنَّ تقيّة الكتان عَلَى درجات:

ا. قَالَ أبو عبد الله الله الله الله الله الله عنى كما سمعه، فأستحل به عنى كما سمعه، فأستحل به لعنه والبراءة منه "". وَهَذا يُشير إلى أنَّ الكتمان واجب عَلَى مَنْ يحدَّنُه الإمام الله في (لفظ الحديث) حَيْثُ يكون أصل لفظ الحديث واجب الكتمان.

وهُناك أحاديث وَرَدَت في كتهان تأويل الحـديث وإنْ كَـانَ نـصُّ ولفظُ الحديث عَيرَ واجب الكتهان، كَمَا عَنْ ابن مسكان، قَالَ سمعت أبا عبـد الله الله يقول: «قوم يزعمون أتَّي إمامُهم، والله، ما أنا لهم بإمام، لعنهم اللهُ؛ كُلّها سترتُ ستراً هتكوه، أقول: كذا وكذا. إنَّها أنا إمـام مَـنْ

<sup>(</sup>١) النساء: آية ٨٣.

<sup>(</sup>٢) النعماني، محمّد، الغيبة: ص٤٣، ح٧.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ........... ١٧٥

أطاعني»(١)، وهُنا نرى الإمام لم يكذِّب تأويلهم للحديث؛ لأنَّ التأويل صحيح، ولكنَّه أنكر عليهم عدم كتمانهم لتأويل الحديث.

وهُناك روايات تُشير إلى أنَّ التقيّة في كتهان الحديث مراتب، فمرتبة كتهانه عَنْ الأعداء ومرتبة منها كتهانه عَنْ المحبّين والأولياء، كَمَا في قول أمير المؤمنين المُجِبَّون أنْ يُكذَّبَ اللهُ ورسولُه؟! حدِّثوا النَّاس بها يعرفون، وأمسكوا عمّا ينكرون (٢٠).

وكذلك عَنْ عبد الأعلى بن أعين، عَنْ أبي عبد الله جعفر بن محمد الله أنّه قَالَ: «لَيسَ هِذَا الأمر معرفة ولايته فقط، حتى تستره عمَّن لَيسَ مِنْ أهله، وبحسبكم أنْ تقولوا ما قُلْنا، وتصمتوا عمّا صمتنا؛ فإنّكم إذا قلتم ما نقول وسلمتم لنا بمثل ما آمنا به، قَالَ الله تعالى: ﴿فَإِنْ آمَنُواْ بِيثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ المُتَدَواْ﴾ (٣)، قَالَ عَلِيّ بن الحسين الله على: حدِّثوا النَّاس بها يعرفون ولا تحمّلوهم ما لا يُطبقون فتغرّونهم بنا» (١).

وقصة المعلى بن خنيس واضحة الدلالة في ذلك، فَعَنْ حفص بن نسيب، قَالَ: دخلت عَلَى أبي عبد الله الله أيّام قتل المعلى بن خنيس مولاه، فَقَالَ لي: "يا حفص، حدَّثت المعلى بأشياء فأذاعها فابتُلي بالحديد، إنِّي قلت له: إنَّ لنا حديثاً مَنْ حفظه علينا حفظه الله، وحفظ عليه دينه ودنياه، ومَنْ أذاعه علينا سلبه الله دينه ودنياه، يا معلى، إنَّه مَنْ كتم الصعب عَنْ حديثنا جعله الله نوراً

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ٤١، ح١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: آية ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) النعماني، محمد، الغيبة: ص٤٦-٤٣، ح٤.

بين عينيه ورَزَقَه العزَّ في النَّاس، ومَنْ أذاع الصعب مِنْ حـديثنا لمْ يمـت حتّى عضّه السلاح أو يموت مُتحيِّراً» ( )

فإذاً؛ هذهِ مسؤوليّة يجب أنْ يتحلّى بها المؤمنون في كـتهان حـديث أهـل البيت.

#### التقيّة من الجهلاء أشدّ من الأعداء

ورد في الحديث الشريف عن النبي عَلَيْهُ: «الناسُ أعداء ما جَهِلوا» (")، يُشير هذا الحديث إلى أنّ أهم وأعم مصادر العداوة هو الجهل، حيث يجعل الصديق عدواً. فكشف بعض الحقائق التي لا يتحمّلها الجاهل بها يؤدّي به إلى إنكارها، لأنّ عقله - مثلاً - لا يستوعبها، وإذا أنكرها فإنّه ينكر العقل الذي يحملها، وبالتالي ينكر الشخص الذي يحملها.

والذي تتولّد عداوته لك من خلال إنكاره ما تحمل من علم - مع أنه كان صديقاً حميهاً سابقاً، أو لا أقل لم يكن من الأعداء - تكون عداوته أشدّ لعدة عوامل:

أولاً: لأنَّه عدو خفيٍّ؛ باعتبار أنَّك تعتقد أنَّه في سِلم وسلام معك، وإذا

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ص٤٥، ح١٢.

<sup>(</sup>٢) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٢٢٢، ح٣. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج١١، ص٢٣٥، ح١.

<sup>(</sup>٣) خُطب أمير المؤمنين علي الله المبالخة: ج٤، ص٤٢.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ........... ١٧٧

به يفاجئك في يوم من الأيام بعداوته لك.

ثانياً: أنَّه قد يُعين أعداءك الحقيقيين على قتلك أو محاربتك.

ثالثاً: أنّه يقتلك مادّياً أو معنوياً - ويحسب أنّه يحسن صُنعاً - ويتقرّب بقتلك إلى الله.

رابعاً: أنّه إن لم يقتلك مادّياً فإنّه بالتأكيد سيقتلك معنويّـاً؛ لأنّـه يعتقـد أنّك باطل.

فإن الإنسان لعلّه بنفسه يحدث الفتنة على نفسه من خلال إظهار ما لا يصح إظهاره وإذاعة ما لا يصح إذاعته، ومن هنا يُنصح بعدم التعسّف في استخدام الحقّ، رغم أنّ الحقّ إلى جانبك، بل بالرّفق واللّين؛ ولذلك ورد عن أبي جعفر الله قال: «قال رسول الله على أن الرّفق لم يُوضع على شيء إلّا زانه، ولا نُزعَ من شيء إلّا شانه»(۱).

ومن هنا؛ ورد قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُواً لِتَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣)، فإنّ القرآن لم يقل: اقتُلوهم. وإنّها قال: احذروهم. والحذر أنواع ومراتب أهمها عدم إظهار ما لا يصح إظهاره؛ لأجل إدارة وتدبير الشؤون الحياتية. وهذا معنى آخر من معاني ما ورد من جواز الكذب على الزوجة، فليس الكذب بمعناه المعهود، إنّها هو بمعنى عدم إظهار كلّ الحقيقة؛ لأنّ البيان الكامل يؤدّي إلى العداوة.

وما دام الإنسان في معركة مع عدوٍ داخلي وهو النفس، وعدو خارجي

<sup>(</sup>١) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص١١٩.

<sup>(</sup>٢) التغابن: آية ١٤.

غالف له في فهم الحقائق والأفكار؛ فإنّه يسوغ له استعمال الخدعة - بقدر الضرورة - لأجل أن يخادع خداعهم ويوهم جانب الجهل فيهم؛ فإنّ: «الحرب خدعة»(۱)، كما في الحديث الشريف، فينبغي استخدام الخدعة بقدر الضرورة، وبقدر مستوى العداوة ونوع العداوة.

فينبغي بالإنسان أن يخطط بخفاء لمواجهة مستوى الخداع أو الجهل الموجود في النفس الأمّارة بالسوء، أو الجهل الموجود عند الأزواج أو الأولاد أو الأعداء الحقيقين، وهذا يحتاج إلى ضابط وميزان لا يسقط فيه التدبير إلى الازدواجية، بل يبقى على الاستقامة بتدبير خفي يُحرس فيه الأمن؛ ولذلك حذَّر المعصوم على المؤمنين من استخدام التقيّة في غير موطنها، كما في احتجاج الحسن العسكري على - في حديث - أنّ الرضا على جفا جماعة من الشيعة... فقال لهم: «وتتقون حيث لا تجب التقيّة، وتتركون التقيّة حيث لا بدّ من التقيّة.

#### المذيع جاحد

<sup>(</sup>١) الحميري، عبد الله بن جعفر، قُرب الإسناد: ص١٣٣.

 <sup>(</sup>۲) الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج۲، ص۲۳۷. الحرّ العاملي، محمد بـن الحـسن،
 وسائل الشيعة: ج۲۱، ص۲۱۷.

<sup>(</sup>٣) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٢٢٤، ح٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج٢، ص ٣٧٠، ح٢.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ............ ١٧٩

السبب يا ترى في تشدّد الرواية بجعل المذيع كالجاحد؟!

والجواب يبينه الحديث الشريف، عن نصر بن صاعد مولى أبي عبد الله الله عن أبيه، قال: «سمعت أبا عبد الله الله يقول: مذيع السرِّ شاكٌ، وقائله عند غير أهله كافر، ومَن تمسَّك بالعروة الوثقى فهو ناجٍ. قلتُ: ما هو؟ قال: التسليم، (۱).

من الأُمور المهمّة التي ينبغي الالتفات إليها أنّ الإنسان إذا أراد أن يهدم مشروعاً أو مخطّطاً لأعدائه؛ فإنّ من جملة الأُمور التي تؤدِّي إلى قتل ذلك المخطّط في مهده هو كشفه؛ لأنّ الكشف والفضح لما هو مستور - ومُدبَّر بليل - يعنى تهديم ذلك المخطّط وقطع الطريق على الماكرين.

ونفس الكلام ينطبق على أسرار مشروع أهل البيت المنظمة، فالمذيع جاحد وقاتل عمد - وليس قاتل خطأ - لأنّه قاطع طريق، بمعنى يقطع الطريق على مسيرة الحقّ ويُفشل كلَّ المخطّطات الحقّة - الخفيّة - لمنهاج أهل البيت الحييمة في هداية المجتمع، أو مواجهة الأعداء، والحال أنّ السلاح السرّي أقوى تأثيراً؛ في فيكون سلب هذا السلاح - الذي هو الورقة الرابحة والثابتة - خسارة كُبرى؛ فهو ورقة رابحة لأنّه السلاح الأقوى والأبقى صموداً أمام العدو، وهو ورقة ثابتة لأنّها في ظرف السلم والحرب، وفي ظرف العمل السرّي والعلني - سيان لأنّ العمل العلني والمواجهة العلنية لا توجب مُتاركة العمل الخفي والسرّي والتخطيط السرّي، فهو باقي على كلّ حال، فأيّ كشف له ولو لبعض فقراته يكلّف مسار أهل البيت الخيمة والمؤمنين الشيء الكثير، بل الشيء الذي لا يُجبر كسره، ولهذا شدّد الإمام المنظم النكير على مَن يكشف السرّ.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ج٢، ص٧٧٣، ح١٠.

# الكتمان والإذاعة. . . المذيع سرَّنا كقاتلنا عمداً

عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين الله قال: «وددت - والله- أنّي افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي: النزق، وقلّة الكتيان»(۱)، والنزق هو الخفّة والطيش.

فيا ترى ما هي عظمة تلك الخصال التي يفدي الإمام بها لحم ساعده، فهل المقصود الكتمان على المستوى الفردي، أو هو على المستوى الاجتماعي والسياسي، وتطبيق قاعدة الكتهان في البُعد السياسي، وهو بُعدها الأهمة والأبلغ ضرورةً، الذي تُشير إليه روايات كثيرة، منها ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضائل عن مسألة فأبي وأمسك، ثمَّ قال: «لو أعطيناكم كها تريدون، كان شرّاً لكم وأخذ برقبة صاحب هذا الأمر... وأنتم بالعراق ترون أعمال هؤلاء الفراعنة وما أمهل الله لهـم، فعلـيكم بتقـوى الله ولا تغرّنكم [الحياة] الدنيا، ولا تغتروا بمن قد أمهل له، فكأنّ الأمر قلد وصل إليكم»(١٠)، كذلك قال محمّد بن مسلم: سمعت أبا جعفر الله يقول: «يُحشر العبد يوم القيامة وما نَدِيَ دماً، فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك، فيُقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا ربّ، إنّك لتعلم أنّـك قبضتني وما سفكت دماً فيقول: بلي سمعت من فلان رواية كذا وكذا، فرويتها عليه فنُقلتْ حتى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليها، وهذا سهمك من دمه»(٣٠).

فيتحصّل من هاتين الروايتين - وروايات أُخرى بنفس المضمون-: أنّ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ج٢، ص٢٢٢، ح١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ج٢، ص٢٢٥، ح١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ج٢، ص٠٣٧، ح٥.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ........... ١٨١

أيّ خبر يُحتمل من إذاعته الخطر على مقدّرات جماعة المؤمنين ومسار أهل الإيهان، أو أحداً من شيعته لا يصح، بل لا يجوز كشفها.

وفي هذا الصدد هناك روايات تُشير إلى وجوب كتهان الأمر ولو كان يؤدّي إلى الخطر من بعيد - وبصورة غير مباشرة - لأنّ بعض موارد الإذاعة تؤدّي إلى الخطر من بعيد - وبصورة غير مباشرة - لأنّ بعض موارد الإذاعة تؤدّي إلى قتلهم ماديّاً، فعن إسحاق بن عيّار، عن أبي عبد الله الله وتلا هذه الآية: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ التّبِيّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ (١٠)، قال: «والله، ما قتلوهم بأيديهم ولا ضربوهم بأسيافهم، ولكنهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتُلوا؛ فصار قتلاً واعتداءً ومعصية "٢٠.

والأمر لا يقتصر على البُعد السياسيّ فقط؛ فإنّ الإمام الباقر الله يضع ضابطة عامّة ومهمّة في كيفيّة التصرُّف في ظلّ الحكومات الظالمة، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر الله : «خالطوهم بالبرانيّة وخالفوهم بالجوانيّة إذا كانت الإمرة صبيانيّة» (")، بل يؤكِّد الله الابتعاد عن القتل المعنويّ - أي: القتل في البُعد والموقع الاجتهاعي أيضاً - وليس القتل المادّي فقط، فلا ينبغي ولا يجوز زجّ النفس في ذلك، بل هو من الكبائر العظيمة، فعن هشام الكندي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «إياكم أن تعملوا عملاً يُعيِّرونا به؛ فإنّ ولد السوء يُعيِّر والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه شيناً، صلوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى

<sup>(</sup>١) البقرة: آية ٦١.

<sup>(</sup>٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص ٣٧١، ح٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٢، ص٢٢٠، ح٢٠.

شيء من الخير فأنتم أولى به منهم، والله، ما عُبد الله بشيء أحبّ إليه من الخبء. قلت: وما الخبء؟ قال: التقيّة "()، بل الإمام الصادق الله ينفي الإيان عمَّن لا يتقي، فعن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله الله قال: «اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقيّة؛ فإنّه لا إيهان لمَن لا تقيّة له، إنّها أنتم في الناس كالنحل في الطير، لو أن الطير تعلم ما في أجوافها ما بقي منها شيء إلّا أكلته، ولو أنّ الناس علموا ما في أجوافكم أنّكم تحبّونا أهل البيت لأكلوكم بالسنتهم ولنَحَلُوكم في السرّ والعلانية، رحم الله عبداً منكم كان على ولايتنا "().

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ج۲، ص۲۱۹، ح۱۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ج٢، ص١١٨، ح٥.

### الجندي الخفي (المجهول)

### يكتمإيمانه

قَالَ تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً ﴾(١).

هذهِ الآية تمدح مؤمن آل فرعون عَلَى كتمانه لإيمانه؛ باعتبار أنَّ كتمان الإيمان كَانَ تقيّةً خوفاً مِنْ آل فرعون، وقدْ وَرَدَت روايات تُشبّه أبا طالب مؤمن قريش بمؤمن آل فرعون، وتُبيِّن العلّة الَّتِي دعت أبا طالب اللهِ لكتمان إيمانه، فَعَنْ الشعبي يرفعه عَنْ أمير المؤمنين اللهِ عَلَى: «كَانَ - والله - أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب مؤمناً مُسلماً، يكتم إيمانه مخافة عَلَى بني هاشم أنْ تنابذها قريش» (٣).

وحينها يقول أمير المؤمنين الله (مخافة عَلَى بني هاشم)، أي: بها هُم يمثّلون القيادة الدينيّة، واستئصالهم مِنْ قبل قريش استئصال للدين، ولولا حماية ورعاية أبي طالب الخفيّة الغيبيّة لهم لنابذتهم قريش، ولولا هَذا الدور الرئيس مِنْ الحهاية والرعاية لم يكن أبو طالب ليحمي بني هاشم، فكان كعنصر توازن، وكترس حامي وحماية بهدنة مستمرّة بينهم وبين قريش.

وما خفيَ مِنْ دور أبي طالب اللهِ أعظم، وَمِنْ خلال قرينة تشبيهه بمؤمن آل فرعون وبقرائن أُخرى نستطيع أنْ نقرأ أبا طالب اللهِ مِنْ خلال القُرآن، أي: نقرأ دوره قراءة قرآنية.

<sup>(</sup>١) غافر: آية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الموسوي، فخار بن معد، الحجّة عَلَى الـذاهب إلى تكفير أبي طالب: ص١٢٢. الحرّ العامل، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج١٦، ص٢٣١.

فقدْ كانت مهام كثيرة قام بها مؤمن آل فرعون أهمّها حماية خليفة الله؛ ولذلك كَانَ يُخاطبهم: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّي الله﴾(١).

وكَانَ مؤمن آل فرعون يجلس مجالسهم تقية، لكنَّهُ لَيسَ منهم، كَمَا في الحديث: «كُنْ في الناس ولا تكن معهم»(٢).

كذلك قوله تعالى: ﴿وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِين﴾(٣).

وَهَذا المؤمن لم يمنع القتل عَنْ الْنَبِيّ موسى الله فقط، بـلْ كَـانَ يملك حسّاً استخباريّاً عاليّاً، بَلْ أيضاً هُوَ اخترق جهات التخطيط والتنفيذ لـدى النظام الباطل الفرعونيّ.

إنَّ هَذَا المؤمن الذي يكتم إيهانه قدْ جعل نفسه جنديّا استخباراتيّا أو (جنديّا بجهولاً) اخترق أعداء الإسلام لأجل أنْ يؤمّن المؤمنين، وكَانَ يجالس أهل الباطل ويأكل ويشرب معهم ولم يكن منهم، بل جنّد نفسه حماية وحصانة لجهاعة الإيهان، ولولاه لقُتل خليفة الله، وَهَذَا الدور أيضاً قام به بشكل واضح وكثير أبو طالب المنظية، فها أعظمه مِنْ دور، وَهُوَ في الحقيقة دور أُمَّة ودور جيش كامل، وَهُو حسّاس ومُهم إذا أُنجز بشكل مُتقَن، فيمكن - إذنْ - للمؤمن أداء دور حسّاس بلا استنزاف لطاقات مادّية وبشريّة، ويمكن مِنْ خلاله إنقاذ جماعة الإيهان وليسَ إنقاذهم فَقَطْ، بل جلب المعلومات النافعة لهم، وكشف كُلّ المُخطّطات والتآمر الذي يُخطّط ضدّ المؤمنين.

<sup>(</sup>١) غافر: آية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الخراساني القايني، محمد تقى، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: ج٤، ص٩.

<sup>(</sup>٣) القصص: آية ٢٠.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ........... ١٨٥

#### أصحاب الكهف

تتمياً لما سبق أنَّ مؤمن آل فرعون كَانَ يُجالس الفراعنة الفسقة ويشاركهم وَهُوَ كاتم لإيمانه، كَذَلِكَ أصحاب الكهف، وفي رواية تبيِّن عظم الدور الذي كَانوا يقومون به، فَعَنْ أبي عبد الله على المغت تقيّة أحدما بلغت تقيّة أصحاب الكهف، إنَّهم كانوا ليشدون الزنانير، ويشهدون الأعياد، فأتاهم الله أجرهم مرّتين (۱).

بلْ ما هُوَ أعظم مِنْ ذلك ذكره أبو عبد الله الله في رواية أُخرى: «إنَّ أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهروا الكُفْر، وكانوا عَلَى إجهار الكُفْر أعظم أجراً منهم عَلَى إسرار الإيمان»(").

الرواية الأُولى تُبيِّن أنَّ حضورهم إلى مجالس الفسق والفجور تقيّة لهم عظيم الأجر عَلَيْهَا، وهي لَيسَ تقيّة فرديّة كَمَا لعلَّه يتصوّر البعض – ومعنى التقيّة الفرديّة هي: التقيّة عَلَى المستوى الفقهي في البُعد الفردي - بلْ هي تقيّة عَلَى مُستوى العمل الاجتهاعي، وَهُوَ أعلى مِنْ الفقه في البُعد الفردي، بلْ ثَمّة ما هُوَ أعلى مِنْ الفقه في البُعد الفردي، بلْ ثَمّة ما هُوَ أعلى مِنْ الفقو مِي السِّري الدينيّ الشياسي والاجتهاعيّ الذي هُو عمل بناء الدولة الإلهيّة، وَهُوَ عمل منظوميّ السِّري خطير يصعب عَلَى كُلِّ أحد القيام به، لكنَّهُ ممكن ومتصور وموجود.

نَعَمْ، بابه لَيسَ مفتوحاً لادّعاء المُـدَّعين؛ وذلـك لأنَّ مُقْتـضي منظوميّـة السِّرية الكتوميّة هُوَ عدم البروز، فضلاً عَنْ الإبراز والتكلُّم.

وعدم التكلُّم لغة يفهمها مَنْ مارس العمـل الاسـتخباريّ، وهـي لغـة

<sup>(</sup>١) العيّاشي، محمد بن مسعود، تفسير العيّاشي: ج٢، ص٣٢٣، ح٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج٢، ص٣٢٣، ح١٠.

أمنية خطرة وحسّاسة، أسّ أساسها الكتمان، وأبسط وأسلس الحالات والقَصص الَّتِي تُذكر عَنْ رجال الاستخبارات اللذين يخترقون المنظومات الأمنية للدول والحكومات.

إنَّهم يعيشون ويموتون ولا يعلم حَتّى زوجاتهم وأهاليهم شيئاً عَنْ طبيعة عملهم؛ لأنَّهُ في عُرف الأمن الاستخباري لو أنَّ شخصاً كشف حقيقته للناس فاللازم أنْ يُقتل، فكيف يصدّق النَّاس شخصاً يدّعي أنَّه متصل بالإمام على أو أنَّه مِنْ جنوده السرّيين؛ لأنَّ مُقْتضى السِّرية عدم الإبراز والكشف ومقتضى عدم الكشف هُوَ السِّرية، وإذا كَانَ سرّياً وَهُوَ الآن قَدْ كشف نفسه فقدْ كذب أو قدْ عزل نفسه عَنْ هَذا المنصب في اللحظة الَّتِي تكلّم بها؛ لأنَّ وظيفة هَذَا المنصب والدور يلازم الخفاء ولا ينفك عنه، وكذلك عدم الكلام، فإذا تكلّم فَهُوَ كاذب ومناقض لدعواه.

والرواية الأُخرى في شأن أهل الكهف عظيمة جدّاً، وفيها دور آخر ملازم للكتهان ومنبثق مِنْ قاعدة الكتهان (التقيّة الذكيّة)، وَهُو قول الصادق الكهان «وكانوا عَلَى إجهار الكُفُر أعظم أجراً منهم عَلَى إسرار الإيمان»(۱)، وهذا الدور فعلا أعظم أجراً؛ لأنّه عمل أعظم مِنْ نفس الكتهان، فالشخص حينها يكتم يمكن أنْ يسكت ويخفي نفسه عَنْ الآخرين، ويبتعد عَنْ أيّ تصريح أو تصرّف يكشف شخصيته الإيمانيّة، فتظنّ النّاس مِنْ خلال سكوته وتصرّفه الانعزالي أنّه عَلَى ما هُم عليه مِنْ نِحلة أو ملة ودين الكُفْر استصحاباً منهم؛ لكونه عَلى دينهم.

(١) المصدر السابق.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ............ ١٨٧

# قاعدة أُخرى (تقيّة الاصطناع) ملازمة لقاعدة (التقيّة النكيّة)

كتمان الإيمان دور عظيم، وَهُوَ المحافظة بالتقيّة عَلَى النفس أو عَلَى جماعة الإيمان، ولكن ما هُوَ أعظم هُو أنْ تبرُز للطرف المقابل وتُفهم الآخرين بتصرّ ف معيّن أنَّكَ عَلَى نِحلتهم أو ملتهم أو دينهم (الكُفْر)، وَهَذا الـدور كَمَا في (الرواية المُتقدمة) هُوَ قاعدة أُخرى ملازمة لقاعدة (الكتمان الذكتي)، وهي قاعدة (اصطناع الكُفْر تقيّةً وخداعاً للعدو)، فـإنّ (الحرب خدعـة)؛ وذلـك لأنَّ القاعدة السابقة قاعدة الكتهان الـذكي شبيهة بمبـدأ (الوقايـة خير مِنْ العلاج)، حَيْثُ يقى الإنسان نفسه وهي شبيهة بالدِّفاع الوقائي، حَيْثُ يكون أهل الجهاد في حالة تحصين لأنفسهم. كَذَلِكَ شبيهة بقوله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾(١)، فهُنا عمل عَلَى مُستوى التوقّي مِنْ النار (الخوف مِنْ النار)، أمَّا طلب الجنّة - وما هُـوَ أعلى منها كعبادة الأحرار - فَهيَ مراتب أعلى وأجرها أكبر وأعظم. فهذه القاعدة الجديدة شبيهة بمعنى (الجهاد الاستباقي)، فَهُوَ دفاع بواسطة الاستباق؛ لأنَّ (الهجوم خير وسيلة للدفاع)، وهي قاعدة عظيمة وإقداميّة تقدُّميّة، وليست تقهقرية تراجعية.

وفي رواية أُخرى عَنْ عبد الرحمن بـن كثير، عَـنْ أبي عبـد الله الله الله على حديث-: «أنَّ جبراثيل اللهِ نزل عَلَى رسول الله عَلَى فقـال: يـا مُحمَّد، إنَّ ربّـك يقرؤك السَّلام، ويقـول لـك: إنَّ أصـحاب الكهف أسرّوا الإيـان وأظهروا الشرك، فآتاهم الله أجرهم مرّتين، وإنَّ أبا طالب أسرّ الإيـان وأظهـر الشرك

<sup>(</sup>١) التحريم: آية٦.

فآتاه الله أجره مرّتين، وما خرج مِنْ الدُّنيا حتّى أتته البشارة مِنْ الله بالجنّة "''.

وهذه الرواية تختلف عَنْ الرواية السابقة الَّتِي شبّهت أبا طالب بمؤمن آل فرعون، فهُنا تُشَبّهه بأصحاب الكهف وَهُوَ دور ثُنائي مزدوج أعظم مِنْ الدور الأوَّل؛ لأنَّ إظهار الشرك يقتضي أنْ يُظهره لساناً وظاهراً، ولكن في نفس الوقت يقتضي منه أنْ يكون فاعلاً نفس الوقت يقتضي منه أنْ يكون فاعلاً ويُشاركهم في القضايا الاجتهاعيّة والسياسيّة، وأكثرها قضايا مُعقّدة فيها أعهال تصبّ في مصلحة الشرك بالله وتقوّي المُشركين، فكيف استطاع أنْ يتخلص مِنْ كُل تلك المهارسات، هَذا مِنْ أصعب الصعاب الَّتِي لا يستطيعها ويقوى عَلَيها إلّا مَلك مقرَّب أو نبيّ مُرسَل أو عبد امتحن الله قلبه للإيهان، وليسَ الأمر مبالغة، بلْ تاريخ التجارب والميدان شاهد واضح عَلَى ذلك.

## الخضر الله والتقيّة الذكيّة

قَالَ تعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْما ﴾ (\*\*)، الخضر الله عبد صالح آتاه الله العلم اللدنّي، والمعروف مِنْ أقوال وروايات الفريقين أنَّ الخضر الله لا يزال حيّاً، وأنَّ هذا العبد المصالح يكون وزيراً للإمام الله في حكومة الإمام الله في حكومة الإمام السَّرية، وَهَذا الدور سلَّط القُرآنُ الضوءَ عليه في صُحبة موسى للخضر المَسْكُ الله قال تعالى: ﴿ قَالَ أَوْيُنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُوهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبُحْرِ عَجَباً \* قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا

<sup>(</sup>١) الموسوي، فخار بن معد، الحجة عَلَى الـذاهب إلى تكفير أبي طالب: ص٨٤. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج١٦، ص٢٣١، ص٧٢.

<sup>(</sup>٢) الكهف: آية ٦٥.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتباعيّ ............ ١٨٩

قَصَصاً \* فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّذَنَّا عِلْماً ﴾(١).

فهُنا صورة قرآنية تُبيّن التدبير الأمنيّ الخفيّ الذي كَانَ في لقاء النَّبي موسى النَّلِة - وَهُوَ نبي ورسول مِنْ أُولِي العَزْم - مَعَ الخضر النَّلِة فقدْ أُحيط اللقاء بتهام السّرية والخفاء والبرمجة الأمنيّة، حيث وُضعت شفرة خاصَّة من الله بين النَّبي موسى والخضر المِنْ علم حتّى وصي النَّبي موسى وَهُوَ فتاه يوشع بن نون الذي كَانَ معه؛ لأنّها أجواء أمنيّة شديدة السِّرية.

ولأجل هذهِ الحراسة والسِّرية الـشديدة جعلـت لقـاء العبـد الـصالح بعلامتين واحدة مُتعلقة بالأُخرى (مجمع البحرين والسمكة).

# المنهج أهم وأولى

نرى القُرآن في ذكره للخضر الله وتلك الحادثة الغريبة جدّاً بكُلً حيثاتها نراه يقصّ الحادثة بسريّة أيضاً وبتشفير، وَمِنْ الطريف أنَّ القُرآن حينها يذكر الخضر يقول عَنْه: (عبد صالح). في حين يذكر موسى باسمه إشارة منه إلى نهج السّرية حتّى في كشف اسمه، وكأنّه يقول: أيُّها المؤمنون، أيُّها السبعة، حافظوا عَلَى إمامكم حتّى في الحديث الاعتيادي، ولا تتكلَّموا بها يكشف ويناقض الغَيْبة أخفوه في قلوبكم قبل حديثكم.

وأيضاً مُناك نُكَتة أُخرى يُريد القُرآن الإشارة إليها، وهي أنَّ المنهج أهمّ وأخطر، وما فعله الخضر - العبد الصالح- أهم وأوْلى بالرعاية والالتفات مِنْ نفس شخص الخضر الله على كانَ صالحاً وعظيماً ومُلْهَماً مِنْ الله (تعالى)، وَهَذا ينبغي أنْ يكون مِنْ الأولويات في الفهم بالنسبة للمؤمنين، بلْ إنَّه يجب أنْ يكون

(١) الكهف: آية ٢٣ – ٦٥.

الأصل والمحكم المهيمن عَلَى كُلّ مسار ومسير المؤمن، فكُلّ الحركات - سواء كانت في التاريخ الماضي أو الحال المعاصر - يجب أنْ تُقرأ قراءة منهجية، وأنْ تُعطف عَلَى محكم المحكمات، وقد نبَّهت الكثير مِنْ الروايات بضرورة ذلك الفهم، بلْ إنَّ الآيات الَّتِي ذكرت هذهِ الشخصيّات (الخفيّة) ذكرتهم برموز وألقاب في حين ذكرت الآخرين بأسمائهم، ومما ذكره القُرآن: (مؤمن آل فرعون، أصحاب الكهف، رجل مِنْ أقصى المدينة يسعى، امرأة فرعون)، وكلّهم ممَّن كتم إيانه وممَّن كان يعمل بخفاء، وهذا درس قرآني عظيم في المنهج الأمني.

#### خفاء أمراختفاء

عن عثمان بن عيسى، عمَّن أخبره قال: قال: أبو عبد الله الله الله السنتكم والزموا بيوتكم؛ فإنه لا يُصبكم أمر تَخُصُّون به أبداً، ولا تزال الزيدية لكم وقاءً أبداً، الظاهر الأولي لهذا الحديث هو أن يسكت المؤمن ويجلس في بيته، فإذا فعل ذلك فإنّه لا يُحصّ ببلاء وعدوان من السلطة الحاكمة، أي: لا يُستهدَف باستهداف خاصَّ مباشر؛ لأنّ الجلوس في الدار سوف يُنجيه من المهلكة المحتملة، وأنّ أنظار السلطة سوف تُصرَف عنك وسوف تقع الضربة فيمَن يحسب على الشيعة بالمعنى الأعم وهم (الزيديّة) والاتّجاه الثوري المتغافل عن محورية المعصوم الله الله المتعافل عن محورية المعصوم الله الله المتغافل عن محورية المعصوم الله الله المتعافل عن محورية المعصوم الله الله المتعافل عن محورية المعصوم الله الله المتعافل عن محورية المعصوم الله المتعافل عن محال المتعافل عن المتعافل عن محال المتعافل عن محال المتعافل عن محال المتعافل عن متعافل عن محال المتعافل عن معافل المتعافل عن محال المتعافل عن معافل المتعافل عن معافل المتعافل عن معافل المتعافل عن محال المتعافل عن معافل المتعافل المتعافل عن معافل المتعافل المتعا

أقول: سبق أن ناقسنا في (قاعدة الأحلاس) الفهم الخاطئ لمعنى الجلوس في الدار، وأنّ معنى (الزَم بيتك)، أي: الزَم منهاجك العقائدي ولا تبرحه، أي: لا تزغ؛ إذ لا يعتمد على المُتراءى البَدْوي من لفظ (الزَم بيتك)

<sup>(</sup>١) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٢٢٥، ح١٣.

والظاهر الأوَّلي، وإلَّا لأدَّى إلى لوازم لا يمكن الالتزام بها، منها: رفع اليد عن الثوابت وترك الواجبات، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما.

والمعنى هو كفّ الألسن عن كشف الأسرار التي تؤدّي إلى هلاك الأنفس من قِبل الأعداء، وسوء الفهم من قِبل الإخوان، والسكوت عن فضول الكلام. فالجِلْس في البيت، يعني: كن في نشاط ومسير منهاجك - والذي هو على طِبـق بيت اعتقادك - حِلْساً خفيّاً.

والإمام الله يأمر أصحابه بالخفاء لا بالاختفاء، كما في الحديث عن أبي بصير، قال: قال أبو جعفر الله : «خالطوهم بالبرّانيّة وخالفوهم بالجوانيّة إذا كانت الإمرة صبيانيّة» (()، وكلامه الله واضح وصريح - بل ومفسّر للحديث المتقدّم - وفي الحديث الآخر عن هشام الكندي، قال: سمعت أبا عبد الله الله يقول: «إياكم أن تعملوا عملاً يعير ونا به، فإنّ وَلَد السوء يُعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه شيئاً، صلّوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقوكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم، والله ما عُبد الله بشيء أحبّ إليه من الخيب، قلت: وما الخبء؟قال: التقيّة» (").

## التقية النكية عند الإمام الصادق الله

من الحوادث المعروفة وصيّة الإمام الصادق الله لمن يكون الخليفة من بعده، فعن أبي أيوب النحوي قال: «بعث إليّ أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ج٢، ص٢٢، ح٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج٢، ص٢١٩، ح١١.

كتاب، قال: فلتم سليمان يخبرنا أنّ جعفر بن محمد قد مات، فإنا لله وإنا إليه كتاب محمد بن سليمان يخبرنا أنّ جعفر بن محمد قد مات، فإنا لله وإنا إليه راجعون - ثلاثاً وأين مثل جعفر؟ قال: قال لي: اكتب. قال: فكتبت صدر الكتاب، ثمَّ قال: اكتب: إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدِّمه واضرب عنقه. قال: فرجع إليه الجواب أنّه قد أوصى إلى خمسة واحدهم: أبو جعفر المنصور، ومحمد بن سليمان، وعبد الله، وموسى، وحميدة»(۱)، وفي رواية أُخرى أنّ المنصور بعث إلى والي المدينة: إن أوصى - أي: الإمام المصادق الله أن المنصور وقال: «ليس لقتل هؤلاء سبيل»(۱).

وقد نلمح ما يُشبه ذلك في الأُمم السابقة ، فإنّ إبراهيم كانَ أُمّة في دوره في التقيَّة التي قَصَّها القرآن في سورة الأنعام، وهو دور ونشاط فاعل في مواجهة فساد وانحراف المجتمع لكن بغطاء مقنّع، كذلك القرآن يقصّ لناعمل مَن جاء مِن أقصى المدينة.

فهذه التقية الأمنية الخفية من الإمام الصادق عليه في تغييب خليفة الله - الإمام الكاظم عليه - هي مِن أعلى أنواع التقيّة الأمنيّة في حفظ السرّ؛ لأنه حفظ للفة الله.

# التقيّة الذكيّة في سلوك إبراهيم ﷺ

إبراهيم الله يستعمل الخفاء والتقيّة الذكيّة في الخطاب وهداية قومه والقيام بمسؤوليّة التغيير والإصلاح، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْمِ اللَّيْلُ

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ج۱، ۳۱۰ - ۱۳.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج۱، ۳۱۱، ح۱٤.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ............ ١٩٣

رَأَى كُوْكِباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ \* فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَثِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِّينَ \* فَلَمَّا زَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمٍ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾(١)، فهنا إبراهيم الله حين يقول: (هَذا ربّي) (هَذا أكبر). تقيّة في الخطاب والبيان والتعايش الديني والمدني لأجل هدايتهم؛ لأنه يعتقد أنَّ هذه الكواكب والنجوم مربوبة لله وليست أرباباً، ولولا هذا الأُسلوب من التقيّـة الأمنيـة في الخطاب التغيريّ (وهو كتم الإيهان وإظهار الكفر) الذي هو نفس الأُســلوب الذي ذكرته الروايات لأبي طالب المثير، ولأحل الكهف عليكة، ولمؤمن آل فرعون الله ولولا هَذا الأُسلوب من المعايشة لم يكن لهؤلاء من محافظة على أنفسهم ولا على المؤمنين، ولا المحافظة على مشروع الإيمان، ولـولا أُسـلوب التقيّة الأمنيّ الإبراهيمي لم يكن المِلِيِّ ليحفظ الإسلام والمؤمنين، أو لينشر الإسلام.

# القرآن يكشف عن أربع مهام سرّية لأهل الكهف الله

قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَـذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُهَا أَزْكَ طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً﴾ (")، في هذه الآية على قصرها هناك عدّة واجبات عظيمة وكبيرة يجب على أهـل الكهـف أداؤهـا في زمن غيبتهم وخفائهم عن المؤمنين وعن الناس.

<sup>(</sup>١) الأنعام: آية٧٦-٧٩.

<sup>(</sup>٢) الكهف: آية ١٩.

# الواجب الأول: (فابعثوا أحدَكم بوَرِقِكُم):

الواجب هو: أنّ المجموعة المؤمنة التي تعمل في الخفاء (تقيّةً)، إذا احتاجت إلى الاتصال بالناس فمن اللازم عليها أن تنتخب واحداً منها فقط، وتُناط به المهمّة، ولا يصح أن يتصدّى الجميع ويشغلوا أنفسهم بتلك الاحتياجات.

الواجب الثاني: (فَلْيَنظُر)، مسح ميداني ومراقبة لمجريات الأوضاع. الواجب الثالث: (فَلْيَأْتِكُم)، القيام بالمدد والعون للمؤمنين.

الواجب الرابع: (وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً)، أداء الواجب الثالث في ظلّ خفاء هادئ لذلك النشاط، مع عدم إلفات الآخرين لجماعة المؤمنين ومقدّراتهم وأُمورهم باستخدام آليات وأساليب تحجب الطرف الآخر عن الانتاه.

# أسرار (التقيّة التدبيريّة) في سورة الكهف

ا أصحاب الكهف كان لهم عظيم الأعمال رغم الموقعية الحساسة والخطيرة والقريبة من رقابة جهاز السلطان والملك، إلّا أتّهم كانوا في قوة من السرية والخفاء، تفوّت الفرصة عن اكتشافهم وخطورة ما يقومون به.

٢. كان بقاؤهم في كيان الملك الكافر بخفاء ما داموا يستطيعون الحركة على منهاجهم، فلمّا أحسّوا أنّهم لا يستطيعون الحفاظ على هوية منهاجهم والاستقامة عليها – ولو بتوسُّط الخفاء – أبعدوا أنفسهم عن هذا الكيان؛ لئلّا يذوبوا في كيانه الباطل.

٣. وهذا نظير الحديث المستفيض في باب التقيّة لقول أمير المؤمنين الله «فأمّا السبّ فسبّوني؛ فإنّه لي زكاة ولكم نجاة، وأمّا البراءة فلا تتبرّأوا

مني...»(١). في هذه الرواية المستفيضة تحديد لأمد التقية بأن لا تصل بالإنسان في ذوبان هويته في نهج الباطل وانسلاخه عن هوية منهاج الإيهان؛ إذ ليس المراد تحريم البراءة اللفظية في مقابل تجويز السبّ لفظاً، وهذا ما كذبه الإمام الصادق الله في نسبة ذلك لأمير المؤمنين الله المراد بالبراءة كسيرة ومنهاج عمل ينسلخ فيه عن أمير المؤمنين الله في العرادة المفظية والسبّ اللفظي للتقية، فالمراد من البراءة المحرّمة من نهج أمير المؤمنين الله هو السلوك العمل المنسلخ عن نهج أمير المؤمنين الله السلوك العمل المنسلخ عن نهج أمير المؤمنين الله المعملي المنسلخ عن نهج أمير المؤمنين الله المنسلخ عن نهج أمير المؤمنين الله المنسلة المنسلة عن نهج أمير المؤمنين الله المنسلة المنسلة عن نهج أمير المؤمنين الله المنسلة المنسلة المنسلة عن نهج أمير المؤمنين المنسلة المنسلة المنسلة المنسلة المنسلة عن نهج أمير المؤمنين الله المنسلة المنسلة المنسلة المنسلة المنسلة المنسلة عن نهج أمير المؤمنين المنسلة ال

3. رغم أنّ اللقاء الذي تمّ بين النبي موسى ﷺ والخضر ﷺ مو لقاء بين اثنين ممّن اصطفاهم الله لمسؤوليّات وأدوار إلهيّة، والنبي موسى ﷺ من أولي العزم إلّا أن الخضر ﷺ لمّا كان عضواً في شبكة إلهيّة خفيّة كان لقاء النبي موسى ﷺ به قد أُحيط بدرجة كبيرة من السرّية والخفاء، وبلغة تشفير أمني متصاعد جدّاً، حيث كان اللقاء أُوعز إلى النبي موسى ﷺ أنّه يتمّ بعلامتين: ضياع الحوت، وبلوغ مجمع البحرين.

٥. كما أنّ جو اللقاء فُرض فيه تعامل أمنيّ مشدد يبتعد عن الصخب وعن انفلات الأسرار مع انضباط صارم وحازم؛ حيث اشترط الخضر الله على موسى الله أن لا يسأله، كما في الآية الكريمة: ﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْء حَقّ أُحْدِثَ لَكَ مِنهُ ذِكْراً﴾ (٢) ، إلى أن قال له النبي موسى الله معتذراً: ﴿قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْء بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنى قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْراً﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج١٦، ص٢٢٨، ح١٠.

<sup>(</sup>٢) الكهف: آية ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الكهف: آية٧٦.

7. الآية الكريمة بيَّنت أنّ سبب عدم استمرار النبي موسى الله في مصاحبة الخضر الله عدم صبره على الصرامة - انضباطاً - في إنفاذ الأُمور بلا تتعتع سؤال وتلكؤ استنكار عمَّا يفشي سرّ المهات؛ لأنّ إبراز السؤال عمَّا يشير المغط وإذاعة الأسرار، ومِن ثَمَّ ورد في وصايا التقيّة عنهم الله النهي عن القيل والقال وكثرة السؤال والثرثرة؛ عمَّا يسبب إذاعة وإفشاء الأسرار، لا أنَّ النهي عن التحرّي في نفسه.

٧. نعم، التحرّي إن كان موجباً وذريعة للتلكؤ فهو الآخر عيب
وقصور عن سرعة إنفاذ المطلوب، فبعد فرض المعرفة الإجماليّة يكون العمل
على الموازين، فإنّ التعمُّق في التفاصيل إعاقة وعقبة عن المضى قُدُماً.

٨. ثمّ تُبيِّن السورة افتراق النبي موسى الله عن الخضر الله في نهاية المطاف، فرغم أنّ المصاحبة للنبي موسى الله وهو من أُولي العزم فضيلة وكمال، إلّا أنّ سرّية عمل الخضر الله تُحتِّم عليه الابتعاد عن الارتباط بالنبي موسى الله في عظيمة وظيفة الخفاء والسرِّية؟ وكم من وظيفة خفاء وسرِّية في إنجاز المهام المقدّسة العظيمة سطّرته لنا سورة الكهف؟

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ........... ١٩٧

## برنامج أمني للإمام الصادق الله

# كيف يتعامل الإمام مع من يكشف الأسرار

مرَّ أَنَّ الإمام اللهِ يتوعّد الذي يكشف أو يُفشي الأسرار بالعذاب الأخروي، بل الدنيوي أيضاً، كما في كثير من الأحاديث السابقة ليس هذا توعّد بالعذاب الأُخروي والدنيوي تعبّداً فحسب، بل هو تربية لأصحابه على أمرين:

**أولاً**: كيفيّة كتهان الأسرار.

ثانياً: كيفيّة معالجة انكشاف السرّ.

كما في معتبرة عبد الأعلى، قال: سمعت أبا عبد الله الله يقول: «إنّه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول له فقط، من احتمال أمرنا ستره وصيانته من غير أهله فأقرِئهُمُ السلام وقل لهم: رحم الله عبداً اجترّ مودّة الناس إلى نفسه، حدِّثوهم بها يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون. ثمَّ قال: والله، ما الناصب لنا حرباً بأشد علينا مؤونة من الناطق علينا بها نكره، فإذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه وردّوه عنها، فإن قبِل منكم وإلّا فتحمّلوا عليه بمَن يُثقل عليه ويسمع منه، فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى يُثقل عليه ويسمع منه، فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى تُقضى له، فألطفوا في حاجتي كما تُلطفون في حواثجكم، فإن هو قبل منكم وإلّا فادفنوا كلامه تحت أقدامكم، ولا تقولوا: إنّه يقول ويقول. فإنّ ذلك يُحمَل عليً وعليكم، أما والله، لو كنتم تقولون ما أقول لأقررت أنكم

أصحابي، هذا أبو حنيفة له أصحاب، وهذا الحسن البصري له أصحاب، وأنا امرؤ من قريش قد ولدني رسول الله على وعلمت كتاب الله وفيه تبيان كلّ شيء: بدء الخلق، وأمر السهاء، وأمر الأرض، وأمر الأولين والآخرين، وأمر ما كان وما يكون. كأنّ أنظر إلى ذلك نصب عيني»(۱).

وهذه الرواية من أنفَس الروايات التي تبيِّن معنى الكتمان الأمنيّ للسرّ ومراتب الرعاية الأمنيّة للأسرار، وكيف أنّ حفظها من أبرز معاني الطاعة ومن أهم أسباب حُسن الصحبة لقيادة وإدارة الإمام عليه الله المرواية تبيِّن:

١. معنى احتمال أمرهم وحمل أسرارهم مراتب مرتبة دُنيا وهي التصديق له، ومرتبة عُليا وهي ستره أمنياً وصيانته - وهي المطلوبة - ولذلك قال: «إنّه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقط، من احتمال أمرنا ستره وصيانته من غير أهله».

٢. أنّ الآليّة الصحيحة في التعامل مع الناس هو كسب مودّتهم؟
 وبالتالي هو كسب لهم إلى صف الإيان، والآليّة الأُخرى الملازمة لها - أو قل:
 آليّة الآليّات - هي كيفيّة استخدام الآليّة الأُولى، ولذلك قال: «رحم الله عبداً اجترَّ مودة الناس إلى نفسه، حدَّثوهم بها يعرفون واستروا عنهم ما يكرهون».

٣. أنّ مَن لم يستر أمرهم ولم يحدِّث الناس بها يعرفون، ويستر عنهم ما ينكرون بمنزلة الناصب؛ ولذلك قال: «والله، ما الناصب لنا حرباً بأشدِّ علينا مؤونة من الناطق علينا بها نكره».

٤. كيفيّة التعامل مع مَن يُفشي السرّ، ومن عظمة وأهمّية صيانة السرّ، أنه الله يجعل صيانته عن الكشف على مراتب، فهو في المرحلة الأولى في صدد

<sup>(</sup>١) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٢٢٢-٢٢٣، ح٥.

الوقاية عن الكشف، نَمَّ علاج الكشف إن لم تنفع مرحلة الوقاية؛ ولذلك قال: «فإذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه فردّوه عنها»، بل يجب استعمال علاج أكثر فاعليّة للضغط الاجتهاعي لردعه عن الإفشاء؛ لذلك قال: «فإن قَيل منكم وإلّا فتحمّلوا عليه بمَن يَثقل عليه ويَسمع منه»، أي: إن لم ينفع ذلك فقوموا بحجب إفشائه للأسرار الأمنيّة لكم، «وإلّا فادفنوا كلامه تحت أقدامكم»، أي: أوقفوا تداول كلامه فيها بينكم؛ لئلّا يروج كشفه للأسرار الأمنيّة فيها بينكم فيزداد انكشافاً وإفشاءً لتلك الأسرار الأمنيّة.

٥. أنّ الإمام الله يأمر بطول النفس وسعة البال والتروِّي في اختيار أذكى وأنفع الآليّات للعلاج – بالتلطّف – في علاج إفشاء السرّ، وأنّ الاهتمام بذلك ضروري كاهتمام الإنسان بحاجات نفسه؛ لذلك قال: «فإنّ الرجل منكم يطلب الحاجّة فيُلطف فيها حتى تُقضى له، فألطفوا في حاجتي كها تُلطفون في حوائجكم»، والتلطّف واللطف اعتماد الرفق واللين، أو إخفاء الأسلوب بمهارة فائقة ومرونة تستقصي وتتحرّى أكبر قدر من الطرق والفرص والنوافذ والخيارات الكثيرة.

٦. (آخر الدواء الكّي)، بعد أن يُمنع المُفْشِي للسرّ ويُثَقَّل عليه ويُتلطّ ف معه حتى يحصل المطلوب، فإن لم يحصل المطلوب يأتي دور المؤمنين في احتواء الموقف ونزع فتيل الأزمة التي يمكن أن يولِّدها إفشاء السرّ من قِبَل ذلك الأخرق؛ لأنّ إفشاء السرّ غير انتشاره.

وهذا أمر بالغ الأهمية غفل عنه المؤمنون والتفت إليه الإمام الملالة وأكّد عليه، وهو أنّ المؤمنين حينها يرون أنّ هناك سرّاً قد أُفشِي يُسارعون في نشره بحجّة أنّ فلاناً قال، فيقولون: قال كذا وكذا. فيصلون إلى إفراط أو تفريط

بعدم تمييزهم أنَّ عاقبة تداول نشر السرِّ المُفشَى أسوء من نفس أصل بـدء الإفشاء؛ لاعتقادهم أنّهما سيان وهذه غفلة كبرى يحذُّر منها الإمام للَّهِ. بل لـو لاحظنا مرمى الإمام على بدقة نرى أنّ نفس احتواء السرّ المُفسَى هو وأد للإفشاء في مهده؛ وبالتالي هو علاج يُميت السرّ في مهده ويجعله كالعدم، ولذلك قال: «فإن هو قَبـل مـنكم، وإلَّا فـادفنوا كلامـه تحـت أقـدامكم، ولا تقولوا: إنّه يقول ويقول، فإنّ ذلك يُجمل عليَّ وعليكم»، وهذا المقطع العظيم من حديث الإمام الله - لوحده - أصل وقاعدة عظيمة أمنية ونُظميّة في التحكّم والسيطرة في كيفيّة انتشار المعلومة الخبريّة وتكوين الرأي العام، سواء الثقافي العقائديّ أو السياسيّ الاجتماعيّ، وهو مأخوذ من قول تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرُ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً﴾(١)، وهذه القاعدة ترسم للمؤمن كيف يزن الأُمور ويقدِّرها بقدرها.

 ٧. أنّ الإمام الله يجعل ميزان الصحبة هو بالطاعة في تنفيذ ما يرسمه من منهاج بالدقة المطلوبة.

.....

<sup>(</sup>١) النساء: آية ٨٣.

دور المؤمن في الحكومة الخَفيَة أعظم

أطروحة جديدة في معنى الظهور بعد الغيبة

دولة الخفاء وخفاء الدولة

دولة الغَيْبَة وغَيْبَة الدولة

من الضروري أن يلتفت المؤمن إلى أنَّ زماننا هذا وهو زمن الإمام المهدي على الله و زمن الحكومة الخفيّة للإمام على أي: إنّ هناك حكومة فعليّة للإمام على الآن ولكنَّها خفيَّة، لا بمعنى انسياق المؤمن لزيف الـدجَّالين من أدعياء السفارة في الغَيْبَة أو انخداعه لدعاوي الفِرَق الضالَّة المُدّعية للمهدويّة، بل من الضروري أن يعلم المؤمن أنّ دوره الآن في هذه الحكومة أعظم من دوره حين الظهور أو ما بعد الظهور، وذلك ينشر مذهب أهل البيت الله في أوسع رقعة وكافة أرجاء الأرض؛ لأنَّ دوره حين الظهور هو دور قتالي أو إداري بإشر اف مباشر من الإمام الله أو أحد قادته المنصب من قِبَله، وهو دور وإن لم يمكن سهلاً ولكنه دور أسهل بكثير من بناء مجتمع الدولة في الحكومة الخفيّة، وهذا ما يُشير إليه الحديث الشريف، عن أمير المؤمنين اللَّهِ: «قال: إنّ رسول الله عَيْظَة بعث سَرية فلما رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقى عليهم الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الصدوق، محمّد بن عليّ، معاني الأخبار: ص١٦٠.

ومن الجدير بالملاحظة أنّ هناك ما هو أعظم من جهاد النفس، وهو بناء الدولة الخفيّة للإمام على الله على مستوى النفس وزيادة، أمّا على مستوى النفس فلأنّ المؤمن يبني نفسه ويُكاملها في فترة غَيبَة الإمام على الحكومة الحقيّة - لأجل أن يكون في استعداد دائم وأُهبة كاملة للظهور المقدّس، وهو من جهة أُخرى يبني أُسرته دينيّاً وعلميّاً، وكذلك يبني مجتمعه ويؤسس لتكامل وتقوية الحكومة الخفيّة للإمام على وذلك بتقوية مجتمع المؤمنين ودار الإيهان.

فإذن؛ يكون دوره أعظم لهذه الحيثية، وكلّما قويت الحكومة الخفيّة – وذلك بتقوية قاعدتها وهو جماعة ومجتمع المؤمنين ودار الإيهان، وثبتت أركانها واستحكمت حلقاتها – كلّما كان ظهورها أسرع؛ وذلك بظهور الإمام الله في الله المقوّة هي بنفسها تعجيلاً للظهور، لأنّ الظهور يعني تنامي وتكامل هذه الحكومة، بل بالدقّة الظهور هو ظهور لتلك الحكومة الخفيّة، بل هو إعلان لتلك الحكومة بعد أن كانت خفيّة وغير ظاهرة يُعلَن عنها بعد تكاملها وقوّتها وسيطرتها.

وممّا تقدم تتضح لنا أدوار المؤمن المتعدّدة والمهمّة والحيويّة في دولة الإمام على الخفيّة الآن، وكيف يبني تلك الدولة؟ وكيف يدفع عنها وعن قائدها على كلّ ما يُسبّب اختلال وتعطيل تكامل وقوّة هذه الدولة.

وهـذا البيان رسم خارطة مسير ومسار للمؤمن في فترة غَيبة الإمام على ، كما أنه يُعطي تفسيراً صحيحاً لمعنى الغَيبة، فأين هذا المعنى من الثقافة السطحية التي تقول: إنّ الإمام على غير حاضر ومبتعد أو في جزيرة خضراء لا علاقة له بالناس وينتظر من يُهيئ له الظروف والأسباب للظهور

المقدّس؟! وبالتالي يكون منتظراً لأمر الله بهـذا اللحـاظ، وهـذه ثقافـة جبريّـة سيئة جدّاً وفهم خاطئ؛ لأنّه يجعل الإمام الله على الله تعالى.

أمّا على الثقافة الأُحرى والفهم الآحر - وهو الصحيح - نرى أنّ الإمام على منتظر لأمر الله وهو في عمل ليلاً ونهاراً في بناء دولة الظهور الآن، فإنّ دولة الظهور المقدّس لا تُبنى ولا تُؤسّس أركانها حين الظهور أو بعد الظهور؛ لأنّ الظهور قطف أو جني للثهار التي أسّسها الإمام على في دولته الخفة.

نعم، من خلال هذه الأُطروحة لا يصح أن نزهد ولا يحق لنا أن نزهد في الجانب الغيبي، ودور الأسباب الغيبية؛ لأنّ منهجنا (الأمر بين الأمرين)، فلا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، أي: لا جبر ولا حَتميّة مطلقة للأسباب الغيبيّة والإعجاز الغيبي والإدارة الغيبيّة بمعزل عن الأسباب الطبيعيّة في تعجيل الظهور، كما أنّه لا تفويضيّة بجعل كلّ الأسباب بيد المؤمنين في إدارة وتنامى الحكومة الخفيّة للإمام الله.

فيجب أن يعلم المؤمن أنّه لَبِنَة أساسيّة وحيويّة وضروريّة في بناء الدولة الحفيّة وتعجيل الظهور المقدّس، أي: إنّه عنصر مهم في قوّة الدولة؛ وبالتالي ظهورها، ولا يمكن التنازل عن دوره بحال من الأحوال في هذه الفترة، ولا يحول دون ذلك حَتميّة ظهور الإمام الله وعظمة إدارته لدولته، رغم كونها إدارة عظيمة وعالية وجليلة.

ولعل سائلاً يسأل: ما هو الفرق العملي بين الثقافتين؟ وهل هناك ثمرة عمليّة لذلك؟ وللجواب عن ذلك: أنَّ الفروق في ذلك كبيرة وكثيرة، منها:

أنّه على الفهم الجبري الخاطئ، وأنّ الإمام الله لا محالة سيظهر كحتم قَدَرٍ وقضاء بفعل محض من السماء، وأنّ الله يُظهر دينَه على الدين كلّه؛ فإنّه مدعاة للتواكل وترك الحبل على الغارب.

٢. على الفهم الأخر أنّ المؤمن له دور عظيم لتعجيل الظهور، ولكن لا
 دور له الآن، وإنّما دوره في فترة الظهور المقدّس وما بعد الظهور، أمّا الآن
 فالمؤمن ليس له دور.

نعم، دوره أن يكون مستعدّاً للظهور، وهو استعداد ترقُّب نفسي ليس إلّا، ولا يعدو أن يكون أمراً غامضاً لا مفهوم واضح له عمليّاً.

كما يمكن أن يكون له دور على المستوى الفردي، وهو استعداده لتربية نفسه دينياً وعلمياً، وقد يتعدّى قليلاً إلى القيام بواجبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أُسرته وفي مجتمعه، أمّا على المستوى التدبيري لمصير الدين أو العلمي في مستوى أبعد وأعمق وأوسع، فليس هناك التفات، أو لا يوجد تثقيف واضح على ذلك.

وأمّا كيفيّة ذلك التفاعل الذي يجب على المؤمن مع الإمام هي، فلعله لا يعدو مستوى الشعور به، والدُعاء له، والتصدُّق عنه، وأن يدعو صباحاً ومساء بتعجيل الظهور المقدّس، وهذا غاية عونه ونُصرته ومؤازرته للإمام هي، وكان الله غفوراً رحياً.

أمّا بناءً على الثقافة والرؤية السديدة، فإنّه ينبغي أن يفهم المؤمن أنّه الآن

يعيش كفرد في مجتمع دولة الإمام الخفية، فكيف يتعامل معها؟ وكيف يبنيها؟ فهو بمثابة موظف، ولو شعر المؤمن أنّه موظف في مجتمع دولة الإمام الأن وليس بعد الظهور، وكيف ينبغي أن يتصرّف المؤمن مع مجتمع متعدد الأهواء والاتجاهات والألوان بنظرة موضوعية لفرد يريد بناء دولة واقعية حاضرة يعيشها؟ وبالتالي؛ سيختلف نظره إلى قائدها الله المحسب هذا الفهم - أنّه كيف يبني مجتمع دولته في ظرف خفائه (۱).

وهذه النظرة شكل آخر غير التعبّد الدينيّ المحض، وغير فكرة إسقاط الواجب الدينيّ التعبّدي، بل بفكرة استثار الواجب التعبّدي - الصحيح لبناء الدولة، وبناء الدولة هو بناء للفرد وللمجتمع في نفس الوقت، ولكنّه أعظم وأعلى وأكمل.

وهذه النظرة الموضوعيّة - التجرّدية - الشموليّة تتناسب مع قول الإمام أمير المؤمنين المنجيّة: فإنّ الجنّة فيها أمير المؤمنين المجلّمة في الجامع فيه رضا ربّي» (٣)، وهذا الكلام فيه إشارة إلى ما نريد؛ فإنّ

<sup>(</sup>۱) ومن هنا يمكن تفسير معنى حرمة ذكر اسم الإمام الذي ورد في كثير من الروايات في أنه يعرض الإمام الإمام الملك للخطر، وبالتالي سيعرقل حركته الله الأنه سيودي إلى زيادة الخفاء من قِبَل الإمام بسبب ازدياد احتمال الخطر لكشف شخصيته، وستتقطع كلّ سُبل البناء والإدارة التي يحتمل وجوده فيها، وهذا غير معنى طلب تعجيل الظهور - على الفهم الآخر - الذي يأمر المؤمن بالدعاء فقط للإمام المناه عليه عناه فقط بذكر الإمام المناه صباحاً ومساءً، فتدبّر.

<sup>(</sup>٢) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٠٨، ص٣٦٢.

المؤمن في عَيشه في مجتمع دولة الإمام الله وإسهامه الآن في بناء دولة الإمام الإمام الله بعد الظهور، هو عيش أعظم سعياً وأجراً من العيش في الجنة؛ لأنّ العيش الرغيد في دولة الإمام الله كالعيش الرغيد في ظل الجنة فيه رغبه ورضا النفس، ويكون السعي في تكامل دولة الإمام الله و في ظرف الظهور - كالسعي في التكامل في الجنة سهل، فهو بلا معوقات وابتلاءات، أمّا الجلوس في المسجد، فهو كالسعي في بناء مجتمع دولة الإمام الله في فترة الغيبة بتشييد أركان دولة الإمام الخفية التي ستظهر على العالم بعد خفائها - قوية صلبة - ومن هنا؛ ورد أنّ أجر عمل وطاعات المؤمن في الغيبة أعظم أجراً من عمله وطاعته في ظل دولة الظهور.

فعن عرار الساباطي قال: «قلتُ لأبي عبد الله الله العبادة مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل أفضل أم العبادة في ظهور الحقّ ودولته مع الإمام الظاهر منكم؟ فقال: يا عرار، الصدقة – والله في السرّ [في دولة الباطل] فضل من الصدقة في العلانية، وكذلك عبادتكم في السرّ مع إمامكم المستتر في دولة الباطل أفضل؛ لخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة مَّن يعبد الله (عزّ وجلّ) في ظهور الحق مع الإمام الظاهر في دولة الحق، وليس العبادة مع الخوف وفي دولة الباطل مثل العبادة مع الأمن في دولة الحق، اعلموا أنّ مَن صلَّ منكم صلاة فريضة وحداناً مستتراً بها من عدوه في وقتها فأتمها كتب الله (عزّ وجلّ) له بها خساً وعشرين صلاة فريضة وحدانية، ومَن صلَّ منكم صلاة نافلة في وقتها فأتمها الله (عزّ وجلّ) له بها خساً وعشرين صلاة فريضة وحدانية، ومَن صلَّ منكم صلاة نافلة في وقتها فأتمها كتب الله (عزّ وجلّ) له بها عشر صلوات منكم صلاة نافلة في وقتها فأتمها كتب الله له بها عشرين حسنة، ويضاعف الله نوافل، ومَن عمل منكم حسنة كتب الله له بها عشرين حسنة، ويضاعف الله حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعاله ودان الله (عزّ وجلّ) بالتقيّة على دينه حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعاله ودان الله (عزّ وجلّ) بالتقيّة على دينه

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ......٧٠٧

وعلى إمامه وعلى نفسه وأمسك من لسانه أضعافاً مضاعفة كثيرة، إنّ الله (عـزّ وجلّ) كريم»(١).

مع الالتفات إلى أنّ الإمام أمير المؤمنين الله لا يعني - في حديثه - أنّه جالس وغير فاعل وهو في المسجد، بل أحد عناوين المسجد هو عنوان إدارة الدولة؛ لأنّ دولته الله وهو في المدولة العادلة في الظهور المقدّس - تُدار من المسجد؛ لأنّ المسجد هو العنوان الدينيّ والإداري والعلميّ المقدّس، الذي يهيمن على كلّ المفاصل السياسيّة والاقتصاديّة والاجتهاعيّة وغيرها، فيكون معنى جلوسه في المسجد هو الجلوس الفاعل البنّاء، جلوس التدبير الدينيّ والدنيويّ وتدبير بناء الدولة، وهذا الجلوس قريب من معنى الجِلْس - كن حِلْساً من أحلاس بيتك - الذي هو الجلوس في بيت العقيدة والإيهان والثبات على النهج الصحيح، وقد تقدّم هذا المعنى.

<sup>(</sup>١) الصدوق، محمّد بن عليّ، إكمال الدين: ج٢، ص٦٣٦.

۲۰۸ ...... التوحيد في المشهد الحسيني

#### القاعدة السادسة

## المرونة والمناورة في المسير والمسار

ولهذه القاعدة أسماء عديدة منها:

- قاعدة: المرونة في المسير والمسار.
- قاعدة: مناورة ومران الخيارات والأساليب في المسير والمسار.
- قاعدة: المناورة التي تحافظ على الثابت التوليفي بين ما هو قديم وما هو عصريّ.
  - قاعدة: الموازنة بين النهج التقليدي والنهج العصري الحديث.
- قاعدة: استخراج اللبّ الثابت في النهج التقليديّ عن القشور القديمة وتلبيسه آليات عصريّة.

### لا بد من مقدّمة:

هل المبدئيّة للواقع أم الواقعيّة للمبدأ؟ وهذه جدليّة بين البراغماتيّة الواقعيّة وبين المبدأيّة، وهي من القراءات المغلوطة التي ينتهجها أرباب السياسة الذين يقولون بمبدأيّة الواقع – الخارجي – أي: إنّ المبادئ تتشكّل على أساس معطيات الواقع الخارجي، وهذا النهج له أشكال كثيرة، ويعبِّرون عنى أساس (النفعيّة والمصلحة)، وجعلها المدار والمحور لكلّ المبادئ والثوابت.

وبهذا تتغيَّر المبادئ على أساس الواقع، وهـ و مـنهج لـ ه لـ وازم خطـيرة

تتفرّع عليه مباحث عديدة وقواعد كثيرة في البُعد الاجتماعي والبُعد السياسيّ، بل والدينيّ وهو أهمّها.

فمثلاً في البعد الفلسفي، قد يُسأل هـل الحقيقة نسبية أم مطلقة؟ وفي البُعد الدينيّ (الأخلاقي) قد يُثار البحث أنّه هل الأخلاق نسبية أم مطلقة؟ وتتفرّع عليه بحوث أُخرى دينيّة أنّ القرآن هـل يُفسَّر بـالرأي أو لا؟ وهـل يُعطف القرآن على الرأي أو الرأي على القرآن؟ أو يُعطف القرآن بعضه على بعض بعطف المتغيِّر على الثابت القرآني أو المتشابه على المُحْكَم؟ أو يُعطف المُحْكَم والمتشابه على الولاية؟ بنظرية أُمومة الولاية لمُحْكَمات القرآن - كها هو الصحيح - كذلك ما يُعرف في البحوث المعرفيّة بـ (استبداد العقل) أي: هـل للعقل أن يستبد أم لا؟ وما هي مساحته؟ كلّ هذا في البُعد الديني.

وأمّا في البعد الاجتهاعي، فالعلاقات الاجتهاعيّة يمكن أن تتشكّل بقوالب القاعدة، وأنّ المتغيِّرات أين يمكن أن تكون في المبادئ أو في آليات المبادئ - كها هو الصحيح-؟ ونفس القوالب بأشكال أُخرى يمكن أنْ تتشكّل هذه القواعد في بُعدها السياسيّ.

وقاعدتنا هنا تحاول أن تضع الضوابط في ذلك من جهة، ومن جهة أُخرى هي تُبيِّن تكليف المؤمن في البُعد الدينيّ الفقهيّ السياسيّ والاجتماعيّ.

### سعة الحكمة في صيرفة تدبير وإدارة الأمُور

هذه القاعدة حلّ وسطيٌّ بين إفراط التغيير وإفراط الثابت، بالمحافظة عَلَى الثابت فيها له مِنْ مساحة وبحسب درجاته؛ لأنَّ الثبات أيضاً متفاوت في الثبات، كمّا أنَّ المتغيِّر متفاوت في درجات التغيير.

وهي قاعدة فقهيّة عقائديّة أخلاقيّة تاريخية، نحاول هُنا أنْ نـتكلَّم فيهـا بها يتّصل بالجانب الفقهيّ.

نَعَمْ، سنشير إجمالاً إلى البُعد العقائدي أو التاريخي لاستيضاح الجانب الفقهيّ، ولا بدَّ مِنْ مُقدِّمة في نقاط قبل بيان القاعدة:

١. إنَّ الدِّين مراتب وإنَّ حفظ المراتب ومراعاة المراتب شيء أساسي في كُل مسير ومسار الدِّين، فلا يمكن أنْ تُقـاس العقائـد بـالفروع؛ لأنَّ العقائـد أعلى السلسلة، ثمَّ الأخلاق، ثمَّ فروع الدِّين.

٢. ينبغي حفظ العلاقة بين المراتب الدينية، فالدين طبقات، شبيه بطبقات القانون الوضعي، فالقانون الدستوري أعلى مِنْ القانون النيابي وله ارتباط به، والنيابي أعلى مِنْ الوزاري، والوزاري أعلى مِنْ البلدي وهكذا، وكُل هذه الطبقات مرتبطة مَع بعضها البعض.

٣. إنَّ المقياس لا يمكن أنْ يكون واحداً بناءً عَلَى المراتب، فلا يمكن أنْ يُقاس واجب عقائدي بواجب مِنْ فروع الدِّين؛ فإنَّ وجوب توتي أهل البيت عليه أعلى مِنْ وجوب الصَّلاة، وإنَّ حُرمة توتي أعداء الله ورسوله وأهل بيته عليه أعلى مِنْ حرمة شرب الخمر والزِّنا وهكذا.

٤. كَمَا أَنَّ القانون السماوي مراتب كذلك الكتب السماوية وكذلك أنبياء الله (عَزَّ وَجَلَّ)، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ الله ﴾ (١) ، فنبوّة سيّد الأنبياء أعلى مِنْ نبوّة أي واحد مِنْ أُولِي العزم، فضلاً عَنْ غيرهم، فَهُ وَ عَلَيْ الأنبياء أعلى مِنْ نبوّة ورسالة وعصمة كُلّ الأنبياء والرُّسل، وكذلك القُرآن هُو كتاب مُهيمن عَلَى الكُتب السماويّة، ولا تُقاس به التوراة والإنجيل، أو صحف إبراهيم وموسى.

٥. إنَّه كَمَا يجب حفظ العلاقة - والمراتب بين هذهِ الأُمور - عَلَى مُستوى العلم والاعتقاد يجب أيضاً حفظ العلاقة عَلَى مُستوى العمل والتعاطي مِنْ خلال تطبيق قوانين الدِّين.

فمثلاً: لا يمكن أنْ تتمسَّك بعيسى لوحده مَعَ وجود سَيِّد الأنبياء، أو مَعَ وجود الإمام المهدي الذي يصلِّي عيسى الله خلفه، وَهَذا ما يصوِّره لنا الإمام الرضائل في جواب مسألة الجاثليق: «ما تقول في نبوّة عيسى وكتابه؟ هَلْ تُنكر منها شيئاً؟ قَالَ اللهِ : أنا مُقرِّ بنبوّة عيسى وكتابه وما بشَّر به أُمّته وأقرّت به الحواريون، وكافر بنبوّة كُلّ عيسى لم يقرّ بنبوّة مُحمَّد اللهُ وبكتابه ولم يبشّر به أُمّته (").

وكذلك لا يمكن أنْ نترك القُرآن ونـذهب إلى التـوراة، رغـم أنَّ فيهـا حكم الله، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ اللهُ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِين ﴾ "، فينبغي التمـسُّك بـالمهيمن عَـلَى التـوراة

<sup>(</sup>١) آل عمران: آية ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) الصدوق، محمّد بن عليّ، عيون أخبار الرضا: ج١، ص١٤١، ح١.

<sup>(</sup>٣) المائدة: آمة ٤٣.

وَهُوَ القرآن، قَالَ تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله ... ﴾ (١).

كذلك التشريع مراتب، فتشريع الله أعلى وأوْلى بالرعاية مِنْ تشريع النَّبي عَلَيْ رغم أنَّها واحد لا اختلاف بينها، كذلك تشريع النَّبي مُقدَّم عَلَى تشريع أيّ واحد مِنْ الأَثمة عِلَيْهُ؛ ولذلك نهر سيّد الأنبياء عَلَيْ عمرَ عَنْ الحُكم بحكم التوراة، وليسَ المقصود مِنْ ذلك مِنْ جهة أنَّها مُحرّفة أو خطأ أو باطلة ولا يمكن النَّظر فيها؛ لأنَّ ذلك مُخالف لنصّ القُرآن، بأنَّ فيها حكم الله، بـلْ إشارة للمراتبيّة الَّتِي قُلنا بها، وهي أنَّه لا يجوز لك أنْ تجعل المدار في الحُكم على التوراة مَعَ وجود القُرآن، مِنْ دون أنْ يكون القُرآن مُهيمناً.

7. مِنْ الأُمور الأساسيّة والمهمة أنَّ القُرآن طبقات ومراتب، وأنَّ فيه المُحكم والمُتشابه، وأنَّ المُتشابه طبقات، كَمَا أنَّ المُحكم طبقات فوق بعضها البعض، وتهيمن عَلَى بعضها البعض، وهذهِ الطبقيّة والهيمنة لَيسَ فيها اختلاف، ففي نفس الوقت الذي فيه الاختلاف فيه الاتّفاق، في عين الفرقة وحدة وفي عين الوحدة اختلاف مِنْ زوايا عديدة، كذلك الدِّين طبقات أهم ومُهم، مُحكم وأشدّ إحكاماً، كذلك الأنبياء والأثمّة، مراتب في الحُجيّة فوق بعضها البعض.

٧. الأئمة مِنْ أهل البيت عِلَيْهُ مَعَ النَّبي والسيّدة الزهراء المَهَ هكذا مِنْ حَيْثُ ذواتهم الشريفة، مِنْ حَيْثُ سيرتهم وأعمالهم، رغم اختلاف المسير والمسار بينهم مَعَ ذلك كلّهم حُجج ونور واحد، وَهَذا واضح مِنْ سير ومسير الأئمة في فترات إمامتهم، وفهم هذا الأمر لعلّه يسهل فهمه باعتبار اختلاف

<sup>(</sup>١) المائدة: آية ٨٤.

لكن أنْ تكون هُناك حجتان - عَليّ وفاطمة اللَّهِ اللهُ وأحد الحُجّتين يتصرّف عكس الآخر ظاهراً فهذا يصعب فهمه عَلَى الكثير، ولعلَّ البعض يحاول أنْ يُشكّك في وجود هكذا اختلاف بحسب الواقع الخارجي والنقل التاريخي مَعَ أنَّ الاختلاف موجود وواضح، ففي حين سلكت الزهراء الله مسلك الجهاد والتحريض عَلَى الثورة واستنهاض الأنصار، تبنّى أمير المؤمنين عَلَى الله الحرب الباردة.

٨. في حين مسير ومسار الحسن الله في سلوكه وصلحه مَعَ معاوية نرى
 الإمام الحسن الله يشترط أنَّ الحسين الله لا يُبايع، وَهَذا يعني أنَّ المسير والمسار
 الصحيح في التعاطي مَعَ الحقيقة مُتعددة الزوايا.

كذلك في معركة الجمل، حينها كَانَ كُلّ أصحابه يرى تحقّق النصر لأمير المؤمنين عَلَي الله لله المسلام على المؤمنين عَلَي الله لله عنه المؤمنين عَلَي الله لله الله المسلم مِنْ النصر الظاهري بقوله: «أنا فقأت عين الفتنة، لم يكن ليفقأها أحد

<sup>(</sup>١) الصفّار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات: ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة: ص٢١٤.

وَهُوَ اللَّهِ يُقَاتِل لمَا هُوَ أعظم مِنْ القتال، فأمير المؤمنين عَلَي اللَّهِ لا يقاتل لأجل وجود المُحكم والمُتشابه في القُرآن، بـلْ لأجل إرجاع المُتشابَه إلى المُحكم، وهذه مُهمّة أعظم وأكبر مِنْ إقرار وتثبيت وجود نفس المُحكم والمُتشابَه، وهي المُهمّة الَّتِي جاءت في التنزيل عَلَى يدرسول الله عَلَى الله الله عَلَى على الله عَلَى المَائِلُهُ عَلَى عَلَى الله عَلَى المَائِلُهُ عَلَى الله عَلَى المَائِلُهُ عَلَى المَائِلُولُ اللهُ عَلَى المَائِلُولُ اللهُ عَلَى المَائِلُولُ اللهُ عَلَى المَائِلُولُ اللهُ عَلَى المَائِلُولُ المَائِلُولُ اللهُ عَلَى المَا

<sup>(</sup>١) القاضي المغربي، النعمان بن محمّد، شرح الأخبار: ج٢، ص٣٩. الثقفي، إبراهيم بن محمّد، الغارات: ج٢، ص٦٧٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: آية ١٩١.

### جدليَة العلاقة بين البراغماتيَة والمبدأيَة

جدليّة الثابت والمتفيّر

تفيير الواقع بين الإفراط والتفريط

جدليّة حفظ النظام الثابت والإصلاح المتغيّر

المناورة بين الواقعية الراهنة والقيم الشعارية

البراغماتية مِنْ المذاهب السياسيّة الَّتِي بُنيت عَلَى أساس النفعيّة والمصلحة، وبشكل إجمالي: البراغماتي هُوَ الفرد الذي يعيش الحاضر بلا نظر إلى الماضي ولا اهتمام بالمستقبل، لَيسَ لأنَّه عديم التنظيم (البرمجة)؛ بلُ لأنَّه يعيش الحاضر عَلَى أساس فلسفة (محاكاة معطيات الواقع الخارجي الحاضر وما يجلب له مِنْ منافع).

فالإنسان البراغماتي يعيش ليومه ويتفاعل مَعَ معطيات أحداثه، أمّا التخطيط للمستقبل بواسطة قراءة الماضي، فَهُوَ شيء لا يأخذ مساحة تُذكر في قاموسه الفكريّ؛ لذلك يُعبَّر عَنْ هَذا الأُنموذج أنّه (لا يغرد خارج السّرب)، أي: لا ينفرد بقرار يؤدِّي إلى إسقاط ما في يديه مِنْ مكاسب مادّية (سياسيّة أو غيرها).

مقابل البراغماتي هُناك المبدأي، يُقَال: إنَّ أمير المؤمنين عَليّاً اللهِ كان مبدأياً، أي: أنَّه يتحرّك عَلَى أساس المبدأ، وليسَ عَلَى أساس مُعطيات الواقع الخارجي، (يُمنهج الواقع عَلَى أساس المبدأ) لا العكس؛ لأنَّ (الغاية لا تُبرر الوسيلة)، بل الغاية تُمنهج الوسيلة، والوسيلة تنضبط بالغاية الحقّة والمبدأ الحقّ.

البعض لعلَّه ينظر إلى الإمام الحسن الله بأنَّه تحرَّك في صلحه مَعَ معاوية عَلَى أساس البراغهاتية، وكَانَ في مُنتهى الواقعيّة (البراغهاتية) ولم يكن مثاليّاً، تطبيقاً - بحسب زعمهم - لأُسس أساس مبادئ السياسة: (لا توُجد عداوة دائمة، ولا صداقة دائمة، وإنَّها توُجد مصلحة دائمة).

# الثابت النظامي والمتغيّر الإصلاحي

ولكن هَذا الكلام غَير صحيح؛ لأنَّ الإمام (مبدأي) كأبيه أمير المؤمنين عَليِّ اللَّنَّ الأئمّة كلّهم نور واحد بلا اختلاف بينهم في المنهج.

نَعَمْ، الحسن الله تحرّك عَلَى أساس (المبدأية والواقعية)، مزجاً بين الواقعية التي تتحرّك عَلَى أساس النفع، والمبدأية التي تسير وفق ثوابت الدِّين، بابتكار سلوكي لم يسبقه أحد مِنْ الأنبياء والأولياء، نستطيع أنْ نُسميه - كاصطلاح بين المبدأية والنفعية - (المبدأية النفعية)، وهي علاقة متوازنة بين النفع التفويضي والجبرية المبدأية (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين)؛ وبالتالي يكون الإمام الحسن الله قد وفق بين النزعتين، أي: إنَّه لم يخسر أي ورقة إيجابية في هَذا الطرف مَعَ تفادي الطعون عَلَى الطرف المُقابل.

فالبراغ إتى يطالب بالانعطاف مَعَ الواقع - مرونة التعاطي - لكن منهج الإمام الحسن الله يقول: نَعَمْ، أنعطفُ مَعَ الواقع مَعَ عدم التفريط بـأيّ مبـدأ مِنْ المبادئ، وعدم خسران أيّ ورقة مِنْ الأوراق، حَيْثُ يمكن استثمار بـدائل آلية للحفاظ عَلَى المبدأ.

والسنّة الَّتِي سنّها الإمام الحسن الله لم يُبصرها حتّى حواريي الإمام

الحسن الله فضلاً عَنْ باقي المؤمنين، وهذه في الواقع محِنْة مِنْ أَشدَّ المِحَن الَّتِي لَمْ يُواجهها أحد قبله ولا بعده مِنْ المعصومين الله أو واجهوها ولكن بنسبة أقل، فالإمام أمير المؤمنين الله كانت محِنْته مَعَ أهل الجمل وأهل النهروان وأهل صفِّين، وكلّهم يُعتَبَرون مِنْ الأعداء.

أمّا عنة الإمام الحسن الله فكانت مَعَ المحبّين والموالين، بلْ والحواريين، وهذه السنّة كانت مِنْ رسول الله كله حَيْثُ عَرّد بعض الصحابة، كالثاني وغيره الذين سبّبوا عَرّد الصحابة في صلح الحديبية، ولكن لم تتبلور ولم تتضح سنة رسول الله على شكل كامل، إلّا عَلَى يد الإمام الحسن الله على الله على المرابع الله على الله على الله على المرابع الله على الله على الله المرابع الله على الله ع

وَهُوَ اللَّهِ كَانَ لِيّناً سهلاً سمحاً مَعَ الأطراف المُختلفة استوعب الجميع دون الاستجابة لهم، بل استوعب حتى الأعداء، وهذه الآليّة صعبة عَلَى مُستوى التنظير فضلاً عَنْ التطبيق، فكيف يكون للإنسان حزم ويكون له في نفس الوقت لين «حزماً في لين»(۱)، وَهُوَ خلط وقع فيه الكثير مِنْ المُتديِّنين بين ما هُوَ ثابت وبين آليّة الثابت، فثبات المبدأ لا يعنى (ثبات الآليّة) للمبدأ.

### للبيت رب يحميه

وَمِنْ الأُمُورِ الَّتِي لِمُ تَتبلورِ إلى الآن ولم يستطع هضمها الكثير مِنْ المُتديِّنين، هي قصّة عبد المطلب مَعَ إبرهة، وبالأخصّ حينها قَالَ عبد المطلب الله السبت الذي قصدت لهدمه، وأنا ربّ سرحي الذي أخذه أصحابك، فجئتُ أسألُك فيها أنا ربَّه، وللبيت ربِّ هُوَ أمنع له مِنْ الخلق كلّهم وأوْلى به منهم، فَقَالَ الملك: ردّوا عليه سرحه. وانصرف عبد المطلب إلى مكّة» (٢).

<sup>(</sup>١) المعتزلي، ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١٠، ص٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) المُفيد، محمد بن محمد، الأمالي: ص٣١٣.

والرواية طويلة يرويها الإمام الصادق الله ويُبيِّن فيها بعض الصور الَّتِي تُشير إلى شجاعة عبد المطلب الله وبقائه في ميدان المعركة يدعو الله، وقد أرسل عبد الله ليصعد جبل أبي قُبيس، وحينها بشره عبد الله بالطير (الأبابيل)، قال عبد المطلب لقريش - قبل هجوم الطيور-: اذهبوا فخذوا غنائمكم. إشارة منه إلى يقينة بنصر الله لبيته المحرّم، وَهُوَ حينها قالَ: «للبيت ربُّ هُوَ أمنع له مِنْ الخلق كلّهم وأوْلى به منهم» (١)، هي كلمة تحدُّ وتهديد، وقوة وقُدْرة في مناورة العدو للحصول عَلى مكاسب أُخرى مِنْ خلال المُناورة في المسير والمسار، وفعلاً حصل عَلى الإبل.

هَذا فضلاً عَنْ تدبيره الخفي الذي أحكمه؛ حَيْثُ كلَّم عبد المطلب فيل إبرهة ليثنيه عَنْ الهجوم عَلَى الكعبة واستجاب له حَيْثُ أوتى عبد المطلب - وَهُوَ وصى الأنبياء - منطق المخلوقات.

### دروس فِي مناورة عبد المطلب السلام

والمناورة الَّتِي حصلت إنَّ إبرهة كَانَ يتوقّع أنْ يتكلّم سيد قريش - الفاضل الكريم - عَنْ بيت الله، وإذا به يتحدّث عَنْ شيء آخر ألا وَهُو الإبل، وَهَذِهِ مناورة؛ لأنَّ العدولَمُ يكن يتوقّعها، وكأنّه يقول لإبرهة: (إنَّ خسرانك محتوم لا ريب فيه؛ لأنّك تقاتل ملك الملوك وربّ الأرباب الواحد القهّار، وبالقطع واليقين أنْتَ خاسر، فأنا أُريد أنْ أتكلّم في شيء آخر وَهُو الإبل). والأمر بعينه في صلح الإمام الحسن على معاوية، فإنَّ صياغة بنود الصلح كانت بشكل الذي يبقي عَلَى مفاصل القوّة والقُدرة للإمام الحسين الله لا الحسين الله لا يبقى كخط ساخن.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج١٥، ص١٣١.

والدرس المُهِم الذي نبع مِنْ صلح الإمام الحسن الله ومناورة جدّه عبد المطلب الله أنَّ الإنسان إذا كَانَ في معركة ويتوقّع الخسران مِنْ جهة فلا ينبغي أنْ يفرط في كُلِّ شيء، بلْ يتوخّى مِنْ خلال محاورته ومناورته الإبقاء عَلَى بقية القدرات.

فإنَّ خسران شيء لا يعني خسران كُلِّ شيء، وإنَّ في باطن كُلِّ هزيمة نصر وإنَّ مَعَ العسر يسراً، فينبغي أنَّ يتحسّس ويتحرّى ويطّلع الإنسان عَلَى كُلِّ الجوانب والجهات الظاهرة والخفيّة، للحصول عَلَى أكثر وأكبر قدر مِنْ النتائج والمكاسب وأنَّ غلبة الخصم لا تعني إعطاء مفاتح النصر ومصادر القوّة إلى العدو؛ لأنَّ يأسك مِنْ الحلول الغَيبيّة يعني يأس مِنْ روح الله، ولا يأس مِنْ روح الله إلاّ القوم الكافرون.

٢٢٠ .....التوحيد في المشهد الحسيني

### مناورة حُسينيَة في قوالب زينبيَة

# مناورة ومران الخيارات والأساليب في النهضة الحسينيّة في موكب السَّبي...

تسالم أهل البحث والتحقيق أنّ رحلة السّبي بعد معركة الطفّ دور تكميلي لتلك الملحمة العظيمة، بل إنّ الواقع يشهد بذلك، وأحد تفاسير قول الحسين الله الله قد شاء أن يراهن سبايا»(۱)، هو ذلك، أي: شاء الله أن يجعل لزينب والسبايا دوراً تكميليّاً، أمّا عنصر المناورة فنبيّنه في نقاط:

١. ذكرنا سابقاً مناورة الإمام الحسن الله في صلحه مع معاوية، وذكرنا أن أحد أهم بنود الصلح - المناورة الحسنية - أنّ الحسين الله لا يبايع، أي: أن يبقى كخط ساخن، كذلك السبايا تبقى - مناورة - كخط إعلامي ساخن يقض مضاجع الظالمين.

٢. أول بنود المناورة الإعلامية الساخنة كانت مع أهل الكوفة، والأمر واضح في خطبة زين العابدين الله وخطبتها المنها وكذلك خطبة أم كلثوم المنها في فراجع (٢٠).

٣. البند الثاني في مجلس عبيد الله بن زياد؛ حيث كان دور السجّاد الله واضحاً في مواجهة التضليل العقائدي والإعلامي الأموي، الذي كان يروج للعقيدة الجبريّة، حيث قال ابن زياد للسجاد الله اليس قد قتل الله عليّاً؟

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٤٤، ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج٢، ص٢١٦-٣١٧.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ......٢٢١

٣. زينب الله الله بدأت بالهجوم على ابن زياد بشجاعة لا متناهية أرعبت وأربكت الطاغوت المتجبِّر، لكنها تُبدي استعطافاً فدوياً - مناورة - فتلقي بنفسها على زين العبّاد فتخلصه من القتل، ولولا ذلك لقُتل الله فمن رأى هجومها - الحسيني - الكلامي والإعلامي لا يتوقع تلك المناورة - الحسنية - بإلقاء نفسها على الإمام الله الإنقاذه.

٤. كانت بين الإمام السجّاد على وعمّته على تناغم وانسجام واضح في الأدوار، فبينها هي تلقي بنفسها وتعتنق الإمام لل - بمناورة استشهادية حسينية - قائلة: حسبك من دمائنا... فإن قتلته فاقتلني معه، يبدي الإمام على شجاعة مطلقة برفض الانكسار والاستعطاف والاسترحام التي ارتسمت في عيا ابن زياد ومجلسه، بقوله لل : أفبالقتل تُهددن (٢).

٥. عندما بدأ الطاغية - ابن زياد- بالتهجّم على أهل البيت عليه وردته الله ثمّ تصاعد غضبه، قالت الله العمري، لقد قتلت كهلي... فإن كان هذا شفاك فلقد اشتفيت... كذلك مع يزيد - حين تصاعد غضبه - حيث قالت له: يا يزيد، أنت أمير تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك. فكأنّه استحيى "، وهذا أصل وقاعدة عظيمة في أُسلوب المناورة تُعلِّمه لنا زينب، وهي السدُّ والإرخاء في منازلة العدو، فأمّا الشدّ فلإضعافه، وأمّا الإرخاء فلإطفاء شعلة نيرانه، كما

<sup>(</sup>١) المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد: ج٢، ص١١٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الأصفهاني، أبو الفرج، مقاتل الطالبيين: ص٢١.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج٢، ص٣٨.

هو حال المعارك الميدانية كرّ وفـرّ، بـل إنّ مـا فعلتـه ﷺ - هـنـا- هـو صـورة وأنموذج مصغّر من حقيقة مناورة صلح الإمام الحسن ﷺ.

٦. في الشام - في مجلس الطاغية يزيد- نشاهد زينب الكبرى تبدأ المجوم كها فعلت في الكوفة، حيث قالت: «...ثم كد كيدك، واجهد جهدك، فو الله الذي شرَّ فنا بالوحي والكتاب والنبوّة والانتخاب، لا تُدرك أمدنا، ولا تبلغ غايتنا ولا تمحو ذكرنا...»(١).

وهي بذلك تُذكِّرُنا بمناورة جدِّها - الوصي - عبد المطلب الله عين خاطب طاغية زمانه - إبرهة - بقوله: «للبيت ربٌّ هو أمنع له من الخلق كلّهم وأولى به منهم...» (٢) ، فكلا القولين تحدُّ - بل وتهديد - مبطَّن مفاده: أيُّها الطاغية، اصنع ما شئت فنتيجتك في العاجل أو الآجل إلى خسران وزوال.

٧. حينها أراد ذلك الشامي أن يأخذ فاطمة بنت الحسين الله ، كجارية قالت له العقيلة: كذبت ولؤمت، والله، ما ذاك لك ولا له. فغضب يزيد، ثمَّ قال: إنَّ ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت زينب الله: كلا، والله، ما جعل الله ذلك لك إلّا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا.

٨. حين يتّخذ الإمام الأسلوب الساخن نرى زينب الكبرى الله تتّخذ الأسلوب الجدلي البارد بتناغم ونسق عجيب، فحين تتكلّم يسكت الإمام،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ج٢، ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) المفيد، محمّد بن محمّد، الأمالي: ص٣١٣.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ......٢٢٣

وحينها كانت تخفض يرفع - وهو نوع إقرار وحجية لها المنظا - والعكس أيضاً، وهذا يظهر بوضوح التقدير الإلهي وبصمة السهاء بتدبير الحسين الحليل ، بإبقاء السجاد وزينب الميالياتيا كخطوط ساخنة باردة.

### همزة الوصل

هُناك همزة وصل ثابتة ومُتحرِّكة بين المنهج البراغياتي والمنهج المثالي، مِنْ دون أنْ تكون هُناك ازدواجيّة في البين.

الوسطيّة في المسير والمسار بواسطة المناورات الَّتِي تحافظ عَلَى الثابت التوليفي، الذي يوازن بين النهج التقليدي والنهج الحديث العصري، وبعبارة أُخرى: هُوَ استخراج للبّ الثابت في النهج التقليدي عَنْ القشور القديمة وتلبيه آليات عصريّة.

# هَلْ الوسيلة ثابتة أم مُتغيّرة

مِنْ الأُمور الَّتِي ظلّت معشعشة في الأذهان فترات طويلة، ولم تكن في سياسات الدول القديمة والحديثة، ولم يهارسها المصلحون وحتّى الأنبياء والمُرسلون، هُو كيفيّة الموازنة بين الثابت والمُتحرِّك - بين الآلية المُتغيّرة (المُتحرِّكة) وبين اللبّ الثابت - فكانَ النَّاس بين الإفراط في التغيّر بإيصاله للبّ الثابت وبين التفريط وتضييع الأُمور بحجّة الثبات، فيصاعدون بالثبات إلى الآلية؛ فيسبّب عدم مرونة في الآليّة، ويسبّب خسائر كبرى ويضيع مكاسب عظيمة عَلَى الأُمّة، فمثلاً - عَلَى المستوى السِّياسي - نجد بعض السياسيين في جلسة تفاوضية يُخسِر الأُمّة مكاسب مُكنة سهلة التحصيل مِنْ خلال عدم استخدامه للعبارات الصحيحة المُناسبة الَّتِي تجلب أكبر المكاسب، أو مِنْ خلال عدم موازنته بين الأهم والمُهم - فمثلاً - لو جلس مَعَ حصمه أو مِنْ خلال عدم موازنته بين الأهم والمُهم - فمثلاً - لو جلس مَعَ حصمه

للتفاوض عَلَى أمرين لأجل الحصول عَلَى أمر واحد، فالواجب أنْ ينظر بدقّة أيها أهم حتّى يقدّمه، بَلْ قدْ يكون هَذا الأمر لأهمّيت يستدعي التنازل عَنْ مكسبين دونه في الأهمّية، فيجب أنْ يتنازل مِنْ أجل الهدف الأكبر، وَهَذا ما فعله الخضر الله في رحلته مَعَ موسى الله في .

وحتى أنَّ موسى على لله لله الم يتبيَّن غاية مقصده البعيد؛ لذلك انتقد فعله الظاهري وانتقد الغاية البَدُوية، حَيْثُ قَالَ: ﴿ أَخَرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْنًا إِهْرًا ﴾ (١٠).

فالخضر على حتى مِنْ خلال الجواب قَالَ: (أردتُ أَنْ أعيبها). ولم يقل: (خرقتها). بل استخدم عبارة أرفق، ولا تجعله في معرض التُّهمة، وهذهِ سياسة أُحرى غَير سياسة دفع (الأفسد بالفاسد).

<sup>(</sup>١) الكهف: آية ٧٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر: السَّند، محمَّد، أُسس النظام السِّياسي عِنْدَ الإماميَّة: ج١، ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) الكهف: آية٧٩.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتهاعيّ ......٢٢٥

### تصريف الكلام

تصريف الكلام فيٌّ وسياسة أُخرى وقاعدة أُخرى ضمن سياسة المناورة في المسير والمسار.

# وينتصر عَلَيْ ﷺ

وَمِنْ ثُمَّ انبثق في العُلوم المعاصرة استراتيجية المناورة، علىم (التفاوض والمفاوضات)، وقدْ ذُكر للتفاوض عناصر ودعائم عِنْدَ أمير المؤمنين المُثِير رغم أنَّه مشهور بالمبدأية، إلّا أنَّ الكثير لم يكتشف جانب المرونة والبُعد المروني في شخصية وأساليب أمير المؤمنين المُثِير، إلّا أنَّ بعض الباحثين تحرّى اكتشاف ذلك - في منهاج المولى أمير المؤمنين المُثِير - وقارنه بمنهاج وعناصر التفاوض المطروحة في النظريات الغربية، فأجرى دراسة مُقارنة بين السلوك التفاوضي الغربي والسلوك التفاوضي العلوي الإسلامي، فهُناك عناصر مُشتركة للتفاوض مِنْ المصلحة والعلاقات والبدائل والاتصال والخيارات والسَّرعيّة والالتزام، ورأى ذلك الباحث أنَّ هُنَاك عناصر أُخرى لمَ يكشفها علم التفاوض الحديث رغم أنَّ الإمام المُثِّ مارسها قبل أربعة عشر قرناً، وَهِيَ: العلم والمعرفة، والقيادة والمسؤولية، والمتغيرات والصبر والثبات والعدل.

وَمِنْ الموارد (المناورية) الَّتِي اكتشفها هَذا الباحث عِنْدَ رسول الله ﷺ إلى الملوك هي في صلح الحديبية وعند فتح مكَّة، ورسائل الرسول ﷺ إلى الملوك والأطراف الأُخرى، وموقف أمير المؤمنين ﷺ مِنْ قتلة عثمان، وموقفه في واقعة الجمل، وموقفه مِنْ التحكيم ونتائجه، وموقفه التفاوضي قبل واقعة الجمل.

٢٢٦ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

## متانة الدِّين وسماحة الشَّريعة

فالدِّين وسيع ومتين، والشَّريعة سمحة سهلة ليّنة، وهي مِنْ الدِّين، وَهَذَا مِنْ أصعب الصعاب الذي حارت فيه الألباب؛ فإنَّ التوفيق بين ما هُوَ ثابت ومتين وبين ما هُوَ سهل ليّن هيّن غَير ممكن في نظر المتديِّنين، ولكن المعصوم على لديه القُدرة في الجمع بين الأمرين، وهاتين الكلمتان - الحديثان مِنْ رسول الله على مِنْ جوامع الكلم، وَمِنْ القواعد الأساسية الَّتِي بنى عليها أهلُ العلم الكثير مِنْ المسائل، وإنْ كَانَ تطبيقها صعباً عليهم.

وَهَذا منطبق عَلَى ما نُريده، فإنَّ الآليّة يجب أنْ تكون سهلة سمحة فالمؤمن ينبغي أنْ ينتقي الآلية النافعة السهلة ما دامت الآليات المباحة كثيرة، وهذه الاستراتيجية في الآليّة يوضحها النَّبي عَلَيُّ في حديث آخر حَيْثُ يقول عَلَيُّ : «إنَّ الرفق لَمْ يوضع عَلَى شيء إلّا زانه وما نُرع من شيء إلّا شانه» (٣).

فالليونة والسهولة في الآلية تعني التغيّر، وتغيُّر الآليّة لا يعني تغيُّر الدِّين الثابت، ولكن آليّة الوصول إليه مُتغيِّرة في رحاب الأُفق الوسيع مِنْ طبيعة البيئات المخلوقة له تعالى.

<sup>(</sup>١) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) الطوسي، محمّد بن الحسن، الأمالي: ص ٢٨ ه باختلاف يسير. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج ٣٠ ص ٥٤٨.

<sup>(</sup>٣) البيهقي، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان: ج٥، ص٣٤٨.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتباعيّ ......٢٢٧

### الصّلح خير

قَالَ تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ﴾(١).

مُناك قاعدة يبني عليها الفُقهاء، وهي أنَّ (الصلح أعظم مِنْ القضاء) - أي: الصلح بحق وليسَ بباطل - باعتبار أنَّ القضاء يكون فيه طرف خاسر وطرف رابح، وطرف آمر وطرف مأمور، وكأنَّ هُناك نوع مِنْ القهر والإلجاء للطرف الآخر، كذلك الحال بالنسبة للحرب، فإنَّ الصلح أفضل مِنْ الحرب؛ لأنَّ الغاية مِنْ الحرب - حسب الفرض - هُوَ تحقيق العدالة، فإذا تحققت العدالة بلا حرب فَهُوَ تحقيق للغاية بوسيلة أُخرى تُقلّل فيها الخسائر بطريق آخر سلمى وأمنى.

وَهَذَا واضح في نهج رسول الله عَلَيْ وأهل بيته عِلَيْ في كُلِّ حروبهم وَهُـوَ. قـولهم: «أكره أنْ أبدأهم بقتال»(٢)، أي: إنَّ النَّبِي عَلَيْ وأثمّة أهل البيت يفضّلون الوصول إلى النتائج بالتفاوض عَلَى أُسلوب الحرب.

وبالتالي؛ هُوَ جذب الطرف المُقابل للحقّ، فأنت تُخادع غدره وتُغالب نزعة القدر عنده؛ ولذلك كَانَ قول عَلَيْهُ: «الحرب خُدعة» (٣)، إشارة إلى أنَّ طرف الحقّ يُصارع ويُنازع نزعة الباطل عِنْدَ الطرف المُقابل و يجذب نزعة

<sup>(</sup>١) النساء: آية ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٥، ص٥.

<sup>(</sup>٣) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٧، ص٤٦٠.

الحقّ، ويُحرّك نزعة الحقّ عنده، فَهُوَ يُخادع خداعه وباطله، فالحرب خُدعة بهذا اللحاظ، كَمَا فِي الحديث عَنْ عليّ الله اللحاظ، كَمَا فِي الحديث عَنْ عليّ الله الوفاء الأهل الغدر غدر عِنْدَ الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عِنْدَ الله (۱).

فالآلية النظيفة غَير نافعة إذا لم توضع في محلها الصحيح، فمثلاً: عندما تُريد أَنْ تبني بيتاً فلا بدَّ مِنْ الشخص النزيه النظيف الناصح الذي لا يغشك في البناء، كذلك لا بدَّ أَنْ تتوخّى المُهندس الخبير الذي يضع كُلّ شيء في موضعه ويزن كُلّ شيء بميزانه الخاص.

#### تعدد الخيارات

#### تعدد السيناريو

تبيَّن مِنْ خلال ما رسمه لنا أهل البيت بينية وخصوصاً الإمام الحسن المنية - وَكُلِّ شيء مِنْ الحسن حَسن - أنَّه ينبغي بالفرد في سلوكه الاجتماعي أنْ يتوخى الطُّرق والمسارات المُختلفة للوصول إلى أهدافه الحقة، وأنْ لا يُحصَر ولا يُجسَ بطريقة وأُسلوب واحد دون غيره - بشرط المحافظة على صحة المسير والمسار - فإنَّ الطُّرق والمسارات المباحة للوصول للغاية الحقة عديدة، في أفق لا مُتناهي فلا تحبسه طريقة دون أُخرى.

<sup>(</sup>١) خُطب أمير المؤمنين علي الله المبدا البلاغة: ج٤، ص٥٧.

### تصريف الكلام

تصريف الكلام فنَّ وسياسة أُخرى وقاعدة أُخرى ضمن سياسة المناورة في المسير والمسار.

# تغيُّر اللفظ لا يعني تبدُّل المعنى

وهذهِ القاعدة يُبيِّنها الإمام الصادق الله فعَنْ إبراهيم الكرخي عَنْ أبي عبد الله الله أنَّه قَالَ: «حديث تدريه خير مِنْ ألف حديث ترويه، ولا يكون الرَّجُل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وأنَّ الكلمة مِنْ كلامنا لتنصرف عَلَى سبعين وجهاً لنا مِنْ جميعها المخرج» (١٠).

بلُ إِنَّ الإمام الله يوسِّع القاعدة، فَعَنْ داود بن فرقد قَالَ سمعت أبا عبد الله الله يقول: «أنتم أفقه النَّاس إذا عرفتم معاني كلامنا، إنَّ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب» ""، فهنا إشارة مِنْ قِبَل الإمام الصادق الله إلى أنَّ قاعدة (تصريف الكلام) قاعدة واسعة، يمكن للإنسان استخدامها في حياته، وإدارة شوونه الحياتية دون كذب أو غشَّ أو جدل، ويمكن لهذه القاعدة أنْ تُغيِّر مجاري الأمور.

ولعلُّ هَذِهِ القاعدة نستشعرها مِنْ جـواب الخـضر اللَّهِ الـذي استخدم

<sup>(</sup>١) الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار: ص٢. عَنْه المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٢، ص١٨٤، ح٥.

<sup>(</sup>٢) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٢، ص١٨٤، ح٣.

ذلك، ليُغيِّر ما تصوره موسى الله عَيْثُ قَالَ: «فأردتُ أَنْ أعيبها». أي: إنِّي لمُ أخرقها لأغُرِقَ أهلها، بلْ مُجرَّد إعابة؛ حتّى لا يأخذها الملك. وهذه القاعدة باب واسع للإنسان يفتح له طريقاً في كُلِّ حياته وتعاملاته في أُسرته، ولعلَّه ينقدح في ذهن الإنسان: ما هُوَ فرق هَذا عَنْ الكذب؟ وما هُوَ فرق ذلك عبًا كَانَ يهارسه اليهود مِنْ التحريف الذي أبطله الله في كتابه الكريم؟ قَالَ تعالى: ﴿ قَا الَّذِي أَبِطُهُ اللَّهِ فِي كتابه الكريم؟ قَالَ تعالى:

والجواب: إنَّ هذهِ الآية - وآيات أُخرى قريبة المضمون منها- تُشير إلى أنَّ التحريف كَانَ عَنْ المواضع بَعْدَ المواضع، وهذهِ ما توضّحه الآية الأُخرى، قَالَ تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ (٣)، حَيْثُ لا تصدق تلك الكلمة إلّا في الموضع المُنَاسِب، وَهُوَ التحريف الباطل الذي لا يستند إلى ميزان إرجاع المتشابه إلى المُحكم، بل بميزان اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة، ونفس الضابطة والميزان يكون الحال في التورية، وليسَ هَذا محل تفصيله.

فإذاً؛ تصريف الكلام بموازين وضوابط هُـوَ مُراد الإمام اللهِ ، وليسَ الأمر انفلاتياً، وَهَذَا الأمر واضح ومعمول به في كثير مِنْ العُلوم الأدبية، بـلْ إِنَّ العُلوم تعتبر قاعدة تصريف الكلام مِنْ القفزات النوعيّة في العُلوم الأدبية والقانونيّة (٣).

وَهَذا مِنْ الموازين الصحيحة الَّتِي استخدمها الأئمّة وبالأخصّ الإمام

<sup>(</sup>١) النساء: آية ٦٤.

<sup>(</sup>٢) المائدة: آية ١٤.

 <sup>(</sup>٣) لا زالت البشرية في المستوى الابتدائي مِنْ هَذا العلم الذي كشفه الإمام الله قبل أربعة عشر قرناً.

الحسن الله في صُلحه مَعَ معاوية، واستشهد لِـمَنْ اعترض عليه لـذلك بفعـل الخضر مَعَ موسى الله قَالَ الله : «أَمَا علمتم أنَّ الخضر لمّا خرق السفينة، وأقـام الجدار، وقتل الغلام كَانَ ذلك سخطاً لموسى بـن عمـران الله اذخفي عليه وجه الحكمة في ذلك، وكَانَ ذلك عِنْدَ الله تعالى ذكره حكمة وصواباً» (١٠).

وكأنَّ الإمام الحِلا يُشير إلى أنَّه بالنَّظر الأوَّلي والرؤية الساذجة هُنَاك خرق مِنْ قِبل الإمام الحسن الحِلا لسفينة الشيعة في البحر الهائج المتلاطم الأمواج بواسطة الصُلح، ولكن بالنَّظر العميق أنَّ هَذا الخرق حتى لا تُستأصل الشيعة وتؤخذ سفينتهم غصباً، بلْ إنَّ الصُلح بناء لجدار عازل لأهل الحقّ عَنْ أهل الباطل، وَهُو في نفس الوقت قتل للفتنة في مهدها ومرحلتها الغلامية، فأنتم في ضجر وسخط لخفاء وجه الحكمة، ولكن عمّا قريب ستُنبَأون بوجه الحكمة.

<sup>(</sup>١) الطبرسي، أحمد بن عليّ، الاحتجاج: ج٢، ص١٠.

٢٣٢ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

### الغاية لا ثبرُر الوسيلة

مِنْ القواعد السِّياسيّة - القديمة والحديثة - قاعدة: (الغاية تُبرر الوسيلة) ومفادها:

(إنَّه إذا كانت لك غاية - كتحصيل بعض المكاسب السِّياسية - فينبغي أنْ تسخِّر كُلِّ الوسائل المشروعة وغير المشروعة؛ لأجل الحصول عَلَى تلك الغاية وذلك المكسب)، فيمكن للإنسان أنْ يُبرّر وسيلته فيقتل ويفجر ويظلم ويطعن، أو حتى يقتل سيّد شباب أهل الجنّة، بحجّة أنَّه شقّ عصا المُسلمين أو بحجّة حفظ النظام وغيرها. هكذا فُسِّرت، ولكن هَذَا لا يمكن قبوله لأنّها غايات بَدْواً صحيحة، ولكن مَعَ ذلك لا تُبرر وسائلها.

وفي مقابل هَذا المسلك أطلق أمير المؤمنين الطُّهِ كلمته: «ما معاوية بأدهى مني، ولكنَّه يقتل ويفجر»(١).

أي: أنَّ معاوية لا يفوقني في السياسة، ولكنَّه يفتك ويفجر، أي: لا حرمة للمبادئ عِنْدَ معاوية في توخّي متغيِّرات الآليات.

# الوسيلة لا تُصحِّح الغاية

بلْ نستطيع أنْ نُؤسس قاعدة مُعاكسة للقاعدة المشهورة، وهـي أيـضاً باطلة وهي: (الوسيلة تُبرِّر الغاية).

أي: إنَّ الوسائل بـلا أهـداف وغايـات مـشروعة لا نفـع فيهـا؛ لأنَّهـا

<sup>(</sup>١) خُطب أمير المؤمنين على الله الله نهج البلاغة: ج٢، ص١٨٠.

(دجل) إذا لم توصلك لغاية صحيحة، كمّا هُوَ في بعض المارسات الَّتِي يتّبعها أصحاب الرياضات الروحيّة، رغم أنَّها كوسائل لا إشكال فيها، ولعلّه تكون أُموراً مُباحة لا حرمة فيها، أو أنَّها أُمور تقوّي النفس، فنقول: إنَّها وسائل لا يمكنها أنْ تبرِّر نتائجها وتصحّع غاياتها.

ولذلك قَالَ الإمام أمير المؤمنين الله : «قد يرى الحُوّل القُلّب وجه الحيلة ودونها مانع - مِنْ أمر الله ونهيه - فيدعها رأي العين بَعْدَ القُدرة عليها، وينتهز فرصتها مِنْ لا حريجة له في الدين (۱۱)، أي: هُناك وسائل وطُرق عديدة للوصول للنتيجة والاحتيال للوصول للهدف ولكنّها وسائل وطرق غَير مشروعة لا يمكن ارتكابها.

أي: لا بدَّ مِنْ مراعاة الثوابت في حين توخّي متغيِّرات الوسائل ومرونة الآليات.

وقول الإمام ﷺ: (فيدعها رأي العين). لا يعني ذلك ترك كُلّ الوسائل، وترك الحبل عَلَى الغارب، كَمَا لعلَّه يتصوّر البعض، بلْ يعني توخّي اليات وطرق ووسائل - غَير محظورة في أُفق المباح الرحب- أسهل وأسمح، وَهُوَ معنى قول النَّبى ﷺ: «بُعِثتُ بالحنفية السمحة السهلة البيضاء» (٢٠).

وهُناك أبحاث كثيرة تتفرّع مِنْ هَذا البحث، وهُناك أبحاث تفرّع منها هَذا البحث نذكر منها بنحو الاختصار:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ج١، ص٩٢.

<sup>(</sup>٢) الطوسي، محمّد بن الحسن، الأمالي: ص ٥٦٨، باختلاف يسير. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج ٣٠، ص ٥٤٨.

### الحجّة الصحيحة مراتب

تقدَّم أنَّ الغاية لا تُبرِّر الوسيلة، وأنَّ الوسيلة لا تصحّح غايتها، وَهَـذا الكلام يختلف عَنْ كون الحقيقة الواحدة ذات مراتب، وإنَّ الوسائل إليها عديدة، فالمحجّة لها مراتب ودرجات، وللحقِّ والحقيقة مراتب، والوسائل والطَّرق للمراتب مُتعدّدة، فالصراط واحد، ولكن لَهُ - مثلاً - خمسين ألـف موقف، فالسُّبل متعدّدة للصراط الواحد، ولكن هَذا لا يعني (أنَّ الطُّر ق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق)، و(أنَّ هُناك صر اطات مستقيمة)، كَمَا لعلَّه يصوّر لنا الحداثويون أو الصوفيّة أو بعض العُرفاء، بلْ هُوَ صراط مُستقيم واحد، نصل إليه عبر قنوات مُتعدّدة، فَهُوَ حبل ممدود: طرف منه عِنْدَ النَّاس، وطرف منه عِنْدَ الله، وَهَذَا ما يصفه لنا الحديث النبويّ الْمُتواتر، عَنْ أبي سعيد الخيدري قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْنُ: ﴿ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثقلينَ - أَحدهما أَكْبِر مِنْ الآخر-: كتاب الله حبل عدود مِنْ السياء إلى الأرض، وعترى أهل بيتى، وإنها لَنْ يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض»(١).

<sup>(</sup>١) الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف: ج١، ص٢٧.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ .....٢٣٥

#### للوفاء مواطن

وهذا البيان العلوي المُحكم إشارة إلى أنّ الالتزام مع الفاتك والهاتك للحرمات شراكة معه في إفساده في الأرض، بل اللازم المناورة للتخلّص من خداعه ودجله وألاعيبه، وهذه الوصية أصل كبير في التعاطي مع تحايل العدو ومراوغته.

١. هذه القاعدة العظيمة هي قاعدة في خصوص التعامل مع العدو،
 وهي قاعدة مهمة وضرورية ومكمّلة لمسيرة إعداد القوّة والرعاية اللتين تقدمتا.

٢. كما يجب أن يكون المؤمنون في إعداد للقوة واستعداد كامل لصد أي عدوان، ومواجهة أي قوة عسكرية متوقعة أو غير متوقعة للعدو.

٣. كما يجب أن يكونوا في رعاية كاملة لبعضهم البعض وفي تحمّل المسؤولية، يجب أيضاً أن لا يُخدَعوا وأن ينتبهوا تحسبناً لأي غدر طارئ من العدو، وأنّ الصلح مع العدو - إن وجد- فهو لا يعني ترك المسؤوليّات وترك الترقّب والحذر، وأنّ شعارات السّلم التي يطلقها العدو يجب أن تواجه

<sup>(</sup>١) خُطب أمير المؤمنين علي ﷺ، نهج البلاغة: ج٤، ص٥٧. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٧٧، ص٩٧.

٤. إنّ التخلّص من خداع العدو إذا لم يكن بقوة رادعة، فينبغي أن يكون بقوة المناورة والخداع لخداعهم، فيجب أن لا نلتزم بها يسهل ويمهد الظرف لغدرهم، ونخطّط لتفويت الفرصة عن تمكّنه لتمرير خداعه ودجله، أو نُبطل تحايله وحيله بكشف القناع عنها وبمبادرات مباغتة له.

٥. إن غدر العدو أذا قوبل بسلمية وبوداعة وحُسن ظن فهو غدر عنـد
 الله، فيصبح المؤمن - المغدور - غادراً عند الله؛ لأنه أحسن الظن بأهل الغدر.

نعم، نحن لا نبدأ العدو بالغدر، لكن تُخطط لمواجهة غدره من حيث هو غادر وقد ظهرت منه بوادر الغدر، فتكون هذه الوصية أصلاً عظيهاً في التعاطى مع تحايل العدو وخدعه ومراوغته.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ ......٢٣٧

### هَلُ الحقيقة مُطلقة أم نسبيَة؟

مِنْ الأبحاث الَّتِي كانت مشار جدل بين أرباب العُلوم المختلفة كالفلاسفة والمناطقة وغيرهما قديماً وحديثاً، هُو (هَلْ أَنَّ الحقيقة مطلقة أم نسبيّة)، وهذه الجدليّة أخذت أشكالاً وأزياء تُخْتلِفة في المدارس الفلسفيّة والسفسطيّة القديمة والحديثة، ومنها ما يُعرف اليوم بالحداثة، فأين النسبيّة؟ وأين يكون الإطلاق؟ فنقول:

إنَّ الحقيقة نسبيّة وليست بنحو النسبيّة التشكيكيّة، وَهَـذا مـذكور في لسان الوحي، قَالَ تعالى: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ﴾ (١)، كَذَلِكَ في قول متعالى: ﴿ وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ الله قِيلاً ﴾ (١).

فإذاً؛ هُناك عليم وهُناك مَنْ هُوَ أعلم مِنْ العليم، وهُناك قول صادق وقول أصدق، وهُناك حق وأحق، فإنَّ الحقيقة لا مُتناهية، قَالَ تعالى: ﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَتَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ﴾ (٣).

والقُرآن يأمر الإنسان أنْ يطلب زيادة العلم، قَالَ تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْما ﴾ (أ) أي: أطلب زيادة العلم والكمال؛ لأنَّ درجاتها لا متناهية، لأنَّ الحقيقة لا متناهية.

<sup>(</sup>١) يوسف: آية٧٦.

<sup>(</sup>٢) النساء: آية ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) الكهف: آية ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) طه: آبة ١١٤.

٢٣٨ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

فإذاً؛ الحقيقة نسبية، بمعنى ذات مراتب لا متناهية، وليست نسبية سفسطية، أي: يختلط السراب مَعَ الحقيقية، ولكن هذه النسبية في نفس الحقيقة وليسَت في الحق المختلط بالباطل والوهم والسراب؛ لأنَّ هَذا يودِّي إلى أنَّ أي شيء يساوي أي شيء آخر، ولا يصبح فرق بين علمي وعلم أعلم العُلماء، بل لا يبقى فرق بين علمي وعلم المعصوم؛ وبالتالي يصبح خلط للأوراق.

#### القاعدة السابعة

### ضرورة توازن القِوى مع العدو

في وسط مواجهة سيِّد الشهداء للله مع المارد الأُموي في الطفّ، أراد أحد الأنصار وعظ العدو فأجابه لللهِ - بها مضمونه-:

إنّ المرحلة التي وصل لها العدو في عتّوه وطغيانه ليست ممّا يعالج بوعظ ونصح، بل بتجاذب القوّة معه ومناورة الشدّة، وهذا أصل هامّ في تشخيص لغة المرحلة ونمط المكافحة مع العدو، وتوضيح ذلك:

١. بعد مراحل إعداد القوّة، ومراحل الرعاية، وتحمُّل المسؤوليّة،
 ومراحل التعامل مع العدو في غدره بالمناورة للتخلّص من ألاعيبه وخدعه
 وعدم الانخداع بخدعه، وعدم التصديق بكلامه المزيَّف، وعدم الوفاء له.

٢. نصل لمرحلة لا ينفع فيها الاقتصار على الخداع أو المحاورة والمناورة حينها يصل إلى قمة العتو والطغيان، فإن هذه المرحلة لا تُعالج بوعظ أو نُصح بعد تخطّي مرحلة «أكرة أن أبدأهم بقتال»، والتي هي مرحلة نُصح ووعظ وإيجاد الحلول السلمية، يأتي دور تجاذب القوّة بالقوّة وآلية العسكرة.

بعد لغة الحوار تأتي لغة السيوف، كما يقول الشاعر أبو تمام:

السيف أصدق إنباءً من الكُتبِ في حدّه الحدّبين الجدّ واللعبِ

٣. من المهم أن يعي المؤمنون لغة المرحلة الراهنة المعاشة، وما هي اللغة
 التي يتخاطب فيها مع عدوه، فليس دائهاً تُستخدم لغة الصُلح الحَسني، وليس

٠ ٢٤ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

دائماً نستخدم المسير والمسار الحُسَيني أو النهج العلوي، فمع أنَّ كلَّهم نور واحد مع ذلك اختلفت آلياتهم وأدوارهم في التعامل مع الأعداء؛ تبعاً لمتطلبات ظروف عصرهم.

### خاتمة نفيسة في تخادم العلوم

### نظرية ترابط وتعاون وتخادم العلوم

هذا العنوان له عدّة أسماء كثيرة - فقد يُعبَّر عنها بالنظرية أو القاعدة-منها:

- نظرية أو قاعدة ترابط وتعاون وتخادُم العلوم.
  - نظريّة أو قاعدة ترابط وتعاطف العلوم.
    - قاعدة تزاوج وتوالد العلوم.
      - قاعدة تلاقح العلوم.
      - قاعدة تعاون القواعد.
      - قاعدة تعاطف القواعد.
        - قاعدة تلاقح القواعد.
        - قاعدة تزاوج القواعد.
        - قاعدة تخادُم القواعد.

من المعلوم أنّ علماء المنطق عبَّروا عن المنطق أنّه خادم العلوم، وكذلك عُبِّر عن علم الأُصول أنّه منطق علم الفقه، أي: إنّه خادم لعلم الفقه، وعبَّرنا عنه – بحسب منهجنا – (منطق العلوم الدينيّة)؛ وبالتالي يكون خادم العلوم الدينيّة والآلة القانونيّة والميزان الذي توزن بهِ كلّ العلوم الدينيّة، وكما أمكن القول: إنّ علم المنطق خادم العلوم، وإنّ علم الأصول خادم العلوم الدينيّة،

فأنّه يمكن أن يُقال: إنّ بين العلوم تخادُماً، فإنّ بعضها يُعطف على بعض، كما أنّ بعضها يوزن ببعض، وبعضها يخدم بعضاً - وهذا ما تمت الإشارة إليه في كتابنا الإمامة الإلهيّة (١٠) - ويتجلّى هذا الأمر أكثر في العلوم الدينيّة خاصّة.

والأسهاء العديدة لهذه النظريّة لا تحكي كلّ زوايا النظريّة - القاعدة - بل إنّ كلَّ عنوان يحكي زاوية معيّنة، وفي العنوان الرئيس عبّرنا بـ: (الـترابط)؛ باعتبار أنّ بين العلوم ارتباطاً وترابطاً، وعبَّرنا بـ: (التحادُم)؛ باعتبار أنّ أحدها يخدم الآخر ويكون آلـة للآخر، وعبَّرنا بـ: (التعاون)؛ باعتبار أنّ أحدها يُعين الآخر، وقد يعبَّر بـ: (التوالد)؛ باعتبار أنّ أحدها يولِّد الآخر بعد التزاوج.

وقاعدة أو نظريّة ترابط وتعاطف - أو تعاون أو تخادُم- العلوم أو القواعد لها إشارات في الكتاب والسنّة:

ففي الكتاب، قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي َ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَسَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْيَغَاء الْفِئْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَمُّولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُو إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (٣) .

وقوله تعالى: ﴿الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَـنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (٣٠ .

<sup>(</sup>١) أنظر: السند، محمّد، الإمامة الإلهية: ج١، ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: آية٧.

<sup>(</sup>٣) الزمر: آية ٢٣.

وأمّا في السنّة، فقوله ﷺ: «إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهم لنن تظلوا، كتاب الله وعتري أهل بيتي» (١٠) ، كذلك يظهر من نفس الحديث - ومن غيره - أنّ السنّة (يَعضد بعضها بعضاً ويُعطف بعضها على بعض).

وهذا يُنتج تخادم العلوم والقواعد الشريفة الصادرة عنهم عليه ، ومنها القواعد التي قدمناها، فمثلاً: قاعدة (الإعداد) التي منها، قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ (") ، مع قاعدة (الرعاية) التي هي من قول النبي عَلَيُهُ: «كلُّكم راع وكلُّكم مسؤول عن رعيته ("")، فبين القاعدتين تخادُم، رغم أنّ إحداهما من آية قرآنية والأُخرى من حديث نبويّ؛ باعتبار أتها وحي من الله، فها قاعدتان وحيانيتان، بل من مُحكمات القواعد.

وكما أنّ القرآن يُعطف بعضه على بعض، وأيضاً السنّة يُعطف بعضها على بعض، كذلك متشابهات العقل والوجدان تُعطف على محكمات - الأربعة - القرآن والسنّة والوجدان والعقل يُعطف عليها متشابهات الأربعة.

فينتج بذلك تخادُم جميع القواعد الدينيّة، بترابط منظومي نظامي متّصل ومتواصل بين القواعد كحلقات في سلسلة وسلاسل وطبقات - بالنظم والنظام الذي قدَّمناه- والقاعدتان المتقدمتان - اللتان سقناهما كمثال- إحداهما أكبر من الأُخرى من جهة، فقاعدة الرعاية تُمُنهِج وتُمَنطِق قاعدة الإعداد من جهة أنّ الإعداد يحتاج إلى رعاية، فليس الإعداد كيفها اتّفق،

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٢، ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: آية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٧٢، ص٣٨.

وليس هو بشكل عشوائي ينفرط وينفلت فيه الأمر.

وكذلك (قاعدة) الإعداد تُمنهج الرعاية وتنضبط بها الرعاية؛ لأنّ الإعداد بقدر الاستطاعة، والرعاية تطالب المُعِدّ والمُستَعِدّ أن يكون استعداده بحسب منظومة الرعاية، فالكلّ راع للكلّ - بحسب استطاعته لا بحسب راحته - قال عَلَيْ : «كلُّكم راع وكلُّكم مسؤول عن رعيته».

كذلك قاعدة التعريض مع قاعدة التقيّة الأمينة؛ حيث بينهما عموم من وجه، فلعل تعريضاً ليس فيه تقيّة، ولعل تقيّة ليست بتعريض، وقد يكون التعريض بسبب التقيّة؛ فتُسَخَّر قاعدة التعريض لتُمَنهج نظام التقيّة من زاويتها ويُمنهج التعريض تقيّة لتقنين مساراته، فإحداهما تخدم الأُخرى وتُعِين الأُخرى.

وهذه النظرية - نظرية ترابط وتخادُم القواعد في نظام منظومي - التي انبثقت وتولَّدت من نظرية تخادُم العلوم يمكن أن نطبقها في كلّ القواعد التي قدمناها، بل يمكن لكلِّ باحث أن يطبِّقها في كلِّ قواعد العلوم الدينيّة، ويستنتج منها قواعد أُخرى، يزاوج أو يلاقح قاعدة مع قاعدة أُخرى فينتج قاعدة ثالثة، وهكذا.. تتوالد القواعد وتتوسع العلوم (١١).

<sup>(</sup>١) وهذا مشروح مفصَّلاً في الأبحاث الأصولية - من أصول الفقه- تحت عنوان أصول القانون والمبادئ الأحكامية والأسس والأصول التشريعيّة.

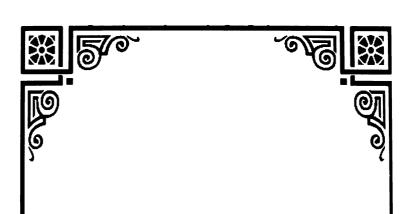

# الفصل الثاني

خارطة المسؤوليًات في النشاط الوظيفيَ الدينيَ

للمؤمنين تجاه حركات الانحراف الديني









#### مقدّمة

### السفياني بين الحُتم والبَداء

هذهِ تتمّة مُهمّة وذات فوائد خطيرة وكبيرة للبحث المتقدِّم، ولا بدَّ قَبل الولوج في هَذا البحث الحسّاس مِنْ مُقدّمة:

السُّفياني حدث معاصر أو مستقبلي، وَهَذا الحدث هُوَ الآخر قدْ ينظر إليه البعض أنَّ وقوعه محتوم ومُلْجَئين إلى الاستسلام أمامه، بينها الذي تعلّمناه مِنْ عِبَر عاشوراء - وَهُوَ ما تقدَّم بحثه مفصَّلاً في القسم الأوّل - أنَّ حَتمية الشيء لا تستلزم الإلجاء في أصل الحدث أو عدم الإلجاء في تفاصيله، أو الإلجاء في تداعياته وما يترامى عَنْه مِنْ أمواج وأحداث.

ويجب أنْ ننبّه أنَّ بحثنا لم يكن عَلَى التفاصيل الدقيقة لمسرح الظهور - سواء الأمنية أو العسكرية أو السياسية أو الجغرافية أو غيرها - بقدر ما نحن في صدد بيان أنَّ الخيارات في الأُفق متعدَّدة لمجال القيام بالمسؤولية، وأنَّ الروايات رغم بيانها للمقادير وما حَتم منها إلّا إنَّما تُنبّه عَلَى إمكانية التغيير وحصول البُداء ولزوم تحمّل المسؤولية، فها هُنا أُمور لا بدَّ مِنْ التنبّه لها، منها:

١. إنَّ أصل هذه الأحداث أو الغايات الَّتِي هي عبارة عَنْ موازين القوى في السرق الأوسط وإنْ كانت مِنْ المحتوم - أو بعض منعطفات تفاصيل الأحداث - إلّا أنَّ بقيّة التفاصيل ليست مِنْ المحتوم، مَعَ أنَّه قدْ مرَّ أنَّ المحتوم يتطرَق إليه البَداء الأعظم وإمكانية التغيير، فكيف بغير المحتوم؟!

٧٤٨ ...... التوحيد في المشهد الحسيني

٢. إنَّه قد وقع الالتباس لدى الثقافة العامَّة حول علامات الظهور، أنَّ ما دام رايات سنة الظهور وقتالها مِنْ المحتوم فلا محال أنَّ كُلَ ما جاء في الروايات حول تفاصيل رايات سنة الظهور – أيضاً تلك التفاصيل – هُيَ الأُخرى مِنْ المحتوم، وَهَذا كها تقدَّم مِنْ الغفلات الخطيرة في الثقافة العلميَّة لعلامات الظهور.

#### أهمية الموضوع

يُعتبر هَذا البحث أحد الثار لبحثنا - التوحيد في المشهد الحُسيني - بـلُ وَمِنْ أهمّها، وَهَذا البحث - كما هُوَ واضح لدى الجميع - محل سِـجال ولغط علمي كبير في الأوساط العلميَّة، ومحل سؤال واستفسار لـدى الناس، بكُلِّ طبقاتهم الثقافيّة، وستتضح مِنْ خلال البحث الصِّلة بين هَذا البحث وبحثنا المُتقدِّم، وستتبَّين أيضاً الثَّمرة المُهمّة - بلُ الثمرات - بَعْدَ أَنْ نـدخل في طيّات البحث.

ولا نُجانب الصواب لو قُلْنا: إنَّ مَنْ لمْ يقف عَلَى معنى البَداء في مفهوم النهسضة الحسين اللهِ وتحرّكات النهسضة الحسين الله وتحرّكات المعصومين الله ومَنْ لمْ يُدقِق في البحث المتقدِّم - التوحيد في المشهد الحسينيّ - لَنْ يَخُرج بالنتيجة المرجوّة مِنْ هَذا البحث (السُّفياني بين الحتم والبداء)، والمعصومون الله قدوة لنا عَلَى مختلف الأصعدة - العلميّة والعمليّة - وما قالوه في الأخبار الموسومة بـ (أخبار آخر الزمان) لَيسَ إخباراً بالغيب وبياناً تعبدياً مِنْ قِبلهم الله يجب علينا التسليم به، وَهَذا عظيم في نفسه، لكن ما هُوَ أعلى وأعظم منه، وهو التعبّد العلميّ والتربويّ، والسلوك العلميّ بالاقتداء بكلامهم وأفعالهم.

ومَنْ لم يفهم حركة المعصوم النِّلا عَلَى أساس (الحُجيّة المجموعيّة النظميّة

المنظوميّة الترابطيّة)(١)، لم ولَنْ يستطيعَ أَنْ يَفُكّ الرموز والشفرات في الأخبـار الواردة حوله، ومَنْ لم ينتظم فهمه بالحُجِّية المجموعيّة بشكلها المنظوميّ لم ولَنْ يكونَ نِعْمَ المقتدي بسيرتهم.

وَهَذا بالضبط ما ترسمه لنا سورة البقرة في أوَّل آياتها؛ حيث تقول: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لَلْمُتَّقِين \* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْفَيْبِ... ﴾ (") ، فالآيتان في سورة البقرة تبيَّنان علوّ الحُجيّة المجموعيّة (صفات القدوة) بقولها: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ ، وكذلك تُبيِّن (صفات المُقتدي) بقولها: ﴿ هُدَى لَلْمُتَّقِينِ \* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْفَيْبِ ﴾ ، فالمُقتدي لَيسَ فقط يؤمن بالغيب وبإخبار الغيب، إنَّها 
هُوَ مُهتدٍ لاَنَّه ساع ومُتحرِّك وعامل بوعي الرؤية الصائبة للحدث.

وَمِنْ الجدير بملاحظة القارئ، أمران:

1. إنّنا لا ندرس السُّفياني دراسة شاملة ومُتكاملة بكُلِّ زوايا وأبعاد حركته، بلْ مِنْ جهة موضع الفائدة الَّتِي ترتبط بها نُريدُ، وإلّا البحث مِنْ جميع الجهات يخرُج بنا عَنْ المقصد الأساس الذي جُعل مِنْ أجله البحث؛ فلذا نرجو مِنْ القارئ الالتفات، لأنَّه قدْ يرى أنَّ هُناك نقصاً في البحث عَنْ شخصية السُّفياني؛ وذلك للاقتصار عَلَى الروايات النافعة ذات الصِّلة بالمقام.

٢. مِنْ الضروري أنْ نعرف أنَّ فتن وأحداث آخر الزمان لَيسَ مِنْ

<sup>(</sup>١) ينبغي الالتفات إلى أنَّ كُلِّ كلمة لها حسابها ووزنها الخاص، فالحُمَّية يلزم أنْ تكون مجموعيّة، أي: باجتهاع وليسَ حُجِّية مُنفردة، هذا أوَّلاً، وثانياً بنظم، أي: لَيسَ بانفراط وعشوائيّة، وثالثاً هَذا النظم يتبع وينتظم بنظم أكبر منه، ورابعاً يترابط بين هذهِ المجموعة بكُلِّ طبقاتها وأبعادها.

<sup>(</sup>٢) البقرة: آية ٢ - ٣.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ للمؤمنين تجاه حركات الانحراف الدينيّ ..... ٢٥١

مشاهد الرُّعب، ولا هي قصة مُرعبة يقصها لنا المعصوم اللهِ وأنَّ أبطالها الخراساني واليهاني وغيرهم في طرف الإيهان، والسُّفياني والأصهب والأبقع في طرف الكُفْر والنَّفاق؛ وبالتالي تكون مسؤوليتنا التفرُّج مَنْ المنتصر والرابح في تلك المُباراة، كها لعلَّه يصوِّر البعض أنَّ جهاد العدو لَيسَ عَلَى كُلِّ مُكلَّف، بـلْ هُوَ مسؤولية البعض الذي له قدرات خاصَّة وله اختصاص في الجهاد، وَهَذا عُلف لسيرة النَّبي عَلَي اللهُ والمعصومين عَلي اللهُ وعُالف الأقوالهم، وإنَّها أحداث آخر الزمان يبينها المعصوم ليجعل المسؤولية في عاتق الجميع، نَعَمْ، مِنْ كُلِّ أحد حسب طاقته وقدرته.

٢٥٢ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

### قبل البَدء: قاعدة عَلوية بصياغة رَضويَة

# قاعدة منهجيّة في المنهج

وهذه القاعدة يجب أن تكون هي المنهج المتبع لنا، بل ينبغي أن تكون لكل باحث في العلوم الدينيّة، ونحن نعتقد أنّ المعرفة عن طريق دراسة المنهج هي منهج أهل البيت بالله في منهج أهل البيت بالله في نامير المؤمنين الله قال: «اعرف الحقّ تعرف أهله»(۱)، وكذلك قوله الله تنظر إلى مَن قال، وأنظر إلى ما قال»(۱).

وهذا الكلام من أمير البيان الله هو أصل وقاعدة تجعل الميزان في معرفة الحقائق، هو النظر إلى ما قال وليس إلى مَن قال، وهذا منهج موضوعي - تجرّدي وضابطة مهمّة لكلّ منصف يريد معرفة الحقيقة، وقوله الله «اعرف الحقّ تعرف أهله»، أي: قبل الجري وراء الأشخاص ينبغي معرفة مناهجهم، وهذا المنهج عظيم وخطير وهو ميزان علميّ وضابطة علميّة في مختلف العلوم، كعلم الرجال والحديث والفقه وغيرها، وصالح لأن يكون قاعدة مهيمنة في كلّ العلوم الدينيّة.

وهو مسلك يُشير إلى أهمّية المنهج في البحث العلميّ، وهذا ما يؤكّده الإمام على بن موسى الرضائي في محاورته مع الجاثليق، حيث يقول الله «أنا

<sup>(</sup>١) النيسابوري، محمد بن الفتال، روضة الوعظين: ص٣١.

 <sup>(</sup>۲) المتقي الهندي، عليّ، كنز العمال: ج١٦، ص١٩٧. القندوزي، سليمان بن إبراهيم،
 ينابيع المودّة: ج٢، ص٤١٣، ح٩٩.

مُقرِّ بنبوة عيسى وكتابه... وكافر بنبوة كُل عيسى لم يقرّ بنبوة مُحمَّد عَلَيْ وكتابه (()) وهذا الضابطة المعرفية العظيمة من الإمام الرضائل هي نفس ما رسمه الإمام أمير المؤمنين الله من عدم الجري وراء العناوين والأسماء والأشخاص، وأنّ الأوْلى هو معرفة أقوالهم، أي: مناهجهم ومشاربهم المعرفية، والإمام الرضائل يبلور ويوسِّع الضابطة المنهجيّة العَلويّة بجرأة وحياديّة معصومية، ولم تكن هذه الأُمور لتتضح لولا سعة بيانات أهل بيت العصمة والطهارة الله من جهة، وجرأتهم وصراحتهم في الحق من جهة أخرى.

والحجج مراتب فوق بعضها البعض، فحجّة إلهية تهدي إلى حجّة معرفة الربّ تعالى، ومن بعد ذلك تلزم العباد طاعة الرُّسل وذَروتهم سيّدهم، المأخوذة طاعته على جميعهم، وهذه هي الحّجة الثالثة، ثم من بعد ذلك تلزم العباد حجّية الأوصياء، إلى غير ذلك من مراتب الحجج، وكلّ حجّة تفوق الأخرى وتهيمن عليها، وتحدّد أمدها وحدودها؛ ولذلك أشارت الآيات إلى الاستدلال بصفات الله من أنّه مالك للسموات والأرض وما فيهنّ، وأنّه ولي كلّ الأولياء لبيان أنّ هناك مراتب في الحُجيّة والدلائل، وتفاوت في درجاتها، واللازم مراعاة سلسلة تلك المراتب، وما هو أكبر وأبلغ، كاستدلال لدحض ما يزعمه اليهود والنصارى من لزوم اتباع ما يزعمونه من يهوديّة ونصرانيّة النبي إبراهيم والأنبياء السابقين؛ حيث إنّ ولاية الله فوق ولاية الأنبياء وصلاحيّاته في الحكم والتشريع، فكيف يترك أهل الكتاب الدلائل على المشيئة الإلهيّة في مقابل ما يزعمونه من حجّيّة يتبعونها؟ بل يكون هو الميزان

<sup>(</sup>١) الصدوق، محمّد بن عليّ، عيون أخبار الرضا: ج١، ص١٤١، ح١.

الذي يُعرف به الحقّ، كما في قوله ﷺ: اعليٌّ مع الحقّ والحقُّ معه، لا يفترقان حتى يردا عليَّ الحوض»(۱)، أي: إنّ المعصوم الله يكون هو الميزان والمنهج الذي به يُعرف الحقّ.

والنتيجة: إنّه لو ادّعى مدع أنه عيسى الله - أو ادّعى أنه سفير الإمام الله أو نائسب خاص للإمام الله ، أو ابسن الأمام الله ، أو ابسن الأمام الله ، أو أن الإمام المله ، أو أنه اليماني أو الحسني أو الخراساني أو المنفس الزكية ، أو أيّ عنوان آخر - فإنّنا قبل أن نطالبه ببرهان أو معجزة على صدق ادّعائه ، ينبغي أن نرى منهجه العقائدي والفكري والسلوكي هل يطابق الثوابت العُليا في الدين؟ لأنّه أقوى برهان ومعجزة من كلّ معجزة ، فإنّ معاجز الأنبياء صلوات الله عليهم لا تتطاول فوق التوحيد ، ثمّ بعد ذلك نطلب المعجزة .

#### مسالك الانتظار

هناك مسلكان في كيفيّة التعامل مع روايات ما قَبل الظهور، أو ما تُعرف بروايات علامات الظهور - كما يعبَّر عنها- وبالتالي سوف تتحدّد مشارب ومسالك المُنتظِرين بحسب ما ينعكس من فهم للروايات.

المسلك الأول: يجعل العلامة بمثابة العلّة إذا حدثت فسوف يحدث الظهور، وإذا لم تحدث سوف لا يحدث الظهور، وهذا الفهم وهذه الرؤية والنظرة الجموديّة لروايات ما قَبل أو قُبيل الظهور التي هي من سُنخ علامات الظهور، نستطيع تسميتها بالمسلك الجموديّ الأحادي الجبري.

وكأنَّه يعلُّق ظهور الإمام المهدي ﷺ على ظهور هذه العلامات، فهـو

<sup>(</sup>١) الصدوق، محمد بن على، الأمالي: ص٠٥٠.

فإذا بدا لله في هذه العلامات - وهذا أمر ذكرته الروايات - أو تختلط على المُنتظِر الأُمور بحسب ظهور الروايات بين السُّفياني الأوّل والشاني والثالث فلا يُميِّز، فسوف يباغته تغيُّرات الأحداث، وهو في سكرة الارتقاب للعلامات.

وهذا المسلك الجبري كأنّه يقول: ما دامت العلامة يمكن فيها البَداء ولا يرتبط بها الظهور فلهاذا أنظر إليها؟ وبها أنّ الله ناصر وليّه ومُظهر دينه على الدين كلّه، فها الداعي للبحث وراء العلامات ومتابعة الأحداث تسارعت أم تباطأت؟

وبين هذا وذاك هناك نظر واقعي لأحداث مسرح الظهور ولعلامات الظهور ولسخصيات الظهور، وهذا النظر (أمرٌ بين أمرين)، فلا تفويضيّة بجعل المحور هو العلامات أو بيد شخصيات مسرح الظهور، ولا جبريّة مطلقة لا ترى أهمّية لأيّ دور وشخصية في مسرح الظهور، بل إنّها أمر بين أمرين.

<sup>(</sup>١) الأنفال: آية٥٣.

فالصحيح هو الالتفات إلى المناهج الذي يتبعها هؤلاء الثلاثة - اليهاني والسُفياني- وغيرهم.

وبعبارة أُخرى: إنّ معرفة منهاج هؤلاء الثلاثة في سنة الظهور أهمّ من معرفة أشخاصهم؛ لأنّ الميزان هو على المنهج لا على الشخص، والبصيرة هي على الحقّ لا على الرجال؛ ومن ثَمّ فمِن أخطاء ثقافة التعليم لعلامات الظهور شخصنة البصيرة بأشخاص، بينها البصيرة مرهونة بالمنهج والميزان، كها أنّ هناك ضابطة ثانية خطيرة أيضاً في قراءة علامات الظهور، وهي أنّ الثقافة والمعرفة بالمشروع المهدويّ مبتوراً عن الثقافة والمعرفة بأصحاب الكساء، بدءاً بالمعرفة النبويّة، ومعرفة المنهاج العكوي والفاطمي والحسني والحسيني، فضلاً عن التوحيد، وثمرة ذلك هيمنة ثوابت الدين العُليا في قراءة المشروع المهدويّ.

وضابطة ثالثة: أنّ روايات علامات الظهور هي في الحقيقة رسم خارطة سياسية وعسكرية أمنية واجتهاعية لسنين أو لسنة الظهور وأنها تقرير يرسم الوظيفة للمؤمنين فيها ينبغي عليهم القيام به والحذر منه واليقظة تجاهه، وبهذه الضوابط في قراءة روايات علائم الظهور والرايات المتجاذبة لمسرح الحدث سواء في طرف الحق أو الباطل – وبذلك يقطع الطريق على الأدعياء؛ ويكون المؤمن على بصيرة ثاقبة في قراءة الأحداث، وفي انتظار صحيح للإمام المهدى

ومن جهة أُخرى - وهي جهة أساسيّة ومهمّة - فإنّ التمحوّر حول المنهجيّات يكون تمحوّراً حول الإمام الله المنات المحاور مسارات وخطوط رسمها لنا أهلُ البيت عليه .

#### الشجرة الملعونة

قبل أنْ نلج في بحث السُّفياني لا بدَّ أنْ نلتفت إلى أنَّ منهجه وطريقه شجرة مُمتدة عِبْرَ الزمن، بلْ هي تتصل بالآخرة (بشجرة الزقوم)، وما تلك الشجرة الخبيثة الَّتِي اجتُثَت مِنْ فوق الأرض - كها عبَّر القُرآن: ﴿وَمَسْلُ كَلِمَةٍ حَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُنَتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿ ('') - إلَّا واقع وحقيقة هذهِ الشجرة، وَهَذا المنهج الذي في الدُّنيا نهج بني أُميَّة، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّويَا الَّتِي أَرْئِنَاكَ إِلاَّ فِنْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَة المَلُعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَخُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَاناً كَبِيراً ﴾ ('').

وقدْ أجمع المُفسّرون سنّة وشيعة عَلَى أنَّ المُراد مِنْ السُجرة الملعونة في القُرآن الكريم هُم بنو أُميَّة، ففي تفسير العيّاشي: عَنْ الباقر اللهِ اللهِ الله عَلَىٰ أَنَّه سُئل عَنْ قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤَيَا الَّهِيَ أَرَيْنَاكَ﴾ فقال: «إنَّ رسول الله عَلَىٰ أُري أنَّ رجالاً مِنْ بني تيم وعدي عَلَى المنابر يردون النّاس عَنْ الصراط، القهقرى. قيلَ: والشجرة الملعونة؟ قال: هُم بنو أُميَّة» (٣). وعن الصادق اللهِ مثله.

كذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَثُلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةِ اجْتُثَتُّ مِـن

<sup>(</sup>١) إبراهيم: آية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: آية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) العيّاشي، محمّد بن مسعود، تفسير العيّاشي: ج٢، ص٢٩٨. وعنه المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٣١، ص٢٥٧.

فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ﴾ (١) ، قال الباقر ﷺ: ﴿إِنَّ هَذَا مَثُلُ بني أُميَّة ﴿ (١) ، روى القمّي، عَنْ أَبِي الجارود، عَنْ الباقر ﷺ: ﴿ كذلك الكافرون لا تصعد أعمالهم إلى السياء، وبنو أُميَّة لا يذكرون الله في مجلس ولا في مسجد، ولا تصعد أعمالهم إلى السياء إلّا قليل منهم ﴿ (٣) ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقُومِ \* طَعَامُ الأَثِيمِ \* كَالْنُمُنِ يَغْيِي فِي الْبُطُون \* كَعَلْ الْحَييم ﴾ (١) ، فُسِّر أيضاً ببني أُميَّة.

وفي رواية عَنْ أبي مُحمَّد العسكري اللهِ في تفسير قول تعالى: ﴿أَوْلَيكَ اللَّهِ مَنْ أَبِي مُحَمَّد العسكري اللهِ عَلَيْهُ: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُولًا أَمُ اللَّهِ مَنَّ الشَّكَةُ: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُولًا أَمُ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴾ (٢) المعدّة لمُخالفة أخي ووصيي عليّ بن أبي طالب الله الله وأيضاً عَنْ ابن عباس والحسن وأبو مالك وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد: ﴿إِنَّهَا - الشجرة الملعونة - شجرة الزقوم التي ذكرها الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَةُ الزَّقُومُ \* طَعَامُ الأَثِيمِ ﴾ (٨).

وكذلك وفي مضامين أُخرى عديدة فُسِّرت - شجرة الزقوم- بالشجرة الملعونة، وَهَذا متطابق مَعَ كون الشجرة الخبيثة والملعونة والزقوم واحدة مَعَ اختلاف النشآت.

<sup>(</sup>١) إبراهيم: آية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج٦، ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) القمي، عليّ بن إبراهيم، تفسير القمي: ج١، ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) الدخان: آية ٤٣-٤٦.

<sup>(</sup>٥) البقرة: آية ١٦.

<sup>(</sup>٦) الصافات: آية ٦٢.

<sup>(</sup>٧) البحراني، هاشم، حلية الأبرار: ج٢، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٨) الطوسي، محمّد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن: ج٦، ص٤٦٤.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ للمؤمنين تجاه حركات الانحراف الدينيّ ..... ٢٥٩

#### خطورة المنهج

ممّا ينبغي لنا فهمه أنَّ الأهمّية والخطورة تكمُن في المنهج، فإنَّ الشعارات كثيرة برّاقة وذات ألوان عديدة، ولكن حقائقها مُخالفة لـشعاراتها، والجري وراء الشعارات بحسب بيان الشَّارع لا ينفع؛ لأنَّ المُهِم هُوَ الوصول إلى حقيقة ما يكمُن خلف تلك الشعارات، وَهَذا ما نحاول بيانه في نقاط:

النقطة الأُولى: (الشجرة الخبيثة)

إنَّ القُرآن حينها يقول الشجرة الملعونة فهو لا يصف أشخاصاً بعينهم، بل يصف شجرة، والشجرة لها فروع وأغصان، وحينها يصف الكلمة بالخبث يصفها بشجرة.

النقطة الثَّانية: (لا يذكرون الله)

إنَّ الشجرة الملعونة أي: المُبعدة والمطرودة عَنْ رحمة الله، وفُسِّرت السهجرة الملعونة ببني أُميَّة، وقدْ مرَّ وصفهم مِنْ قِبل الإمام الباقر اللهِ: «... وبنو أُميَّة لا يذكرون الله في مجلس ولا في مسجد، ولا تسمعد أعمالهم إلى السماء...»(١)، وإذا كذلك فكيف لا يُطرَدون مِنْ الرحمة الإلميّة؟!

النقطة القَّالثة: (بنو أُميّة نهج وسلوك)

بناءً عَلَى هَذا الأساس؛ يمكن أنْ نُفَسِّر روايات آخر الزمان الَّتِي ذكرت بني أُمَيَّة، بأنَّما لا تقصد بني أُمَيَّة أشخاصاً فقط، بـلْ الأقرب الأهم لنظر الروايات هُوَ النهج والسلوك (نهج وسلوك بني أُمَيَّة).

(١) القمي، عليّ بن إبراهيم، تفسير القمي: ج١، ص٣٦٩.

#### النقطة الرَّابعة: (سعد الخير)

إنَّ القتل والتخريب والدمار والفساد والإفساد الذي خصّته الرواية بالسُّفياني ما هُوَ إلّا رسم للسلوك العدواني والنهج الأُموي. وليست القضية منوطة بشخص وأشخاص ولذلك كُلّ الروايات - إلَّا قليلاً - ذكرته بلقبه (السُّفياني) ولم تذكر اسمه، وبعضها ترفض التشبّث بالاسم؛ ففي الرواية عَنْ عبد الله بن أبي منصور البجلي، قال: «سألت أبا عبد الله الله عن اسم السُفياني، فقال: وما تصنع باسمه؟ إذا ملك كور الشام الخمس: دمشق، وحمص، وفلسطين، والأردن، وقسرين، فتوقعوا عِنْدُ ذلك الفرج. فقلت: يملك تسعة أشهر؟ قال: لا، ولكن يملك ثمانية أشهر لا يزيد يوماً»(١).

فهُنا نرى الإمام يحاول عدم ذكر اسم السُّفياني؛ إشارة منه إلى أنَّ خطورة المنهج أهم مِنْ خطورة الشخص، وهي أوْلى بالبحث والاهتهام مِنْ الأشخاص، كما أنّ مركز الاهتهام في أغلب روايات المعصومين على المنسب على الانتساب للمنهج.

النقطة الخامسة: (اللَّعن للمؤسسين أشدّ)

وَرَدَ فِي الزيارة المعروفة بزيارة عاشوراء «لعن الله أُمَّـة أسّـست أسـاس

<sup>(</sup>١) الصدوق، محمّد بن على، إكمال الدين: ج٢، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٢) المفيد، محمّد بن محمّد، الاختصاص: ص٨٥.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ للمؤمنين تجاه حركات الانحراف الدينيّ ...... ٢٦١ الظلم والجور عليكم... ولعن الله المُمهدين...»(١).

بحسب هَذا النصّ هُناك تأسيس، وكذلك هُناك تمهيد للفساد والإفساد وللإفساد ولقتل المُصلحين (مُحمَّد وأهل بيته الله الله على عين كانت الشجرة الطبّية (مُحمَّد وآله الله المُصلحين ومُحمَّد لكلِّ خير وصلاح وسنة وملّة حسنة، كانت أُميَّة تُؤسِّس للفساد والإفساد وسنّ سنن الغدر والغيلة ونقض العهد، كما فعلت هند مَعَ سيد شُهداء زمانه حمزة الله العلام وكما فعل معاوية بنقض العهد مَعَ الإمام الحسن الله وكما أسس يزيد وسنَّ سنن تخريب المُدن وحرّب مدينة رسول الله المُدن المُدن المُدن المُدن المُدن وحرّب مدينة رسول

وما يفعله السُّفياني عين ذلك، فَهُو يغدر وينقض العهود ويخرّب المدن وينتهك الحُرمات ويخرِّب المُقدَّسات ويهدم الكعبة... وهكذا تستمرّ هذه الشجرة الملعونة بسنّ السنن وإحداث البِدع إلى يومنا هذا، في مقابل هذه الشجرة الملعونة شجرة طيبة مُباركة وهي شجرة أهل البيت عليه (كما وصفها القُرآن)، فهي تسنّ السنن الطيّبة، كالتضحية والفداء والإيشار وزرع البرِّ والحبّة والسلام في ربوع الدُّنيا، وَهذا ما تُشير إليه رواية عبّار بن أبي الأحوص، قال: قلتُ لأبي عبد الله عليه السيف والعسف والجور، وأنَّ إمامتنا (إمارتنا) بالرفق والناكف، والوقار والتقيّة وحُسن الخلطة، والورع والاجتهاد، فرغبوا الناس في دينكم وفي ما أنتم فيهه (٢).

<sup>(</sup>١) الطوسي، محمّد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ص٧٧٤.

<sup>(</sup>٢) الصدوق، محمّد بن علي، الخصال: ص٣٥٥، ح٣٥. الحرّ العاملي، محمّد بـن الحـسن، وسائل الشيعة: ج١٦، ص٦٥.

٢٦٢ .....التوحيد في المشهد الحسيني

### النقطة السَّادسة: (أخطر المناهج)

إنَّ وصف السهجرة الملعونة في القُرآن ببني أُمَيَّة يُشير إلى أنَّ أخطر المناهج هُوَ منهج بني أُمَيَّة، وأضلَ الرايات، بَعْدَ الفتنة المُشار إليها في الآية، وهي راية بني أُمَيَّة؛ فتكون كُلّ رايات الضلالة أقل خطورة وضلالاً مِنْ تلك الرايات الملعونة.

## النقطة السَّابعة: (إسلام وأصنام)

مِنْ الموارد المفرِّقة الَّتِي تبيّن لنا شدّة ضلال النهج الأُموي وتفوّقه في الفساد والضلال أنَّه يرفع الشعارات المُتضادة، ففي حين يُنادي بالإسلام هُـوَ يهدم الإسّلام، وفي حين خليفته يُنادي بالقُرآن وأنَّه خليفة المُسْلمين يجعل القُرآن غرضاً لسهامه ويتطاول جهاراً عَلى تمزيقه، ويصلِّي خليفته الآخر وَهُـوَ سكران، يرفع شعار الإسّلام لكنَّهُ يدعو للأصنام.

# النقطة الثامنة: (بنو العباس)

مقابل النهج الأُموي السُّفياني هُناك حركات ضلال كثيرة، والروايات تُبيِّن أنَّهَا سابقة عَلَى حركة الضلال الَّتِي يتزعمها السُّفياني الأُموي، وتُؤكِّد الروايات مِنْ خلال مفاداتها أنَّ حركة السُّفياني هي الأخطر، وأنَّ تلك الرايات بمثابة المُمهَّدة لحركة السُّفياني، وأنَّ رايات الضلال يستحقّها المُجْتَمع بسوء تصرّفه وتقاعسه عَنْ نصرة الحقّ.

وبنو العباس أيضاً وصف لنهج وسلوك معين عدائي للإسلام ولأهل البيت عليه ولكن الأُسلوب مُحتلف والنهج مُحتلف، ويمكن أنْ نلحظ عَلَى النهج العباسي أُموراً تُفرِّقه عَنْ المنهج الأُموي:

انَّ النهج العباسي يتوسَّل إلى كرسي الرئاسة عِبَر رفع شعار (الرضا مِنْ آل مُحمَّد) مِنْ أجل ذلك، أمَّا بنو أُميَّة لم ترفع ذلك الشعار، بل عَلَى العكس مِنْ ذلك رفعت شعار العداء لآل البيت عليه

٢. إنَّ نهج بني العباس يحارب أهل البيت الله كنهج إيهان بَعْدَ وصوله إلى سدّة كرسي الحُكم، أمَّا بنو أُميَّة فهم يُحاربون نفس النهج الإسلامي وتتعارض كُل شعاراتهم مَعَ شعارات الإسلام.

٣. عداءُ بني أُمَيَّة عداء مُباشر وواضح للإسلام، وعداء بني العباس غَير مباشر للإسلام ولنهج الإيهان، ولكنَّه مُجاهر العداء لنهج آل البيت بالله وحتى أنَّ المنصور الدوانيقي كَانَ يقوم بالدعوة لفضائل عليَّ أمير المؤمنين الله وذِكْر آل البيت بالله ، وفي إحدى المرّات كاد يُقتل جرّاء إقامته لمجلس عزاء لهم في بلاد الشام.

فالنهج العبّاسي - إذنْ - أُسّس عَلَى أساس الفداء لآل البيت المُلِيّة ولكن نهج أهل البيت الذي يحاسب كراسي الحُكم الدنيويّة يصعب عَلَى مَنْ يُريد التربُّع عَلَى العروش الدنيويّة أنْ يتّخذه كنهج وسلوك؛ لأنَّ ذلك النهج يحاسبه هُو نفسه أشدّ الحساب بشكل يصعب تحمّله، فإما أنْ يسير معه أو ينقلب ضدّه، وَهَذا ما حصل فعلا مِنْ المنصور وباقي بني العباس ومَنْ تبع نهجهم إلى هَذا اليوم، حيث ساروا عَلَى المعاداة لآل البيت المعاشي ولنهجهم وسلوكهم.

٢٦٤ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

### مَن هو السفياني؟

في هَذا البحث نحنُ لا نُريدُ أَنْ نعرف اسم السُّفياني ونسبه ونذكر الروايات في ذلك الخصوص؛ لئلّا يطول بنا المقام مِنْ جهة، وَمِنْ جهة أُخرى لَيَسَ هُوَ بحث ذو ثمرة تُذكر - هُنا بالخصوص - وَهَذا مُتطابق مَعَ الرواية الَّتِي رواها الصدوق بإسناده عَنْ عبد الله بن أبي منصور البجلي، قال: «سألتُ أبا عبد الله للله عَنْ اسم السُّفياني، فقال: وما تصنع باسمه إذا مَلَك كور الشام الخمس: دمشق، وحمص، وفلسطين، والأردن وقسرين، فتوقعوا عِنْدَ ذلك الفرج. قلتُ: يملك تسعة أشهُر؟ قال: لا، ولكن يملك ثمانية أشهُر لا يزيد يوماً» (١٠).

إذن؛ ما نريده هُوَ التعرُّف عَلَى هويته العقائديّة والسياسيّة والعسكريّة مِنْ خلال حركته، وهذهِ الهوية تبيِّنها مجموع روايات روت أفعاله ومُعتقداته، والروايات الَّتِي تصف شخصية السُّفياني كثيرة منها:

عَنْ أَبِي عبد الله المَيْلِةِ قال: «إنَّكَ لو رأيت السُّفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق يقول: يا ربّ، يا ربّ، يا ربّ، ثمَّ للنار. ولَقَدْ بلغ مِنْ خُبشه أنَّه يدفن أُمّ وَلَد وهي حيّة مخافة أنْ تَدلُّ عليه» (٢). وأيضاً: «... يَقبِل السُّفياني مِنْ بلاد الروم متنصراً في عنقه صليب وَهُوَ صاحب القوم» (٣).

<sup>(</sup>١) الصدوق، محمّد بن عليّ، إكمال الدين: ج٢، ص١٥١.

<sup>(</sup>٢) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٢، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة: ص٦٦ ٤. المجلّسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٢، ص٢١٧.

وعن مُحمَّد بن مُسْلِم، عَنْ أبي جعفر اللهِ قال: «السُّفياني أحمر، أشقر، أزرق، لم يعبد الله قطّ، ولم يرَ مكة ولا المدينة قطّ، يقول: يا ربّ، ثأري والنار»(۱).

وفي إلزام الناصب: «ولا يزال السُّفياني يقتل كُلِّ مَنْ اسمه مُحمَّد، وعليّ، وحسن، وحسين، وفاطمة، وجعفر، وموسى، وزينب، وخديجة، ورقية؛ بُغضاً وحنقاً لآل مُحمَّد ﷺ""، هذه الرواية وروايات أُخرى بنفس المضمون تبين العقيدة الَّتِي يحملها السُّفياني:

أوَّلاً: مِنْ حيث عقيدته، فَهُوَ: لمْ يعبد الله قطّ، وكذلك لمْ يومن بالنبي، ولا بالعقائد الحقّة، ولا بالمقدّسات، ولا بعقيدة التوسُّل، ولا بالشفاعة وغيرها، لذلك قالت الرواية: «لمْ يرَ مكّة ولا المدينة قطّ»، وَمِنْ جهة أُخرى فَهُو لا يؤمن بفروع الدِّين وليسَ فقط بأُصوله؛ لأنّه لو آمن بالفروع لرأى مكّة في حجّ أو عمرة، وَمَنْ لا يؤمن بمكة كمشهد ومَعْلَم وكبيت لله لا يؤمن بباقي المشاهد المُشرَّفة؛ وبالتالي لا يؤمن بأيّ شعيرة مِنْ الشعائر، ولا يعظم سعائر الله، لأنَّ (الصفا والمروة) مِنْ الشعائر، وهُما في بيت الله الحرام الذي لمْ يؤمن بقدسيته ولم يعظم حرمته، وستأتيك لمحة نافعة عَنْ حادثة في فهم هذه النقطة فانتظ.

ثانياً: قوله ﷺ: «لو رأيته رأيت أخبث الناس»، وَهَذا كلام عَنْ صفاته الباطنيّة ومكونات شخصيته الداخلية، والتعبير بالخبث تعبير عَنْ نجاسة باطنية - بطبعها- تضادد وتُعاكس وتتقاطع ذاتاً وصفة مَعَ معدن الطُّهر

<sup>(</sup>١) النعمان، محمد، الغيبة: ص٣١٨.

<sup>(</sup>٢) اليزدي، على، إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب: ج٢، ص١٧٣.

٢٦٦ .....التوحيد في المشهد الحسيني

والطيب، وهم مُحمَّد وآله ﷺ.

وقوله: «أشقر، أحمر، أزرق». إشارة إلى التذبذب والتلون الباطني باعتبار أنَّها جاءت في سياق ذكر الخباشة الباطنيّة، وكذلك لعلّه إشارة إلى التلوّن في عقيدته - ولا يُنافي ذلك إرادة الأوصاف الحسيّة أيضاً - وَهَذا التلوّن مَعَ خبث السَّريرة كاشف عَنْ أنَّ نجاسته الباطنيّة إلى ما شاء الله مِنْ أنواع الخبائث والنجاسات.

ورؤية الخباثة عادة إشارة إلى الباطن الخبيث، وإشارة إلى الرؤية للباطن بالرؤية التفرُّسية.

والرؤية الظاهرية للخباثة تقود للرؤية الباطنيّة، بل هي أشدّ في حقيقة الأمر؛ وذلك لأنّه - السُّفياني- مِنْ الخباثة الشديدة بحيث طفحت وبرزت عَلَى قسمات وجهه وفي لحن كلامه وقوله، مِنْ حيث نصبه وعدائه لأهل البيت عِلَيْة وأتباعهم، وفي هذا المجال وردت عِدَّة نصوص في ذلك - ونحنُ نذكر واحدة منها اختصاراً- ومضامين هذه النصوص الروائية تصبّ في العداء لأهل البيت عِلَيْة وأتباعهم، ومنها ما ذكرنا، وهي أنّه يقتل كُلّ مَنْ يتسمّى بأهل البيت عِلَيْة وأساء ذرّيتهم، وكذلك ما يفعل بالحوامل وبالنساء يشمّى بأهل البيت عن أمير المؤمنين على قال: «يخرُج السُّفياني وبيده حربة ويأمر بالمرأة ويدفعها إلى بعض أصحابه فيقول له: افجر بها في وسط الطريق. فيفعل بها، ثمّ يأمر ببقر بطنها ويسقط الجنين مِنْ بطن أمّه، فيلا يقدر أحد أنْ ينكر عليه... "(۱)، والرواية طويلة وَهَذا موضع الشاهد منها.

والمُهم هُوَ توجّهاته السِّياسيّة والثقافيّة والدينيّة:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ج٢، ص١٧٣.

حَيْثُ وَرَدَت إشارات عديدة إلى عمالته لليهود والنصاري، وعَلَى نصبه وعداثه السِّياسي لكلِّ المُؤسَّسات والدول والسياسات الَّتِي تدعو إلى أهل البيت اللَّهُ وإلى الإسّلام الحقيقي الذي يمثّله أهل البيت اللُّهُ ؛ ولـذلك فـإنَّ الرواية حينها تقول «يُقبِل السُّفيان مِنْ بـلاد الروم متنصِّراً»(١)؛ إشارة إلى عقيدته، وكذلك إشارة إلى التنصّر السِّياسي، أي: التحالفات الَّتِي تـصبّ في صالح الصهيونيّة الصليبيّة المُعادية للإسلام الصحيح الذي يرفض الذوبان في الأطراف الَّتِي تجانب الحقّ ودين الحقّ. وهذهِ الإشارة يؤكِّدها ذيل الرواية حيث فيها: (في عنقه الصليب، وَهُوَ صاحب القوم»(٢)، كُلّها إشارات إلى الاتفاقات السِّياسيّة الدينيّة العقائديّة (٣)، الّتِي تصبّ في خدمة المشروع الصليبي الغربي السلفي الوهابي، وحينها تقول الرواية: «في عنقه الصليب»(1)، إشارة إلى بيعة صليبيّة صهيونيّة تُعادى المسيحيّة الحقّة وَكُلّ دين حتّ وَهُوَ الإسّلام الحقّ، المُتمثّل بأهل البيت عِلْيَةُ ؛ لأنَّ العنق - أو الرقبة - إشارة إلى تبعيته الكاملة للغرب؛ ولذا يوصف عتق العبد بـ (عتى الرقبة)، وقد وردد: (يقوم القائم ﷺ وليسَ في عنقه بيعة) (°).

والرواية حينها تقول: (يا رب، ثأري والنار، يا رب، ثأري والنار).

<sup>(</sup>۱) الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة: ص٤٦٣. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٥٦، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٥٦، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٣) حينها نقول: (صفات سياسيّة عقائديّة). لا يمنع إشارة الرواية أساساً إلى توجهاته الشخصيّة العدائيّة لأهل البيت اللهِ .

<sup>(</sup>٤) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٥٦، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٥) الصدوق، محمّد بن على، إكمال الدِّين: ص٤٨٠.

تُذكّر نا بإبليس الذي يعتقد بالله، ولكنّه لا يؤمن بخليفته ولا يسجد لخليفته، وهُوَ قَدْ فضّل النار عَلَى السجود للخليفة، وليسَ ذلك إلّا للتكبّر والأنا والحقد والحسد والثأر الذي هُو عقيدة الانتقام مِنْ الطرف الآخر مها كَانَ عظيماً أو بسيطاً، ومها كانت العداوة بسيطة أو كبيرة، فَهُو ينتقم مها كَانَ الثمن ولو كَانَ النار، فقول: «يا ربّ، ثأري والنار». دعاء لربّه أنْ يمكّنه مِنْ الثار مِنْ عدوّه ولا يهمّه بَعْدَ ذلك حتّى لو كَانَ ثمن ذلك جهنّم خالدا فيها، كا هُو حال إبليس الذي طلب مِنْ الله البقاء ليشأر مِنْ آدم الله ووُلده، قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُون ﴾ (١٠)، وكها أنَّ إبليس يطلب شأره مِنْ عُمَّد وآل مُحمَّد الخليفة كذلك السُّفياني - وكها هُوَ واضح - يطلب ثأره مِنْ عُمَّد وآل مُحمَّد وقرن شيعتهم، وَمِنْ كُلّ مَنْ يهتدي بهديهم، وفي الأحداث الأخيرة والروايات كفاية لمعرفة ماهيّة الثأر و بمَنْ يطلبه.

## حادثة مُثيرة

وفي هذا السّياق يمكن أنْ نذكر محاورة تُشير إلى توجُّه الفكر السلفيّ الوهابي - السُّفياني - للقضاء عَلَى الإسّلام بشكل عام، وليسَ فقط الإسّلام الحقيقي الذي هُوَ إسلام أهل البيت بليّة وأتباعهم، وهَذا هُوَ المشروع الصهيونيّ العربيّ، والحادثة هي حوار جرى بين أحد أتباع أهل البيت بليّة وبين أحد أفراد ما يُسمّى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر عِنْدَ قبر حمزة لللهِ ومضمونه -:

- الشيعي: لماذا تحوطون قبر الحمزة الثُّلُّ بسياج إسمنتي؟

<sup>(</sup>١) ص: آية٧٩.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ للمؤمنين تجاه حركات الانحراف الدينيّ ..... ٢٦٩

- الوهابي: لكي لا يأخذ منه بعض الجهلة الأحجار والتراب للتبرُّك.
- الشيعي: لو تركتموها مدروسة وغير معلّمة لنجوتم مِنْ المحذور.
  - الوهابي: لو كَانَ الأمر بيدنا لمحونا كُلِّ القبور.
    - الشيعي: حتّى قبر النَّبِي عَلَيْكُ اللهُ؟
- الوهابي: نَعَمْ، وَهَذا ممّا يرضي النّبي، وَهَذا هُوَ التوجّه الذي يريده النّبي عَيْنَ فَهُو أراد أنْ يمحو كُلّ قبر.
  - الشيعي: إذاً، لماذا لم يفعل النَّبي عَلِيُّهُ ذلك؟
- الوهابي: لولا خوف الفتنة، لمحاها النَّبي ﷺ، ألم يقل لعائشة: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت» (١٠)؛ لأنَّها الأحجار إذا بقيت سيعود النَّاس إلى عبادة الحجارة والأصنام، فالأفضل أنْ تسوّى بالأرض، ولكنّ هَذا الأمر أضمره النَّبي ولم يعلنه خوف الفتنة، فإنَّه أظهر شيئاً وأخفى شيئاً؛ لأنَّ الناس لا تتحمّل ذلك.
- الشيعي: هَذا خلاف تتمة الحديث؛ لأنَّه قَالَ في تتمته: «لنقضتُ البيتَ فبَنَيْتُه عَلَى أساس إبراهيم» (٢)، وخلاف سلوك إبراهيم اللهِ ، بلْ خلاف القُرآن حيث يقول: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ (٣)، بلْ إنَّ الله وأمر الله جعل حجرين وهُما جبل الصفا وجبل المروة مِنْ شعائر الله وأمر

<sup>(</sup>۱) النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكُبرى: ج٢، ص ٣٩١، ح٣٨٨٧. المتقي الهندي، عليّ، كنز العمال: ج٢١، ص٢٠٢، ح٣٤٦٦٧.

<sup>(</sup>٢) النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكُبرى: ج٢، ص٣٩١، ح٣٨٨٧. المتقي الهندي، على، كنز العهال: ج٢١، ص٢٠٢، ح٣٤٦٦٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة: آية١٢٧.

بتعظيمها، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَاثِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَـرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ الله شَاكِرُ عَلِيمٍ ﴿ (١).

كُلّ هذهِ الحجارة الَّتِي تُريد محوها تمثَّل الـدَّين والـشعائر والمقدّسـات، فإذا محوتها محوت الدِّين. فسكت الوهابي ولم يجِرْ جواباً.

وهذه الحادثة ليست بالحدث الطارئ والحالة الجزئية أو رأي شخصي لفرد مِنْ أفراد الوهابية السُّفيانية، بلُ هُوَ كاشف عَنْ مبانٍ وأُسسٍ أُسِّسَ عليها المذهب الوهابي واعتقادات قديمة وحديثة كَمَا في مذكرات مستر همفر"، وهُوَ مُطابق لما في الروايات أنَّ السُّفياني يقصد المدينة لهدم قبر النَّبي عَلَيْ ونبش قبره عَلَيْ وقبر فاطمة الله والتوجّه بَعْدَ ذلك لهدم الكعبة المُشرَّفة، وَهَذا الكلام ليسَ مِنْ تأويل الأحاديث، بلُ صريح الأخبار وواقع الأمر شاهد عَلَى ما نقول، ويكفيك مُتابعة بسيطة لكتبهم - خصوصاً التنظيرات والبحوث الحديثة - حتى تجد صواب كلامنا، ومَنْ يترصّد مواقعهم في الإنترنت يجد ذلك جلياً واضحاً؛ حيث أعلنوا قبل وقت قريب عَنْ عقد البيعة للمهدي السُّفياني وَعَنْ التحالف مَعَ اليهود والنصارى ضد الرَّافضة.

وما دامت شرعنة القتل وسفك الدماء أسهل مِنْ السهل، فَمِنْ المكن شرعنة أيّ قانون آخر، كالزنا بعنوان جهاد النّكاح، والاغتصاب، وسبي النساء والولدان بحجّة الفتح والفتوحات، فهم وأسيادهم مِنْ عُشّاق الفتح، لكن أيّ فتح؟!!

وقديهاً كَانَ سيّدهم وقدوتهم أبو سفيان ومعاوية ويزيد - الـذي هـدّم

<sup>(</sup>١) البقرة: آية١٥٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: مذكرات مستر همفر الأصل الثّاني.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ للمؤمنين تجاه حركات الانحراف الدينيّ ...... ٢٧١

الكعبة- مِنْ عُشَّاق فتح الفجور والفُسُوق.

فهي عقيدة غربيّة يهوديّة صهيونيّة أُمويَّة يزيديّة سلفيّة وهابيّة سُفيانيّة، فها أعجبها مِنْ عجينة وما أخبثها مِنْ طينة؟!! ٢٧٢ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

#### معالم مشروع السُفياني

كتتميم لما تقدَّم نـذكر بعـض النُّقـاط الَّتِـي توضِّـح مـشروع الـسُّفياني ومراماته:

أوَّلاً: هدم الكعبة (۱) ففي حديث طويل (۱) رواه الخصيبي، عَنْ المفضّل بن عمر، عَنْ الصادق اللهِ على الله قال: «... كنت وأخي في جيش السُفياني وخربنا الله الدُّنيا مِنْ دمشق إلى الزوراء وتركناها جمّاء، وخربنا المدينة وكسّرنا المنبر، وراثت بغالنا في مسجد رسول الله الله وخرجنا منها وعددنا ثلاثهائة ألف رجل نُريدُ إخراب البيت، وقتل أهله، فلمّا صرنا في البيداء عرسنا فيها فصاح بنا صائح: يا بيداء، أبيدي القوم. فانفجرت الأرض وابتلعت كُلّ الجيش...» (۱)

<sup>(</sup>۱) في مذكرات مستر همفر أنَّ أحد أهداف الوهابيّة والسلفية الرئيسة هو هدم الكعبة، والغريب المفظع أنَّ بعضهم يستدلّ بحديث النَّبي الله الذي أوردناه سابقاً «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضتُ البيت»، والمُضحك المُبكي أنَّ هَذا الحديث يصبّ في قداسة الكعبة وليسَ العكس؛ لأنَّ تتمّته: «لنقضتُ البيت فبنيتُه عَلَى أساس إبراهيم»، فإذاً؛ الهدم هُوَ لإعادتها إلى الأساس الذي بناه آدم وإبراهيم وإسهاعيل، وليسَ للإبادة كمَا يقول ويهدف هؤلاء أعداء الدِّين.

<sup>(</sup>٢) هَذا المقطع مِنْ الحديث هُوَ كلام للبشير الذي جاء إلى الإمام المهدي الله بعدما خُسف بجيش السُّفياني وكَانَ هُوَ أحد أفراد الجيش.

<sup>(</sup>٣) الخصيبي، الحسين بن حمدان، الهداية الكُبرى: ص٣٩٨. عَنْ المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٣، ص٠١.

ثانياً: نبش قبر النَّبِي ﷺ وقبر فاطمة ﷺ وهدم المسجد النبوي، هَذا فضلاً عَنْ بقية قبور الأولياء والصالحين، ففي رواية في البدء والتاريخ: «... ويبعث جيشاً إلى المدينة فيقتلون ويأسرون ويحرقون، ثمَّ ينبشون عَنْ قبر النَّبي ﷺ وقبر فاطمة ﷺ، ثمَّ يقتلون كُلِّ مَنْ اسمه مُحمَّد وفاطمة ويصلبونهم عَلَى باب المسجد، فعند ذلك يشتد غضب الله عليهم فيخسف بهم الأرض، وذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب﴾ (١) «(١)».

ثالثاً: تخريب المدن، وَهَذا واضح في الرواية الّتِي أوردناها في النقطة الأُولى: «وخربنا الدُّنيا...». وكذلك عَنْ أمير المؤمنين اللهِ «ألا وإنَّ السُّفياني يدخُل البصرة ثلاث دخلات يذلّ العزيز ويسبي فيها الحريم، ألا يا ويل المنتفكة وما يحلّ بها، مِنْ سيف مسلول، وقتيل مجدول، وحرمة مهتوكة...» "، وليسَ ببعيد مناً ما يجري في سوريا مِنْ قتل وتخريب وهتك حرمات واستباحة العرض والدم الحرام، وكذلك ما يجري في العراق.

وَهَذا لهُ بُعد مدنى، وهو إبادة البُعد المدني في المدن والبُلدان، وليسَ فقط التخريب للمعالم الدينيّة والعقائديّة، وَهُوَ مُطابق لمشروع ضرب البُنى التحتيّة لكلِّ دول الشرق الأوسط الذي يستهدفه المشروع الغربي الجديد، لتكون بُلدان المنطقة في حالة انفلات وخراب، بغضّ النَّظر عَنْ لون وطبيعة ومُصداقيّة الأنظمة فيها.

رابعاً: قتل كُلِّ مَنْ سُمِّي بأسهاء أهل البيت عليه الله عَنْ أمير

<sup>(</sup>١) سبأ: آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) البلخي، أحمد بن سهل، البدء والتأريخ: ص١٧٨.

<sup>(</sup>٣) اليزدي، على، إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب: ج٢، ص١٦٥.

المؤمنين الله : «ويصلب عَلَى بابها [أي: الكوفة] كُلِّ مَنْ اسمه حسن وحسين، ثمَّ يسير إلى المدينة فينهبها في ثلاثة أيّام، ويُقتل فيها خلق كثير، ويصلب عَلَى مسجدها كُلِّ مَنْ اسمه حسن وحسين؛ فعند ذلك يغلي دماؤهم كها غلى دم يحيى بن زكريا...»(١).

 <sup>(</sup>١) المتقي الهندي، عليّ، البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ص٧٦-٧٧. المقـدسي،
 يوسف بن يحيى، عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص٩٤.

 <sup>(</sup>۲) المتقي الهندي، عليّ، البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ص٧٦-٧٧. المقـدسي،
 يوسف بن يحيى، عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص٩٣.

## السفياني ويأجوج ومأجوج

ينبغي بيان هَذا العنوان في نقاط:

1. إنَّ خراب العمران والطابع المدني والإفساد وسفك الدماء والهرج والمرج هي صفة يأجوج ومأجوج الَّتِي ذكرها القُرآن الكريم، وقدْ ذُكر في جلة مِنْ الروايات الواردة في ملاحم آخر الزمان نبوءة عَنْ خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، والظاهر أنَّ المُراد به عنوان وصفي، لا أنَّه عنوان واسم علم لجنس مخلوق وإنْ كَانَ المعنى الوصفي يُووّل للمعنى الثّانِي مِنْ الحقيقة النوعيّة؛ وذلك بناءً عَلَى تجسّم الأعمال وتجوهر الذات بسنخ الأعمال، أي: إنَّ الذات والروح والنفس وما لها مِنْ أبدان تنمسخ ويتكوّن بها جوهر مسانخ لطبيعة العمل، فالصورة صورة إنسان، وأمَّا الروح فقدْ تبدّلت إلى جنس يأجوج ومأجوج.

٢. إنَّ هَذَا الوصف لهم في القُرآن (يأجوج ومأجوج) مادّة مشتق مِنْ أجج، والأجيج تَلهُّب النار وصوت النار، أو صوت لهبها وصوت ضرامها والتوقّد والاشتعال، وأجَّ بينهم شرّاً أوقده، وأجيج القوم اختلاط كلامهم مَعَ حفيف مشيهم، والقوم في أجّة في اختلاط، وأجّ يـؤجّ أجّا أسرع، والأجيج شدّة الحرّ، والأجّة الصيف، وماءٌ أُجاج، أي: ملح مرَّ شديد المرارة، وَقِيْلَ: شديد الحرارة أو شديد الملوحة والمرارة والمُحرِق مِنْ ملوحته، ويأجوج يفعول أو فاعول، ومأجوج مفعول (۱).

<sup>(</sup>١) أُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج٢، ص٢٠٦، مادّة (أجج).

كُلّ هذهِ المعاني مُتقاربة لأصل ومعنى واحد، وَهُوَ اشتعال صفة شيء في جهة الشرّ الشديدة المريرة وتوقّده في ذلك، وَهُوَ مطابق للأوصاف المذكورة في القُرآن ليأجوج ومأجوج.

ولعلَّ الوصف بيأجوج (اسم فاعل) ومأجوج (اسم مفعول) هـو أنَّ إحدى النمطين أو القبيلتين هُوَ أساس وفاعل الفساد، والنمط القّاني مسخَّر وتابع للأوَّل.

وكذلك قول الراغب الأصفهاني: «قال تعالى: ﴿ هَذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَذَا عَدْبُ فُرَاتُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ (١) ، شديد الملوحة والحرارة مِنْ قولهم: أجيج النار وأجتها وقد أجّت. وائتج النّهار، ويأجوج ومأجوج منه شُبّهوا بالنار المضطرمة والمياه المتموّجة لكثرة اضطرابهم، وأجّ الظلم إذا عدا أجيجاً؛ تشبيهاً بأجيج النار» (١٠).

٣. اليأجوج والمأجوج كها ذكرهما القُرآن في قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَانُجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَيَيْنَهُمْ سَدَاً﴾ "، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِيدٍ يَمُوجُ فِي بَعْضِ﴾ "، فهاتان الآيتان - مِنْ سورة الكهف- تشيران إلى أن يأجوج ومأجوج طبيعة لا يمكن معايشتهم لما هُم عليه مِنْ الفساد والإفساد في الأرض، والذين شكوا لذي القرنين مِنْ يأجوج ومأجوج ومأجوج نفس أولئك القوم الشاكين هُم قوم متخلفون، كها القرنين مِنْ يأجوج ومأجوج نفس أولئك القوم الشاكين هُم قوم متخلفون، كها

<sup>(</sup>١) الفرقان: آية٥٣.

 <sup>(</sup>۲) الراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن: ص ١٠ ، مادة
 (أج).

<sup>(</sup>٣) الكهف: آية ٩٤.

<sup>(</sup>٤) الكهف: آية ٩٩.

يصفهم القُرآن الكريم: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِمَا قَوْماً لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً \* قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ (١٠). فرغم أُمَّه لا يكادون يفقه ون قولاً لجهلهم وأُمَّيتهم وتخلفهم، فإنّهم لا يطيقون التعايش مَعَ قوم يأجوج ومأجوج، فلا يمكن معايشتهم بحال مِنْ الأحوال.

وَمِنْ ثُمَّ؛ ما أَنْ يزول السدِّ يصف القرآن هرجهم ومرجهم بتموّج بعضهم في بعض تبياناً لعدم انضباطهم بمبدأ ولا ناموس ولا قاموس يُتعاطى معه في المعيشة، وإذا كان اليهود بنو قريظة وبنو النضير نتيجة غدرهم في ذمّة التعايش المدني مَعَ مجتمع المُسْلمين أجلاهم وأبعدهم النَّبي عَلَيُ عَنْ أرض الحجاز، نتيجة خفرهم لذمّة الالتزام والتعهد في التعايش المدني أجلاهم النَّبي عَلَيْ ، فكيف بمَن يفسدون في الأرض مِنْ كُل حَدَب وصوب؟ فهؤلاء لا يكفي فيهم الإجلاء والإبعاد عَنْ النسيج المدني، كما في اليهود، بـل لا بـد مِنْ إقامة سدّ عازل يحول بينهم وبين انطلاق أمواج فسادهم تجاه المُجْتَمع المدني الإنساني الآمن، فضلاً عَنْ المُجْتَمع المؤمن المُسالم.

وَهَذا ما وصفه القُرآن: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَـدَبٍ يَنسِلُون﴾<sup>(۱)</sup>. وَهُوَ تصوير وإشارة إلى تموّجهم في الإفساد بنحو متداعٍ مـترامٍ لا يقف ولا يتوقّف.

كما أنَّ تعدُّدَ وجهات الإفساد يعطيه عنوان كُلِّ حَدَب، وأيضاً يُعطي محاولة سيطرتهم عَلَى المكان المستشرف، أي: مواقع السيطرة في المُجْتَمع والحياة الأرضيّة، كما مرَّ في سورة البقرة وسورة مُحمَّد والجمع بين المصفتين - كُلِّ

<sup>(</sup>١) الكهف: آية ٩٣ - ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: آية ٩٦.

حدب ينسلون- يعطي أنَّ أمواجهم في الإفساد وإحداثهم الإفساد ينطلق مِنْ بَعْدِ وصولهم إلى مواقع السيطرة في المُجْتَمع.

٤. ولا يبتعد مفاد الروايات في وصفهم عَنْ هَذا المُتحصّل مِنْ مفاد الآيات والمعنى اللغوي، فعن حذيفة اليهان عَنْ النَّبي عَيْقٌ، قال: «أوّل الآيات: الدجّال، ونزول عيسى، ونار تخرج مِنْ قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا، والدخان، والدابة، ثمَّ ويأجوج ومأجوج. قال حذيفة: قلتُ: يا رسول الله، ما يأجوج ومأجوج؟ قال: يأجوج ومأجوج أمم كُلل أمَّة أربعها ثة ألف لا يموت الرَّجُل منهم حتّى يرى ألف عين تطرف بين يديه مِنْ صلبه وهم وُلد آدم، فيسيرون إلى خراب الدُّنيا ويكون مقدمتهم بالشام وساقتهم بالعراق، فيمرّون بأنهار الدُّنيا فيشربون الفرات ودجلة وبحيرة طبرية حتّى يأتوا بيت المقدس، فيقولون: قدْ قتلنا أهل الدُّنيا فقاتلوا مَنْ في السهاء. فيرمون بالنشاب إلى السهاء فترجع نشابتهم مخضبة بالدم، فيقولون: قدْ قتلنا مَنْ في السهاء. فيرمون بالنشاب إلى السهاء فترجع نشابتهم مخضبة بالدم، فيقولون: قدْ قتلنا مَنْ في السهاء. فيرمون بالنشاب إلى السهاء فترجع نشابتهم خضبة بالدم، فيقولون: قدْ قتلنا مَنْ في السهاء.

حدّثنا زيد بن أسلم، عَنْ أبيه، عَنْ النَّبِي عَلَىٰ قال: «يفتح يأجوج ومأجوج، يخرجون عَلَى الناس كها قبال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُون﴾ فيغشون الأرض وينحاز المُسْلِمُون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويسضمّون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حتّى إنَّ بعضهم ليمرّ بالنهر فيشربون ميا فيه حتّى يتركوه يبساً، حتّى إنَّ مَنْ بعدهم ليمرّ بذلك النهر فيقول: قدْ كَانَ ههُنا ماء

<sup>(</sup>۱) الطبري، محمّد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج۱۷، ص۱۱۰. السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور: ج٤، ص٣٣٧، عَنْ جامع البيان. المتقي الهندي، عليّ، كنز العيال: ج١٤، ص٢٥٩، ح٢٥٤٥.

مرّة، حتّى إذا لمْ يبقَ مِنْ الناس أحد إلّا في حصن أو مدينة، قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قدْ فرغنا منهم، بقي أهل السهاء. قال: ثمَّ يهزّ أحدهم حربته، ثممَّ يرمي بها إلى السهاء فترجع متخضبة دماً للبلاء والفتنة فبينها هُم عَلَى ذلك إذْ بعث الله دوداً في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرُج في أعناقهم فيصبحون موتى...»(١).

٥. إنَّ مناهج وسلوك ومسار يأجوج ومأجوج هُو بعدم التقيد وعدم الالتنزام بأي ثابت، ونسف الثوابت الدينية والفطرية المنتشرة بصورة ارتكازات عُقلائية، وَمِنْ ثمَّ يستلزم ذلك الهرج والمرج والانقلاب.

7. وَهَذا ما نلحظه في الطابع والنهج الأُموي مِنْ أَنَّه نهج ينسف كُلّ الثوابت الدينيّة وباسم الدِّين، فَمِنْ جهة واقع مناهجه هي اليأجوجيّة والمأجوجيّة، وظاهر شعاره (وا إسلاماه) نظير سير الخلفاء الأُمويين سابقاً، فإنَّ الوليد بن عبد الملك كَانَ يستهدف القُرآن بالسهم - كغرض- زندقة، ومَعَ ذلك يتشدّق أنَّه خليفة المُسلمين والراعي الأوَّل للإسلام، وَهَذا النهج الأُمويّ.

ففي الرواية عَنْ عبّار بن أبي الأحوص، وفي ذيلها قوله على الما علمت أنَّ إمارة بني أُميَّة كانت بالسيف والعسف والجور، وإنَّ إمامتنا [إمارتنا] بالرفق والتآلف، والوقار والتقيّة، وحُسن الخلطة والورع والاجتهاد، فرغّبوا الناس في دينكم وفيها أنتم فيه" (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه: ج۲، ص١٣٦٤ باختلاف يـسير. وأنظر: المروزي، نعيم بن حماد، الفتن: ص١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الصدوق، محمد بن علي، الخصال: ص٣٥٤. الحر العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج١٦، ص١٦٤.

٧. هَذا ما نلاحظه حالياً طابعاً مُتميِّزاً في القاعدة المشكَّلة مِنْ السلفية والوهابية، فإنَّ سفك الدماء الذي يُهارسونه وقتل الأبرياء وخراب المُدن بلا أيّ رادع ولا وازع، وبلا التزام بثابت مِنْ الثوابت ولا تقيُّد بناموس مُقدّس إلاّ عَلَى مُستوى الشعار كدجل إعلامي وخداع إعلاني، كقناع يلبسونه لتغطية صفة اليأجوجية والمأجوجية لديهم.

٨. ولا يخفى أنّ البلدان الَّتِي ينطلق منها السُّفياني الطابع الغالب عليها
 قديهاً في التاريخ وحديثاً في الزمن المعاصر - متّصفة بصفات النهج الأُموي
 اليأجوجي والمأجوجي، فهي بيئة خصبة لترعرع المشروع السُّفياني.

9. مِنْ خصائص صفات النهج الأُموي وطبيعة اليأجوج والمأجوج ما أشار إليه القُرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ التَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ التُنيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْيهِ وَهُوَ أَلَدُ الْحِصَام \* وَإِذَا تَوَلَّى سَمَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا الدُّنيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْيهِ وَهُوَ أَلَدُ الْحِصَام \* وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ الله أَخَذَتُهُ الْعِرَّةُ بِالإِثْمِ وَيُهْلِكَ الْحُرْثَ وَالنَّسُلَ وَالله لا يُحِبُ الفَسَاد \* وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ الله أَخَذَتُهُ الْعِرَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِنْسَ الْبِهَاد ﴾ (١).

فالآية تذكر عِدَّة صفات:

منها: إنَّ هَذا البعض مِنْ الناس لسانه وشعاره وإعلانه معسول، وفي الباطن هُوَ مِنْ النواصب اللدودين في الخصومة والعداء مَعَ مَنْ أمر الله بمودّتهم.

ومنها: قصد هَذا البعض الاستيلاء وتقلّد الأُمور العامَّة عَلَى الناس. ومنها: إفساده في الأرض، أي: تخريب العمران والطابع المدني والتمدُّن سواء، في الجانب المادّي والعمراني أو طابع التمدُّن في الأخلاق والإسفاف بها

<sup>(</sup>١) البقرة: آية ٢٠٤–٢٠٦.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ للمؤمنين تجاه حركات الانحراف الدينيّ ...... ٢٨١

إلى الحالة الوحشيّة والأوباشيّة الَّتِي هي طبيعة يأجوج ومأجوج المنطبق عَـلَى طبيعة النهج الأُموي.

ومنها: التعصُّب الشديد الأعمى في التمسُّك بهذه الوحشيّة الأوباشيّة مِنْ إهلاك الحرث والنسل، وبنحو يتعزّز ويفتخر بها، وَهَذا ما وَرَدَ في روايات الفريقين مِنْ صفة يأجوج ومأجوج أثبَّم يتباهون بسفك الدماء وتخريب تمدّن الأرض ومدنيّتها وطابعها المدنى.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم﴾(١).

وهي وصف للذين في قلوبهم مرض والذين قال عنهم القُرآن أيضاً: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ الله أَضْغَانَهُم ﴾ (٢) ، أي: إنَّهم يحملون الضغينة تجاه مَنْ أمر الله بمودّتهم وَهُوَ الضغينة لقربى النَّبي الذي أمر الله بمودّتهم، وَهَذا ما يتصف به النهج الأُموي مِنْ البغض والضغينة لأهل البيت عليه به بعانب الإفساد في الأرض ومحاولة المسك بزمام مقاليد الحكم، والمُراد بتقطيع الأرحام؛ لأنَّها أعظم رحم أوصى القُرآن بصلتها، حتى جعل أجر كُل الرسالة مودة ذوي القربى وصلتهم وبرّهم، وهي - تقطيع الأرحام- بعينها صفات اليأجوج والمأجوج والسُّفياني.

<sup>(</sup>١) مُحمَّد: آية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) مُحمَّد: آبة ٢٩.

# الرجعة قبيل الظهور

### هي محور أدوار مسرح أحداث الظهور

إنَّه قدْ كُتب في ظهور الإمام الثَّانِي عشر المهدي الحجّة بن الحسن الله كتبٌ ودراسات وبحوث كثيرة، وتمَّ فيها تنقيح كثير مِنْ الأُمور وتوضيح الرؤية وصقلها لجملة مِنْ الأحداث، إلّا أنَّه يجدر تسجيل المُلاحظة عليها بجملة مِنْ المؤاخذات والنقود البُنيويّة الرئيسة:

وقدْ دلَّت الروايات المُسْتفيضة والمتواترة على أنَّ الغاية مِنْ ظهوره الله وره الله وره وإقامة دولته هُوَ التمهيد لرجعة آبائه عليه وأنَّ ظهوره ودولته فاتحة لظهور آبائه برجعتهم إلى دار الدُّنيا مرَّة أُخرى، وإقامة دولتهم ذات الشأن العظيم.

فإذا تقرّر ذلك؛ فيتبيَّن أنَّ بحوث الظهور والدراسات حول ظهور ودولة الإمام الثّاني عشر غُيِّب فيها ما هُوَ لب لباب معرفتها، وما هُوَ محور كنه حقيقتها، وهذه النقطة بيّناها في مباحث كتاب (الرجعة بين الظهور والقيامة)؛ وبسبب هذا التغييب لحقيقة الظهور ودولة الإمام الثّاني عشر عشر الله على على المنابق المنا

كثير مِنْ الحركات والتيارات المُنحرفة للأدعياء والدجالين مسخ ماهية الظهور وماهية دولة العدل للإمام النَّانِي عشر، فأخذوا يرسمون لها ماهيات مسوخة عَنْ أصل حقائق ثوابت اللِّين بتلاوين مارقة عَنْ صبغة اللِّين الحنيف.

٢. إنَّ هذهِ الدراسات والبحوث جعلت نجوم ومحاور مسرح أحداث سنة الظهور عبارة عَنْ الخراساني واليهاني والسُّفياني، بينها الظاهر مِنْ روايات مُسْتَفِيضة أنَّ محور محاور أحداث سنة الظهور هُوَ حصول الرجعة في أوائل رجب، أي: ستة أشهُر قبل الظهور، وأنَّ الذي يرجع عدد غفير مِنْ الموتي مِنْ المؤمنين، يكون لهم دور بالغ الخطورة في توازن معادلات الأحداث في سنة الظهور، لا سيّم السبعة والعشرين نفراً وفرداً مِنْ أفراد الحُكومة المركزيّة لدولة الإمام الثّاني عشر، وهم الخليّة المركزيّة في أصحابه الثلاثمائة وثلاثة عشر، ويقومون بدور تمهيدي عظيم رئيسي في العراق، ثمَّ في مكَّة، وَمِنْ عظم هَذا الدور لهم وَردت المقولة المُسْتفيضة عَنْ المعـصومين، الثَّلِيِّة: «العجـب كُـلَّ العجب ما بين جمادي ورجب ،(١)، حتّى أنَّ أمير المؤمنين الله كانَ يرددها باستفاضة عَلَى منبر الكوفة، وكَانَ الكثير مِنْ الجُلساء تَحْتَ منبره يستحفونه السُّؤال عن سبب هَذا التعجّب، فيخبرهم بحصول رجعة للمؤمنين في ذلك التوقيت، وأنَّه يكون لهم دور خطير في سنة الظهور في العراق ثمَّ في مكَّة، بـلْ لْمُ يأتِ في كلام أمير المؤمنين للَّهِ ذكر للحسني ولليماني وللسُّفياني بقدر ما كَانَ يذكر العجب في رجب أو ما بين جمادي ورجب؛ ممّا يؤثر عَلَي مزيد اهتمامه لللَّهِ بها لهذه المجموعة الراجعة مِنْ دور خطير في مسرح الأحداث لـسنة الظهـور،

<sup>(</sup>١) القندوزي، سليهان بن إبراهيم، ينابيع المودّة: ج٣، ص٤٣٤، باب٩٩، ح٤.

ثمَّ روايات العجب روايات صحيحة، منها ما عن الأصبغ بن نباتة قال: خطب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب على بالكوفة، فحمد الله وأثنى عليه، شم قال: «... فيا لهفاه على ما أعلم! رجب شهر ذِكْر، رمضان تمام السنين، شوال يُشال فيه من القوم، ذو القعدة يقعدون فيه، ذو الحجّة الفتح من أول العشر، ألا إنّ العجب كلّ العجب بعد جمادي ورجب، جمع أشتان وبعث أموات وحديثات هونات هونات بينهن موتات، رافعة ذيلها داعية عولها معلنة قولها، بدجلة أو حولها، ألّا إنّ منا قائماً عفيفة أحسابه، سادة أصحابه، تنادوا عند اصطلام أعداء الله باسمه واسم أبيه في شهر رمضان ثلاثاً، بعد هرج وقتال، وضنك وخبال، وقيام من البلاء على ساق، وإنّي لأعلم إلى مَن تخرج الأرض ودائعها، ويُسلَّم إليه خزائنها، ولو شئت أن أضرب برجلي فأقول: أخرجوا من ها هنا بيضاً ودروعاً»(۱).

وكذلك خطب على الله بعد انقضاء النهروان، فقال: «ذلك أمر الله وهو كائن وقتاً مريحاً، فيا بن خيرة الإماء متى ننتظر، أبشر بنصر قريب من ربِّ رحيم، فبأبي وأُمّي من عدّة قليلة، أساؤهم في الأرض مجهولة، قد دان حينشذ ظهورهم، يا عجباً كلّ العجب بين جمادي ورجب! من جمع شنات، وحصد نبات، ومن أصوات بعد أصوات. ثمَّ قال: سبق القضاء سبق»(٢).

٣. إنَّ هذهِ الدراسات والبحوث تُركِّز عَلَى شخوص الحسني واليهاني والسُّفياني، والتدقيق في أشخاصهم وشخصيتهم وخصوصياتهم الشخصية،

<sup>(</sup>۱) ابن المنادي، أحمد بن جعفر، الملاحم: ص٣٠٤-٣٠٧. المتقي الهندي، عليّ، كنز العمال: ج١٤، ص٥٩٥-٥٩٤، ح٣٩٦٧٩ بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٢) القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة: ج٣، ص٤٣٤، باب٩٩، ح٤.

مَعَ أَنَّ الأهم بحسب الروايات في الأحداث لَيسَ أشخاص الثلاثة وغيرهم مَّن ذُكرت أساؤهم في أحداث سنة الظهور، بل الأهمّ هُوَ بيان طبيعة المناهج الثلاثة، وطبيعة المسار والمنطلق العقائدي والفكري والفقهي لكلِّ مِنْ التيارات البشرية الثلاثة، وبيان المنهج لهذه التيارات أعظم في ميزان البصيرة وقواعد صحّة الرؤية مِنْ شخوص الأشخاص.

تدخل في عمق الأسباب المؤثِّرة في الأحداث وحقيقة القوى الفاعلة في التيارات؛ وَمِنْ ثُمَّ وَرَدَ في الروايات أنَّ الحسني واليهاني والسُّفياني وإنْ كَانَ مِنْ المحتوم، إلَّا أنَّ إمكانية وقوع البَداء في الثلاثة، وإمكانية البَداء فيها له عِدَّة تفسيرات وتأويلات قدْ تقدَّم بعض منها، إلَّا أنَّنا نُضيف في المقام تأويلاً آخر، وَهُوَ الإشارة إلى ما نحنُ فيه مِنْ أهتية المنهج وخطورته للتيارات الثلاثة بدرجة تفوق شخوص الأشخاص الثلاثة، وأنَّ أشخاص الثلاثة لا ينحصر بهم وقوع مسرح الأحداث، بـلُ المنـاهج الثلاثـة في التيـارات البـشريّة هـي العُمدة في التأثير في أحداث سنة الظهور، فالبحث في المنهج والمسلك وشعارات كُلِّ راية مِنْ الرايات الثلاث هي أعظم وأخطر بدرجة بالغة عَـنْ الحديث عَنْ الأشخاص، فكم حصل تغييب للباب الأحداث؟ ويتركّز ذلك عَلَى سطح الأُمور، واللُّباب هُوَ التفسير المنطقيّ العقائديّ الفقهيّ لكلِّ تيار كى يكون المؤمن عَلَى بصيرة قواعد الموازين، ولا تُلبس عليه اللوابس في كيفيّة تحمّل المسؤولية والوظيفة؛ وَمِنْ ثُمَّ وقع التركيز عَـلَى سـطح الأُمـور في تلـك الدراسات والبحوث ممّا مهد الأرضيّة لخداع جملة مِنْ الأدعياء والـدجّالين لتقمُّص صورة هؤلاء الثلاثة، فغُيِّب الوعي بالمنهج الذي هُوَ قـوام البـصيرة،

٢٨٦ .....التوحيد في المشهد الحسيني

واستُبدل واختُزل في أسماء لأشخاص وشخوص.

٤. إنَّ بلورة العقيدة المهدوية بالإمام الثاني عشر وظهوره ودولته تمَّ صياغتها وقولبتها بعيداً عَنْ ماهية منهاج آبائه، كالمنهاج العلوي والفاطمي والحسني والحسني وبقية الأثمّة، فصار البيان لماهية الظهور - ومشروع الدولة للإمام الشّاني عشر - مبتوراً عَنْ لُبّه الحقيقي ومجتثّاً عَنْ جذوره الأصلية، وكأنّا منهج الحسين عليه معيّب لونه في منهج الظهور وإقامة دولة الظهور، وكذلك منهج أصحاب الكساء، بـلُ الأعظم منهج سَيِّد الأنبياء الذي هُوَ السيّد الأكبر وإمام الأثمّة عليه ومن ثَمَّ سهل عَلَى الأدعياء والمجالين المُدّعين للمهدوية إبداء منهج مهدوي مناقض للمنهج الحسيني، ومُغيّب فيه منهج أصحاب الكساء وثوابت ومُحكمات القُرآن العظيم؛ كُلّ ومُغيّب فيه منهج أصحاب الكساء وثوابت ومُحكمات القُرآن العظيم؛ كُلّ ومُغيّب فيه منهج أصحاب الكساء وثوابت ومُحكمات القُرآن العظيم؛ كُلّ ومُغيّب فيه منهج أصحاب الكساء وثوابت ومُحكمات القُرآن العظيم؛ كُلّ ومُغيّب فيه منهج أصحاب الكساء وثوابت ومُحكمات القُرآن العظيم؛ ومشروعه فلك بسبب البلورة المبتورة لحقيقة العقيدة بالإمام الثّاني عشر ومشروعه العظيم.

### السُفياني بين المحتوم والموقوف

وردت روايات كثيرة أكّدت أنَّ السُّفياني مِنْ المحتوم، وبعضها حدّد وقت خروجه، فعَنْ معلى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبد الله الله يقول: «مِنْ الأمر محتوم، ومنه ما لَيسَ بمحتوم، وَمِنْ المحتوم خروج السُّفياني في رجب» (۱) ، وكذلك عَنْ عبد الملك بن أعين، قال: «كنت عِنْدَ أبي جعفر الله فجرى ذكر القائم الله فقلتُ له: أرجو أنْ يكون عاجلاً ولا يكون سفيان، فقال: لا والله، إنَّه مِنْ المحتوم الذي لا بدَّ منه (۱) ، وكذلك رواية حران بن أعين، عَنْ أبي جعفر مُحمَّد بن علي الله في قوله تعالى: ﴿ أُمُ مَّ قَصَى أَجَلاً وَأَجَلُ مُسمِّى عِندَهُ ﴾ (۱) ، فقال: «إنَّها أجلان، أجل محتوم، وأجل موقوف، فقال له مران: ما المحتوم؟ قال: الذي لله فيه المشيئة، قال حمران: إنِّي لا أرجو أنْ يكون أجل الشّفياني مِنْ الموقوف. فقال أبو جعفر الله الله المحتوم (١٠٠٠) المحتوم (١٠٠٠) .

وكذلك وردت روايات كثيرة في شأن حركة السُّفياني وأنّها مِنْ المُحتوم، كما أنَّها فصّلت في الفترة الَّتِي يتحرّك فيها وفي وقتها، وما هي مساحة سلطانه، وهذا التفصيل إشارة إلى إمكان البَداء في تفاصيل حركته - كما سنبُيِّن - فقدْ وَرَدَ عَنْ عيسى بن أعين، عَنْ أبي عبد الله الله الله الله السُفياني

<sup>(</sup>١) النعماني، محمد، الغيبة: ص١١، باب١٨، ح٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص٢١٣، باب١٨، ح٤.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: آية ٢.

<sup>(</sup>٤) النعماني، محمد، الغيبة: ص٢١٣، باب١٨، ح٥.

مِنْ المحتوم، وخروجه في رجب، وَمِنْ أوَّل خروجه إلى آخره خمسة عشر شهراً ستة أشهُر ولم يزد عليها ستة أشهُر ولم يزد عليها يوماً» (١٠).

وفي تفسير القمّي: سُئل الإمام أبو جعفر الله قال: سألته عَنْ قوله تعالى: ﴿ عُلِبَتِ الرُّوم \* فِي أَذْنَى الأَرْضِ وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُون ﴾ (٢) ، قال: أبو عبيدة: قال الله الروم \* في أَذْنَى الأَرْضِ وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُون ﴾ (٢) ، قال: أبو عبيدة: قال الله الله قال الله الله والراسخون في العلم مِنْ الأئمّة، إنَّ رسول الله على الله المدينة وقد ظهر الإسلام كتب إلى ملك الروم كتاباً وبعث إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلام، وكتب إلى ملك فارس كتاباً وبعث إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلام، فأمّا ملك الروم فإنّه عظم كتاب رسول الله وكان مرسوله، وأمّا ملك فارس فإنّه مرق كتابه واستخف برسول الله على وكان ملك فارس يقاتل يومئذ ملك الروم وكان المُسْلِمُون يهوون أنْ يغلب ملك فارس، وكانوا لناحية ملك الروم أرجى منهم لملك فارس، فائزل الله: فلم ملك فارس ملك الروم بكى لذلك المُسْلِمُون واغتمّوا، فأنزل الله: فلمّا علب ملك فارس ملك الروم بكى لذلك المُسْلِمُون واغتمّوا، فأنزل الله: ﴿ عُلِبَتِ الرُّوم \* فِي أَذْنَى ... وعني غلبها فارس في أدنى الأرض، وهي الشامات وما حولها، ثمّ قال، وفارس مِنْ بَعْدَ غلبهم الروم سيُغلبون في بضع سنين.

وقوله: ﴿لله الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ﴾، أَنْ يقضي بها يشاء، قوله: ﴿وَيَوْمَشِنِ
يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُون \* بِنَصْرِ الله يَنصُرُ مَن يَشَاء ﴾. قلتُ: أليس الله يقول: ﴿في بضع
سنين ﴾، وقدْ مضى للمُسْلمين سنون كثيرة مَعَ رسول الله عَلَيُهُ وفي إمارة أبي بكر
وإنَّها غلب المؤمنون فارس في إمارة عمر؟

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٣١٠، باب ١٨، ح١.

<sup>(</sup>٢) الروم: آية ٢-٣.

فقال: ألم أقل لك: إنَّ لهذا تأويلاً وتفسيراً والقُرآن - يا أبا عبيدة - ناسخ ومنسوخ، أما تسمع قوله: ﴿ بِله الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ﴾؟ يعني المشيئة في القول أنْ يؤخِّر ما قدّم ويقدم ما أخَّر إلى يوم يحستم القنضاء بنزول النصر فيه عَلَى المؤمنين، وذلك قوله: ﴿ وَيَوْمَئِذِ يَفْرُحُ النُوْمِنُون \* بِنَصْرِ الله يَنصُرُ مَن يَشَاء ﴾ "(١).

والرواية المُتقدِّمة تُشير إلى أنَّ الانتصارات تكون بمشيئة الله وإرادته (عَزَّ وَجَلَّ)، وحتى غلبة الروم في كُلِّ معاركهم، ومنها معركتهم مَعَ أتباع أهل البيت عظير - بواسطة السُّفياني - لله فيها الأمر مِنْ قَبل وَمِنْ بَعْد، أي: له فيها البَداء.

في مقابل هذه الروايات هُناك بعض الروايات تُصرِّح بإمكان البَداء في حركة السُّفياني، حدَّننا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، قال: «كُنّا عِنْدَ أبي جعفر بن مُحمَّد بن علي الرضائية فجرى ذِكْر السُّفياني وما جاء في الرواية مِنْ أمره مِنْ المحتوم، فقلت لأبي جعفر الله الله في المحتوم؟ قال: نَعَمْ، قُلْنا له: فنخاف أنْ يبدو لله في القائم. فقال: إنَّ القائم مِنْ الميعاد، والله لا يخلف الميعاد» (\*).

ومعنى كونه محتوم لا يعني عدم تطرّق البَداء فيه؛ لأنّ المحتوم ليس الذي وقع ووُجِد، إنّها قُدّر تقديراً باتّاً ولمّا يقع، وقد اكتملت أسباب وقوعه، أي: شارفت أسباب وقوعه على الاكتهال ولمّا يقع، وعلى ضوء ذلك فإمكان

<sup>(</sup>١) القمّي، عليّ بن إبراهيم، تفسير القمي: ج٢، ص١٥٢. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٤، ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) النعماني، محمد، الغيبة: ص٣١٥، باب١٨، ح١٠. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٦، ص٢٥٠.

هيمنة تقدير آخر حاكم ووارد.

وإنّا سُمّي محتوماً لأنّ أسباب وقوعه قد تكاملت وشارفت على الاكتيال، بخلاف التقدير الذي لمّا تجمع أسباب وقوعه، لا يسمّى تقديراً محتوماً وكذلك الحال بالنسبة للقضاء المُبرّم؛ ومن ثَمَّ ورد عنهم: «فإنّ الدعاء... يردّ البلاء وقد قُدر وقُضي ولم يبقَ إلّا إمضاؤُه»(۱)، وأنّ: «الدعاء يردّ القضاء بعدما أُبرم إبراماً»(۱)، كما هو الحال في قوم يونس على عندما تحقق جملة من أسباب وقوع العذاب في المحيط والبيئة خارجاً، حتى أنّ العذاب أظلهم، أي: قرُب من أكنافهم إلّا أنّهم لمّا دعوا وتضرّعوا وتابوا واستكانوا كُشف عنهم العذاب.

نعم، البداء بكل مراتبه حتى الأعظم منه لا يتطرّق احتماله وإمكانه فيها وعد الله؛ لأنّ الله تعالى لا يخلف الميعاد، كذلك الحال فيها أخبر الله (عزَّ وجلً) عنه من أُمور مستقبليّة تقع لاحقاً، فإنّه لا يتخلّف ما أخبر عنه تعالى، وقد تقدّم سابقاً شطر من الكلام في ذلك فراجع.

# دروس تربويّة في البَداء

مِنْ جهة أُخرى المعصوم الله يُربّي المؤمنين علميّـاً وعمليّـاً عَلَى كيفيّـة التعاطي مَعَ البَداء، فعن الإمام أبي جعفر الله ، قال: قلتُ: لهذا الأمر وقت؟

فَقَالَ اللَّهِ: «كَذَب الوقّاتون، كَذَب الوقّاتون، إنَّ موسى اللهِ لمّا خرج وافداً إلى ربّه، واعدهم ثلاثين يوماً، فلمّا زاده الله عَلَى الثلاثين عشراً، قال قومه: قد أخلفنا موسى. فصنعوا ما صنعوا، فإذا حدّثناكم الحديث فجاء عَلَى ما

<sup>(</sup>١) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

حدّثناكم به، فقولوا: صدق الله، وإذا حدّثناكم الحديثَ فجاء عَلَى خـلاف مـا حدّثناكم به، فقولوا: صدق الله. تؤجروا مرّتين "(١).

وفي مُناظرة الإمام الرضائلِ مَعَ سليهان المروزي: «لَقَدْ أخبرني أبي، عَنْ آبائه أنَّ رسول الله عَلَيُ قال: إنَّ الله (عَزَّ وَجَلَّ) أوحى إلى نبيٍّ مِنْ أنبيائه أنْ أخبر فلان الملك: أنِّ متوفيه إلى كذا وكذا. فأتاه ذلك النبيّ فأخبره، فدعا الله الملك وَهُوَ عَلَى سريره حتى سقط مِنْ السرير، وقال: يا ربّ، أجّلني حتى يشبّ طفلي وأقضي أمري. فأوحى الله (عَزَّ وَجَلَّ) إلى ذلك النبيّ أنْ ائت فلان فأعلمه أني قدْ أنسبت أجله وزدت في عمره إلى خس عشرة سنة. فقال ذلك النبي: يا ربّ، إنَّكَ لتعلم أنِّ لمُ أكذب قط. فأوحى الله (عَزَّ وَجَلَّ) إليه: إنَّا النبي: يا ربّ، إنَّكَ لتعلم أنِّ لمُ أكذب قط. فأوحى الله (عَزَّ وَجَلَّ) إليه: إنَّا أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك، والله لا يُسئل عمّا يفعل» (\*\*).

وفي تفسير قول على: ﴿يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْن ﴾ " عَنْ الإمام أبي عبد الله عِنْ آبائه عَنْ أمير المؤمنين على إلَّه قال: « إِنَّ النَّبِي عَلَى قال: قال الله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن ﴾ فإنَّ مِنْ شأنه أنْ يغضر ذنباً ويفرِّج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين » ( \* ).

وعن سليمان الطلحي قال: «قلتُ للإمام أبي جعفر اللهِ أخبرني عممًا أخبرتُ به الرُّسُل عَنْ ربّها وأنهت ذلك إلى قومها أيكون لله البَداء فيه؟ قال:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ج١، ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) الصدوق، محمّد بن عليّ، عيون أخبار الرضائي : ج١، ص١٦١. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٤، ص٩٥.

<sup>(</sup>٣) الرحمن: آية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) البحراني، هاشم، البرهان في تفسير القرآن: ج٥، ص٢٣٧.

٢٩٢ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

أمَّا إنِّي لا أقول لك: إنَّه يفعل، ولكن إنْ شاء الله فعل $^{(1)}$ .

وكذلك عَنْ أبي بصير عَنْ أحدهما: «إنَّ رأس المهدي العباسي يُهدى إلى موسى بن عيسى عَلَى طبق. قلتُ: فقدْ مات هذا وَهذا؟ قال: فقدْ قال الله: ﴿ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الله لَكُمْ ﴾، فلم يدخلوها ودخلها الأبناء - أو قال أبناء الأبناء - فكان ذلك دخولهم. فقلت: أو ترى أنّ الذي قال في المهدي وفي ابن عيسى يكون مثل هذا؟ فقال: نعم يكون في أولادهم »(").

وأيضاً عَنْ ضريس الكناسي قال: كنت عِنْدَ الإمام أبي عبد الله على وعنده أبو بصير، فقال أبو عبد الله على «إنَّ داود ورث عِلْم الأنبياء، وإنَّ سليان ورث داود، وإنَّ عمّداً عَلَيُّ ورث سليان، وإنّا ورثنا محمّداً عَلَيُّ وإنَّ عندنا صُحف إبراهيم وألواح موسى. فقال أبو بصير: إنَّ هَذا لهو العِلم، فقال: يا أبا مُحمَّد، لَيسَ هَذا هُوَ العلم، إنَّما العلم ما يحدث بالليل والنَّهار يوماً بيوم وساعة بساعة»(٣).

وعن الإمام أي جعفر الله قال: «إنَّ الله لم يدع شيئاً كَانَ أو يكون إلّا كتبه في كتاب، فَهُوَ موضوع بين يديه ينظر إليه فها شاء منه قدّم، وما شاء منه أخّر، وما شاء منه محا، وما شاء منه كانَ، وما لم يشأ لم يكن ('').

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٤، ص١٢٢. نخبة من الرواة، الأُصول الستة عشر: ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج١٣، ص١٧٩ - ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص٢٢٥.

 <sup>(</sup>٤) القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي: ج١: ٣٦. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:
 ج٤، ص١١٨ - ١١٩.

#### البداء وإخفاق مشروع السفياني

#### روايات البداء بلسان البشارة

هُنا يحسن بنا تطبيق قواعد البحث السابق عَلَى مشروع السُّفياني المستقبليّ؛ بياناً لآفاق الاختيار والمسؤوليّة في ظلّ كونه مِنْ المحتوم، إلّا أنَّ حتميته لا تفلت مِنْ البَداء، ولم يكن تقريراً ضمن المباحث السابقة.

هُناك روايات عديدة بيَّنت أنَّ نفس ظهور حركة السُّفياني فيها بشارة؟ حيث إنَّها علامة مِنْ علامات الفرج بظهور صاحب الأمر النَّي، ونفس معنى أو عنوان (البشارة) فيه إشارة إلى إمكان البَداء في حركة السُّفياني تعجيلاً بالفرج. فَعَنْ هشام بن سالم، عَنْ أبي عبد الله جعفر بن مُحمَّد النَّلِي إنَّه قال: «إذا استولى السُّفياني عَلَى الكور الخمس فعدوا له تسعة أشهر. وزعم هشام أنَّ الكور الخمس: دمشق، وفلسطين، والأردن، وحمص، وحلب "(۱)، وَمِنْ الواضح هُنا أنَّ السُّفياني يملك الكور الخمس فتكون منها فلسطين، وهُنا إشارة إلى أنَّ إسرائيل قدْ تكون زائلة، وإلّا فكيف يحكمها أو يسيطر عليها، ومِنْ غَير المُحتمل أنْ يكون هُوَ الذي أسقطها.

وَمِنْ جهة أُخرى تُبيّن أنَّ لبنان خارجة عَنْ سيطرة السُّفياني، منه ما رواه

<sup>(</sup>۱) النعاني، محمد، الغيبة: ص٣١٦. عَنْه المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٢، ص٢٥٢.

الصدوق، بإسناده عَنْ عبد الله بن أبي منصور البجلي، قال: «سألت أبا عبد الله عَنْ اسم السُّفياني، فقال: وما تصنع باسمه? إذا ملك كور الشام الخمس: دمشق، وحمص، وفلسطين، والأردن، وقنسرين فتوقعوا عِنْدُ ذلك الفرج. قلتُ: يملك تسعة أشهُر؟ قال: لا، ولكن يملك ثهانية أشهُر لا يزيد يوماً»(١).

إذاً؛ في هذه الروايات إشارات كثيرة لنصر المؤمنين، رغم أنَّها تصوّر لنا شدّة البأس الذي يلقاه المؤمنون مِنْ السُّفياني، فإنَّ زوال إسرائيل بحدّ ذاته نصر عظيم وفرج كبير وفرح عظيم وبشارة كبرى، وحتّى قول الإمام على:

«إنَّ السُّفياني يملك ثهانية أشهُر». هَذا نصر آخر؛ باعتبار أنَّ قُصر فترة حُكمه كاشفة عَنْ شدّة مقاومة المؤمنين لمشروعه، ولذلك الإمام على يجعل الاستيلاء والسيطرة عَلَى الكور الخمس بحدّ ذاته علامة ومؤشّر لحصول النصر للمؤمنين؛ حيث يقول: «فتوقعوا الفرج».

نَعَمْ، هُناك روايات ذكرت أنَّ مُدّة ملكه تسعة أشهُر، وبعضها (حمل جمل) (۲). فقد جاء عَنْ عيسى بن أعين، عَنْ أبي عبد الله الله السُفياني مِنْ المحتوم وخروجه في رجب، وَمِنْ أوَّل خروجه إلى آخره خمس عشر شهراً، ستة أشهُر يقاتل فيها، فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهُر ولم يبزد عليها يوماً (۳). ولعلَّ هَذا التفاوت - الذي ذكرته الروايات - في مُدّة ملكه إشارة لجهة البَداء الذي مِنْ أسبابه همة المؤمنين الأبطال الغيارى في مواجهته.

<sup>(</sup>١) الصدوق: محمّد بن عليّ، إكمال الدِّين: ص٢٥٢. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٢٥، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة: ص٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) النعمان، محمد، الغيبة: ص ٣١٠، باب١٨، ح١.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ للمؤمنين تجاه حركات الانحراف الدينيّ ..... ٢٩٥

#### رجفة الشام

وَمِنْ هذه الرواية يمكن استفادة عدّة أُمور:

١. في هذه الرواية يُبيِّن أمير المؤمنين الله الاحتلاف والصراع في الشام هُوَ رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين، أي: إنَّ النصر للمؤمنين إنْ شاء الله.

٢. إنَّ الرايات الصُفر الظاهر أنَّما كناية عَنْ الغرب، حيث يتدخّلون بجيوشهم تدخّلاً مُباشراً بَعْدَ أَنْ فشلت مُخططاتهم في الشام مِنْ خلال إحداث الفتن بين أبناء الإسلام، وبعد أنْ تفشل مخططاتهم في استئصال أهل الحقّ.

٣. وقد يستظهر مِنْ الرواية أنَّ السُّفياني هُـوَ الخيار الأخير للغرب
 الكافر، وَهُـوَ يـأتِي بَعْـدَ (فشلين) في مرحلتين: مرحلة الاقتتال في الشام،

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ص۳۱۷، باب۱۸، ح۱٦. الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة: ص١٦٦.

ومرحلة التدخّل الغربي المُباشر، وليسَ كما يتصوّر أنَّه هُوَ الذي يخوض المعارك في الشام، بل هُوَ يسيطر عليها بدعم مباشر مِنْ الغرب الكافر، بَعْدَ حروب طويلة فيسيِّط عَلَى فلسطين، فَمِنْ البعيد أنَّه هُوَ الذي يزيل الكيان الصهيون عنها؛ لأنَّه حليف لهم، ولعلُّ في ذلك إشارة - وبشارة- بسقوط إسر ائيل قبـل خروج السُّفياني وزوال دولتها، فإذا ظهر سيطر عليها بَعْدَ سقوطها. فحينها تقول الرواية، عَنْ عبد الله بن جعفر بن منصور البجلي، قال: «سألت أبا عبد الله عَنْ اسم السُّفيان، فقال: وما تصنع باسمه؟ إذا ملك كور الشام الخمس: دمشق، وحمص، وفلسطين، والأردن، وقنسرين فتوقّعوا عِنْدَ ذلك الفرج»(١). فكونه يسيطر عَلَى فلسطين يعني أنَّها خارجة عَنْ سيطرة إسر ائيل؛ وبالتالي هُوَ نبوءة بسقوط إسرائيل وفشل المشروع الإسرائيلي الغربي في المنطقة بجهود المؤمنين مِنْ أهل الحقّ، وكما قُلْنا هُما فشلان: فـشل في جعـل المُسْلمين يأكـل بعضهم بعضاً، وفشل آخر بالتدخّل العسكري المُباشر مِنْ قَبل الغرب الكافر، حينها يخرجون صنيعتهم وورقتهم الرابحة - كما يتصورون- السُّفياني.

# روايات (البَداء) بلسان أنَّ السُّفياني نقمة للمؤمنين

عَنْ مُحَمَّد بن مُسْلِم، قال: سمعت أبا جعفر الباقر الله يقول: «اتقوا الله واستعينوا عَلَى ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله، فأشد ما يكون أحدكم اغتباطاً بها هُوَ فيه مِنْ الدِّين لو قدْ صار في حدّ الآخرة وانقطعت الدُّنيا عَنْه، فإذا صار في ذلك الحدّ عرف أنَّه قدْ استقبل النعيم والكرامة مِنْ الله والبشرى بالجنة، وأمن ممّا كَانَ يُخاف، وأيقن أنَّ الذي كَانَ عليه هُوَ الحقّ، وأنَّ منْ خالف دينه عَلَى باطل، وأنّه هالك فابشروا، ثممَّ ابشروا بالذي تريدون،

<sup>(</sup>١) الصدوق: محمّد بن عليّ، إكمال الدِّين: ص٢٥٢، ح١١.

ألستم تريدون أعداءكم يقتتلون في معاصي الله ويقتل بعضهم بعضاً عَلَى الدُّنيا دونكم وأنتم في بيوتكم آمنون في عزلة عنهم؟ وكفى بالسُّفياني نقمة لكم مِنْ عدوكم وَهُو مِنْ العلامات لكم، مَعَ إنَّ الفاسق لو قدْ خرج لمكثتم شهراً أو شهرين بَعْدَ خروجه لمُ يكن عليكم بأس حتّى يقتل خلقاً كثيراً دونكم.

فقال له بعض أصحابه: فكيف نصنع بالعيال إذا كَانَ ذلك؟ قال: يتغيّب الرجال منكم عَنْه فإنَّ حنقه وشرهه (حرصه) إنَّها هي عَلَى شيعتنا، وأمَّا النساء فليس عليهن بأس إنْ شاء الله. قِيلَ: فإذنْ، أين مخرج الرجال ويهربون منه؟ فقال: مَنْ أراد منهم أنْ يُخرُج إلى المدينة أو إلى مكّة أو إلى بعض البلدان. ثمَّ قال: ما تصنعون بالمدينة وإنَّها يقصد جيش الفاسق إليها، ولكن عليكم بمكّة فإنَّها مجمعكم، وإنَّها فتنته حمل امرأة تسعة أشهُر لا يجوزها إنْ شاء الله»(۱).

وهذهِ الرواية أيضاً يمكن جعلها مِنْ روايات (البَداء بلسان البشارة) حَيْثُ يُبيِّن فيها الإمام الباقر اللهِ أنَّ في فتن آخر الزمان رحمة للمؤمنين وبشارة لهم، إنَّهم آمنون في بيوتهم وأعدائهم يقتل بعضهم بعضاً، بـلْ هُـوَ اللهِ يجعل نفس السُّفياني الذي فيه ما فيه وعليه ما عليه بشارة؛ لأنَّه نقمة مِنْ الأعداء، ومَعَ ذلك الإمام لم ينكر أنَّه يقتل منهم خلقاً كثيراً، بسبب تخاذلهم، أي: إنهم لو لمَ يتخاذلوا لكفكفوا نشاطه.

#### الإعلام المزيّف للسُّفياني

الرواية المُتقدِّمة تبيَّن أنَّ حرصه عَلَى قتل رجالات الشيعة، وليسَ عَلَى النساء والأطفال مِنْ بأس، وقدْ قرأنا أنَّه يبقر بطون الحوامل وينزني بالمرأة في

<sup>(</sup>١) النعماني، محمد، الغيبة: ص١١، باب١٨، ح٣.

٢٩٨ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

وسط الطريق، فهل هُناك مُنافاة أم هُوَ بيان لشيء آخر؟

فنقول: هذه الرواية هي بيان ما يعلنه مِنْ شعار وما يحاول أنْ يهارسه مِنْ أعهال، يحاول مِنْ خلالها إظهار مدى التزامه بالإسلام وتعاليم النَّبي عَلَيْكُ حينها يكون أمام الملأ وأمام الرأي العام، أمَّا الروايات الأُخرى فهي تُبيِّن واقعه وما يهارسه بشكل عام مِنْ قتل كُلِّ مَنْ تبع أهل البيت عَلَيْكُ، بلْ كُلِّ مَنْ يقف في طريقه، وأنّه لا نُبل عنده ولا خُلق ولا إنسانية، وكذلك تُبيِّن بعض ممارساته الَّتِي لا يُريد إظهارها للإعلام والَّتِي تكشف حقيقته وواقعه وتُبيِّن زيف شعاراته.

فإذاً؛ بعض الروايات يشير إلى واقع وحقيقة السُّفياني، وبعضها يشير إلى الإعلام الذي ينشره السُّفياني بين الناس؛ وبالتالي هي ترسم كلا الأمرين حتى يتمكّن المؤمن أنْ يحتمي مِنْ عدوّه، حيث يفهم أنَّ عدوّه لو كان بعيداً عن الإعلام كيف يكون؟ فيتصرّف بحسب مُقْتضى الحال، وإذا كَانَ عدوّه في العلن كيف يكون فيتصرّف بها يُناسِب.

ثمَّ إِنَّ الرواية تُبيِّن أين يكون همُّ السُّفياني حتّى يلتفت المؤمن كيف وأين تكون نجاته منه.

وفي أمالي الطوسي عَنْ هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله الله وذكر السُفياني، فقال: «أمَّا الرجال، فتواري وجوهها عَنْه، وأمَّا النساء فليس عليهن بأس»(۱)(۲).

<sup>(</sup>۱) محمّد بن الحسن، الطوسي، الأمالي: ص ٦٦١. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٦، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) وهذه الروايات وروايات كثيرة لا تتعارض مَعَ ضرورة القيام بالمسؤولية وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر، وحماية الدِّين ضد الانحراف والباطل والخلالة،

هذه الرواية وروايات أُخرى كثيرة هي في صدد المعالجة والإنقاذ والنجاة في البُعد الفردي، مَعَ لسان روايات أُخرى تتعرَّض لُقتضى القاعدة الأولية مِنْ تحمّل المسؤولية في البُعد الجهاعي مِنْ تشكيل مقاومات ومجاميع مواجهة مَعَ مشروع السُّفياني، وأنَّ التخاذل عَنْ هذه المسؤوليات عصيان كبير، وَهذا ما يظهر مِنْ الرواية في عقد الدرر: «ثمَّ يدخُل الكوفة فيصير أهلها ثلاث فرق: فرقة تلحق به وهم أشرّ خلق الله، وفرقة تقاتله وهم عِنْدَ الله

وهذه العناوين عَلَى الجملة مِنْ ضروريات الدِّين ولا يمكن تركها وإهمالها؛ فلا بُـدَّ أَنْ يكون المراد من التواري عـنْ السُّفياني أو معنى الاختباء والاختفاء معـانٍ عديـدة فنقول:

 ١. معنى أنْ «الرجال تواري وجوهها عنه»، هُوَ أنْ لا يكونوا صيداً سهلاً ويعطوا أنفسهم له، وهُوَ تنبيه لضرورة التدبير وجمع القوّة وعَلَى التدابير والحيلة لمواجهة السُّفياني.

٢. قول الرواية «لَيسَ عَلَى النساء بأس»، إشارة إلى أنَّ السُّفياني لا يقتل النساء ولا يفجر بهنَّ، كما هُوَ في الروايات الأُخرى، فهل تكون هذهِ الرواية وأمثالها تعارض تلك؟ كلا، بَلْ هُوَ إشارة إلى أنَّ الاستهداف المباشر للرجال، وأمَّا النساء فالاستهداف لهنَّ غَير مباشر.

٣. الرواية حينها قالت: «لَيسَ عليهنّ بأس»، أي: لَيسَ عليهنّ بأس وشدّة بقدر
 البأس والشدّة عَلَى الرجال. نعم، المعلن والمُقرر عَلَى الرجال، وليسَ هُوَ عدم للبأس مُطلقاً.

مِنْ جهة أُخرى، إِنَّ الرجال ينبغي أنْ يتواروا لَيسَ لُمجرَّد حفظ النفس، بـلْ لأجـل نصر أكبر، أي: لا يكونوا صيداً سهلاً للاعتقال أو القتل، بلْ ليجمعوا قـواهم لأجـل نصر أكبر وليس - كما لعلَّه يفهم البعض- هُوَ الهروب والتقاعس وترك المسؤوليات، بلْ هي إشارات أمنية واستخبارية لتحمّل المسؤولية.

شُهداء، وفرقة تلحق بالأعراب وهم العُصاة... فيبلغ الخبر أهل البصرة فيركبون إليهم في البرّ والبحر فيستنقذون أُولئك النساء مِنْ أيديهم»((). وهذهِ الرواية حاكم ومحكم عَلَى الرواية المتقدِّمة وبقية المتشابهات.

## الخسف عنوان للبَداء في حركة السُّفياني

نُقل في عقد الدرر عن النقاش المقري - في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَـرَى إِذْ فَرَعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبِ ﴿ (٢) - روايةً وهي: «ثُمَّ بِدِخُلِ الكوفة فيصير أهلها ثلاث فرق: فرقة تلحق به وهم أشرّ خلق الله تعالى، وفرقة تقاتله وهم عِنْدَ الله شُهداء، وفرقة تلحق الأعراب وَهُم العصاة، ثمَّ يغلب عَلَى الكوفة فيفتض أصحابه ثلاثين ألف عذراء، فإذا أصبحوا كشفوا شعورهنّ، وأقاموهن في السوق يبيعوهن فعند ذلك كم مِنْ لاطمة خدّها كاشفة شعرها بدجلة أو عَلَى شاطئ الفرات، فيبلغ الخبر أهل البصرة، فيركبون إليهم في البرّ والبحر، فيستنقذون أُولئك النساء مِنْ أيديهم، فيصير أصحاب السُّفياني ثلاث فرق: فرقة تسير نحو الري، وفرقة تبقى في الكوفة، وفرقة تأتي المدينة وعليهم رجل مِنْ بني زهرة، فيحاصرون فيقبلون جميعاً، فيقتل بالمدينة مقتلة عظيمة حتى يبلغ الدم الرأس المقطوع ويقتل رجل مِنْ أهل بيت النَّبي عَلِينا الله وامرأة، واسم الرَّجُل مُحمَّد، ويُقَال: اسمه على، والمرأة فاطمة فيصلبونها عراة؛ فعند ذلك يشتدّ غضب الله تعالى عليهم، ويبلغ الخبر إلى ولي الله تعالى، فيخرج مِـنْ قرية مِنْ قرى جرش في ثلاثين رجلاً فيبلغ المؤمنين خروجه، فيأتون هِ مِنْ كُـلّ أرض يحنّون إليه كما تحنّ الناقة إلى فصيلها، فيجيء فيدخُل مكة فتقام الـصَّلاة

<sup>(</sup>١) المقدسي، يوسف بن يحيى، عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) سبأ: آية ٥ ٥.

فيقولون: تقدُّم يا ولى الله. فيقول: لا أفعل أنتم الذين نكثتم وغدرتم. فيصلى بهم رجل، ثمَّ يتداعون عليه بالبيعة تداعى الإبل الهيم يوم ورودها حياضها، فيبايعونه، فإذا أفرغ مِنْ البيعة تبعه الناس ثـمَّ يبعـث خـيلاً إلى المدينـة علـيهم رجل مِنْ أهل بيته ليقاتل الزهرى، فيُقتل مِنْ كلا الفريقين مقتلة عظيمة، ثمَّ المَّا يرزق الله تعالى وليَّه الظفر فيقتل الزهري ويقتل أصحابه، فالخائب يومئذِ مَنْ خاب مِنْ غنيمة كلب ولو بعقال، فإذا بلغ الخبر السُّفياني خرج مِنْ الكوفة في سبعين ألفاً حتى بلغ البيداء وعسكّر بها، وَهُوَ يُريد قتال وليّ الله، وخراب بيت الله، فبينها هُم كذلك بالبيداء إذْ نفر فرس لرجل مِنْ العسكر، فيخرج الرَّجُـل في طلبه وبعث الله إليه جبرائيل فضرب الأرض برجله ضربة، فيخسف الله تعالى بالسُّفيان وأصحابه، ويرجع الرَّجُل ليقود فرسه، فيستقبله جبرائيل الله فيقول: ما هذهِ النضجة في العسكر؟ فيضربه جبرائيل الله بجناحه فيحول وجهه مكان القفا. ثمَّ يمشى القهقري فهذه الآية نزلت فيهم ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُوا فَلاَ فَوْتَ ﴾ (١) «٢).

هذهِ رواية بيَّنت جوانب عديدة مِنْ حركة السُّفياني يمكن الإشارة إلى بعضها:

١. يجب تحمّل المسؤولية أمام حركة السُّفياني؛ لأنَّ الرواية وصفت الفرقة الَّتِي تواجه حركة السُّفياني بأنَّ أصحابها شُهداء وفي طريق الحقّ الصحيح، ووصفت الفرقة الَّتِي تهرب للأعراب بأنْ تكون عصاة ووصفت لفرقة الَّتِي تلحق الأعراب بأنَّها أشرّ الخلق، وَهَذا بحدِّ ذاته لَيسَ وصفاً لما

<sup>(</sup>١) سبأ: آية ٥ ٥.

<sup>(</sup>٢) المقدسي، يوسف بن يحيى، عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص٧٧-٧٩.

يحدث، وليسَ إخباراً بحوادث تاريخية؛ فإنّه لَيسَ مِنْ دأب المعصوم اللهِ أنْ يكون قصّاصاً، بل هُوَ إشارة إلى مسؤولية المؤمن في عصر الغيبة وضرورة القيام بالمسؤولية الدينية؛ ولذلك الرواية صنّفت المواقف تجاه السُّفياني مِنْ حيث القيام بالمسؤولية إلى أصناف عديدة.

إذاً؛ الرواية تحذّر المؤمن وتقول له: إياك أنْ تكون مِنْ الفرقة الأُولى الَّتِي تلحق به؛ لأنّها شرّ الخلق وكذلك تحذّر مَنْ يترك المسؤولية - لَيسَ مَنْ ينحرف فقط- ويلحق بالأعراب، وتمدح الفرقة الَّتِي تواجهه وتقول: إنَّ أصحابا شُهداء.

٧. إنّ هذه الرواية تشير إلى مسألة البداء، ولكن لَيسَ بالصراحة وبصورة مُبَاشرة، بل بالإشارة إلى أنّ نفس القيام بالمسؤوليّة سوف يقلِّل مِنْ النشاط المتزايد للسُّفياني ويكفكف مِنْ توسعاته، فمثلاً حينها تقول: «فرقة تقاتله، وهم عِنْدَ الله شهداء». إشارة إلى صدّ المؤمنين لتحرّ كاته، كذلك حينها تقول الرواية: «فيبلغ الخبر أهل البصرة، فيركبون إليهم في البرّ والبحر، فيستنقذون أولئك النسوة مِنْ أيديهم»، فليس معنى الحتميّة في حركة السُّفياني فيستنقذون أولئك المسؤوليّات وترك المواجهة، كُما سُنا ذلك.

#### الوظيفة الأوليّة للمؤمنين هي المقاومة

هُناك روايات عديدة أشارت إلى أنَّ الوظيفة الأوليّة للمؤمنين هي المقاومة:

الرواية الأُولى: في عقد الدرر، عن النقاش المقري في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ (١٠):

«ثمَّ يدخُل الكوفة، فيصير أهلها ثلاث فرق: فرقة تلتحق به وهم أشرّ خلق الله، وفرقة تقاتله وهم عِنْدَ الله شُهداء، وفرقة تلحق الأعراب وَهُم العصاة، ثمَّ يغلب عَلَى الكوفة فيفتض أصحابه ثلاثين ألف عذراء، فإذا أصبحوا كشفوا شعورهن، وأقاموهن في السوق يبيعوهن، فعند ذلك كم مِنْ لاطمة خدّها كاشفة شعرها بدجلة أو عَلَى شاطئ الفرات، فيبلغ الخبر أهل البصرة؛ فيركبون إليهم في البرّ والبحر، فيستنقذون أولئك النساء مِنْ أيديهم، فيصير أصحاب السُفياني ثلاث فرق: فرقة تسير نحو الري، وفرقة تبقى في الكوفة، وفرقة تأتي المدينة وعليهم رجل مِنْ بنى زهرة…»(").

وفي الرواية مواضع دالّة عَلَى أنَّ الوظيفة الأوليّة والمسؤوليّة هي المقاومة والمواجهة لمشروع السُّفياني؛ وذلك عِنْدَ قوله: «فيصير أهلها ثلاث فرق: فرقة تلحق به وهي أشرّ خلق الله»، وَهُمَوَ يـشير إلى حرمة الانقياد والـذوبان مَعَ

<sup>(</sup>١) سبأ: آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) المقدسي، يوسف بن يجيى، عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص٧٧.

مشروعه؛ لأنَّه يوجب الخسران الأبدي ومقتضاه لزوم مقاومته.

ثمَّ قوله اللهِ : «وفرقة تقاتله وَهُم عِنْدَ الله شهداء»: في هذا البيان منه الله دلالة عَلَى أَنَّ القاعدة الأوليّة والوظيفة والمسؤوليّة هي مقاومة مشروعة ومواجهته بلغ ما بلغ، ولا ريب أنَّ هذهِ الوظيفة ليست مقرّرة قبل دخوله الكوفة أيضاً مِنْ كُلّ البلدان حتى في الشام؛ لأنَّ مشروعه - كها مرَّ - إبادة للدين باسم الدِّين، كها هي شاكلة النهج الأموي.

ووجه الدلالة عَلَى أنَّها كبيرة أنَّ هذا العنوان - العصاة - والتوصيف قدْ وَرَدَ نظيره في الذين خالفوا رسول الله عَلَيْ في مواطن عدّة، نظير ما وَرَدَ في الصوم في السفر مِنْ جماعة كانوا مَعَ رسول الله عَلَيْ وبقوا صياماً سمّاهم النَّبي عَلَيْ العُصاة، وبقي ذلك الوصف عليهم.

وقوله الله النه المتكون مقاومة قوية من المؤمنين، ولا يسيطر بسهولة مِنْ دون تلك المعارك. وكما لا يخفى أنَّ الكوفة كيسَ المقصود منها خصوص مدينة الكوفة، بل الفرات الأوسط كُلّه إلى قرب بغدد (۱)، وفيها دلالة عَلَى أنَّ الوظيفة هي مقاومته ومواجهته العسكرية، وإذا كانت الوظيفة هي ذلك فاللازم عَلَى المؤمن إعداد العِدّة في كُلّ العراق، بل الشام وليسَ في الكوفة فقط؛ لأنَّ الفتنة إنَّما تخمد وتوأد في

 <sup>(</sup>١) وهذا أمر معروف لا يخفى على المتتبع لما هو المعروف في ذلك الزمن عن مساحة مدينة الكوفة.

مهدها أصلح وأنجع، وَهَذا دليل عَلَى أَنَّ ما قدّمناه (١) مِنْ تفسير: «كُنْ حِلْساً مِنْ أحلاس بيتك» (١) ، إنَّما هُوَ التزام منهاج أهل البيت المِثْلَةِ والبقاء والثبات عليه، لا الهروب مِنْ المسؤوليّة العامَّة.

وقوله الله النساء مِنْ أيديهم». دالّ - هُوَ الآخر - عَلَى أَنَّ المسؤوليّة فيستنقذون أُولئك النساء مِنْ أيديهم». دالّ - هُوَ الآخر - عَلَى أَنَّ المسؤوليّة هي التعبئة والمُقاومة في مجاميع ضد عسكر السُّفياني، ودالّ أيضاً على أنَّه يلقى مقاومة مِنْ المؤمنين وتصيبه إخفاقات عديدة، وهذه الظاهرة مُتكررة في الروايات، وَهِيَ: أَنَّ سيطرة جيش السُّفياني - عَلَى كُلّ منطقة يسيطر عليها لا تبقى ثابتة، بل دوماً بين كرِّ وفرِّ، بلْ في كثير مِنْ المدن يكون الفرار لأصحابه وانحسارهم مِنْ دون كرِّ أشبه ما يُرى حالياً في اقتنال سوريا أو البُلدان الَّتِي سيطرت عليها القاعدة كالصومال وأفغانستان. ولا يخفى أنَّ المُراد مِنْ البصرة لَيسَ خصوص البصرة، بلْ مُدن الجنوب كها هُوَ الإطلاق التاريخي في ذلك الأوان.

وقوله ﷺ: «فيصير أصحاب السُّفياني ثلاث فرق»، يدلُّ عَلَى أنَّ جيوب المُقاومة مِنْ المؤمنين تُضعف عمق السيطرة بجيش السُّفياني وتبدد قواه.

الرواية الثَّانية: «وتهرُب خيل السفياني»

عَنْ على ﷺ: «إذا خرجت خيل السُّفياني إلى الكوفة بعث في طلب أهل خراسان، ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي، فيلتقي هُوَ والهاشمي برايات سود، عَلَى مُقدمته شعيب بن صالح، فيلتقي هُوَ والسُّفياني بباب إصطخر

<sup>(</sup>١) قد تقدّم ذلك في القاعدة الأولى، قاعدة (كن حِلْساً)، فراجع.

<sup>(</sup>٢) المتقي الهندي، علي، كنز العمال: ج١١، ص٢١٤.

فتكون ملحمة عظيمة، فتظهر الرايات السود وتهرب خيـل السُّفياني، فعنـد ذلك يتمنّى الناس المهدى ويطلبونه (۱۰).

وموضع الشاهد مِنْ الرواية هو:

قوله الله الله الله الله الله الله الكوفة، بعث في طلب أهل خراسان، ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي، فيلتقي هُوَ والهاشمي برايات سود... فيلتقي هُوَ والسُّفياني بباب إصطخر، فتكون ملحمة عظيمة».

وَهَذا المقطع يشير إلى شدّة مقاومة جيش السُّفياني بباب إصطخر، وهي نقطة التقاء محافظة نقطة التقاء جيش السُّفياني مَعَ الحسني أو الهاشمي، وهي نقطة التقاء محافظة خوزستان ومحافظة أصفهان؛ فتكون نهاوند ثانية، إلّا أنَّ هذه المرّة تكون الهزيمة لجيش السُّفياني، وهذه الرواية تُظْهِر أنَّ انكسار جيش السُّفياني في هذه الملحمة تكسر شوكة السُّفياني؛ لقوله المُلِيَّةِ: «فعند ذلك يتمنّى الناس المهدي ويطلبونه».

وَهَذا ما تُشير إليه الرواية الأُخرى الَّتِي منها هَذا المقطع: «بقتل كُل مَنْ اسمه مُحمَّد، وعليّ، وحسن، وحسين، وفاطمة، وجعفر، وموسى، وزينب، وخديجة، ورُقيّة بُغضاً وحنقاً لآل مُحمَّد ﷺ، وذلك لما يسصنع الهاشمي الذي يخرُج عَلَى أصحابه مِنْ المشرق، يقول [السَّفياني]: ما هَذا البلاء كُلّه وقتل أصحاب إلّا مِنْ قبلهم [بنى هاشم]».

الرواية الثَّالثة: السُّفياني يفشل في البصرة

في إلزام الناصب (في ذيل خطبة البيان): «... فيأتي البصرة، فيقتل

<sup>(</sup>١) المتقي الهندي، عليّ، كنز العُمال: ج١٤، ص٥٨٨، ح٣٩٦٦٧. اليزدي، عليّ، إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب: ج٢، ص١٧٣.

وتدلُّ هاتان الروايتان عَلَى أنَّ السُّفياني يُلاقي مُقاومة مجاميع مؤمنة، فلا تستتبّ له السيطرة على المناطق الَّتِي دخلها، بلْ يكون هُناك كَرُّ وفَرُّ، وَهَذا يعطي استراتيجية ثانية، وهي الرفع بَعْدَ الاستراتيجية الأُولى الَّتِي هي الدفع، أي: دفع سيطرته قبل السيطرة. فكلا الاستراتيجيتين دالّتان عَلَى لزوم شدَّة المقاومة وصلابتها حدوثاً وبقاء، وفي كُل الظروف، وأنْ لا تهدأ مجاميع المقاومة وصلابتها حدوثاً وبقاء، وفي كُل الظروف، وأنْ لا تهدأ مجاميع المؤمنين عَنْ المُقاومة، حتّى لو تحقّق لجيش السُّفياني سيطرة نسبية في بعض المناطق؛ فإنَّ ذلك لا يعني بقاء تلك السيطرة والقدرة له عَلَى تلك المناطق عَلَى درجة ووتيرة واحدة، بلْ بالإمكان إضعافها وإزالتها، وهذه الدلالة نجدها في روايات كثيرة دالّة عَلَى هشاشة بقاء سيطرة السُّفياني فيها يسيطر عليه مِنْ مناطق، وَهَذا مفتاح أمل لبقاء ومسؤوليّة المقاومة والمواجهة لمشر وعه.

الرواية الرَّابعة: السُّفياني ضعيف في عاصمته

عَنْهُ عَلِيدٌ: ﴿إِذَا بِعِثُ السُّفِيانِ إِلَى المهدي جيشاً فخُسف بهم البيداء، وبلغ ذلك أهل الشام قالوا لخليفته: قدْ خرج المهدي فبايعه وادخـل في طاعتـه وإلّا

<sup>(</sup>١) اليزدي، علي، إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب: ج٢، ص١٦٥.

قتلناك. فيرسل إليه بالبيعة ويسير المهدي حتّى ينزل بيت المقدس...»(¹).

وهذه الروايات تشير إلى هساشة سيطرة السُّفياني وقاعدت حتى في عاصمة دولته، فضلاً عَنْ بقية المناطق الَّتِي يحاول السيطرة عليها، فإنَّ تَزَلزُل سيطرته ونفوذه فيها أضعف بكثير حتى بَعْدَ سيطرته، وَهَذا ما أكّدنا عليه مِنْ وجود دلالة - في كثير مِنْ الروايات - على أنَّ مشروعه وإنْ كَانَ في بدو الصخب العسكري له مرعب إلّا أنَّه هش ثباتاً، ويتزلزل بسرعة ومسارعة؛ لأنَّ طبيعة تمدد وتوسّعه مِنْ قبيل فورة، شرعان ما تتبدد فقاعتها.

# الرواية الخامسة: أهلُ مكَّة يقومون بواجبهم

عَنْ كعب الأحبار: «... وإذا خرج السُّفياني... ويكثر القتل في الدُّنيا، فعند ذلك يجتمعون أهل مكة إلى السُّفياني يخوِّفونه عقوبة الله (عَزَّ وَجَلَّ) فيأمر بقتلهم وقتل العُلهاء والزُّهاد في جميع الآفاق، فعند ذلك يجتمعون إلى رجل مِنْ قريش له اتصال برسول الله عَلَيُهُ لهلاك السُّفياني ويتصل بمكّة، ويكونون عَلَى عدد أهل بدر - ثلاثهائة وثلاثة عشر رجلاً - ثمَّ تجتمع إليه المؤمنون عدد أهل بدر ثلاثهائة وثلاثة عشر رجلاً، ثمَّ تجتمع إليه المؤمنون وينكسف القمر ثلاث لبالي متواليات، ثمَّ يظهر المهدي بمكّة...»(").

وفي هذه الرواية إشارة إلى أنَّ أهل مكّة ضدّ السُّفياني، وأنَّ أغلب أهلها يقومون بمسؤولية التصدّي لحركة السُّفياني؛ حيث إنَّه ميأتونه ويتكلّمون بكلمة الحقّ عِنْدَ السُّفياني (الجائر) وينذرونه مِنْ عقوبة الله، بـلْ إنَّ الهاشميين في مكَّة والمدينة يقاتلون جيش السُّفياني ويهزمونه شرَّ هزيمة، فَعَنْ حنش بـن

<sup>(</sup>١) المتقى الهندي، على، كنز العُمال: ج١٤، ص٥٨٩، ح٣٩٦٦٩.

<sup>(</sup>٢) المقدسي، يوسف بن يحيى، عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص٨٠.

عبد الله سمع ابن عباس (رض) يقول: «يبعث صاحب المدينة إلى الهاشمين بمكة جيشاً فيهزموهم، فيسمع بذلك الخليفة بالشام؛ فيقطع إليهم بعثاً فيهم ستهائة عريف، فإذا أتوا البيداء فنزلوها في ليلة مُقمرة أقبل راعي ينظر إليهم ويعجب... فينصرف إلى غنمه، ثمَّ يرجع فلا يرى أحداً فإذا هُم قدْ خُسف بهم...»(١٠).

عَنْ أَبِي هريرة، عَنْ رسول الله ﷺ: ﴿ يَخُرُج رَجِلَ يُقَالَ لَهُ: السُّفيانِ فِي عَمَى دمشق، وعامَّة مَنْ يتبعه مِنْ كلب، فيقتل حتّى يبقر بطون النساء، ويقتل الصبيان، فتجمع لهم قيس فيقتلها حتّى لا يمنع ذنب تلعة، ويخرج رجل مِنْ أهل بيتي في الحرّة فيبلغ السُّفياني، فيبعث إليه جنداً مِنْ جُنده فيهزمهم، فيسير إليه السُّفياني بمَنْ معه حتّى إذا صار ببيداء مِنْ الأرض خُسف بهم، فلا ينجو منهم إلّا المُخبر عنهم» (٢).

والعبارة المُهمّة في هَذا المجال هي: «ويخرج رجل مِنْ أهل بيتي في الحرّة فيبلغ السُّفياني، فيبعث إليه جُنداً مِنْ جُنده فيهزمهم»، وهي دالّة عَلَى أنَّ المسؤوليّة والفريضة لا تسقط عَنْ بلد مِنْ البُلدان، فالكُلّ مسؤول ومُكلَّف بالدِّفاع عَنْ حرمات الدِّين؛ حيث يستهدفها مشروع السُّفياني، لا أنَّه يُرفض بالتخاذل والتخلّي والهروب عَنْ المسؤوليّة.

الرواية السَّادسة: بطولة أهل الكوفة

في تفسير الطبري: حدَّثنا عصام بن روَّد بـن الجـرّاح، قـال: حـدّثنا أبي

<sup>(</sup>١) المروزي، ابن حمّاد، الفتن: ج١، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك: ج٤، ص٠٢٥. المتقي الهندي، عليّ، البرهان في علامات مهدى آخر الزمان: ص١١٣، عَنْ المستدرك.

قال: حدّثنا سفيان بن سعيد، قال: حدَّثني منصور بن المعتمِر، عَنْ ربعي بن حِراش قال: سمعت حذيفة بن اليهان، يقول: قال رسول الله عَلَيُهُ - وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب - قال: «فبينها هُم كذلك إذْ خرج عليهم السُّفياني مِنْ الوادي اليابس... ثمَّ ينحدرون إلى الكوفة فيُخرِّبون ما حولها، ثمَّ يخرجون مُتوجهين إلى الشام، فتخرج راية هُدى مِنْ الكوفة فتلحق ذلك يخرجون منها عَلَى الفئتين، فيقتلونهم فلا يفلت منهم مُحبر، ويستنفذون ما في أيديهم مِنْ السبي والغنائم... ويحلّ جيشه الثاني بالمدينة... يخسف الله بهم، فذلك قوله في سورة سبأ: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ ﴾ الآية... أ(١).

وهذه الرواية بهذا المضمون وَرَدَتْ مِنْ طُرِقِ عديدة مَعَ تغير في بعض عباراتها، وكلّها مَعَ ذلك التغير أُوردت - في تفاسير العامَّة - لتفسير الآية الكريمة المُتقدِّمة، وهذه الرواية أيضاً أوردها الطبرسي في مجمع البيان (٢) مُرسلاً عَنْ حذيفة بن اليهان، وبنفس هَذا المضمون وردت روايات كثيرة عَنْ الباقر والصادق المنظين الذي يهمنا مِنْ الرواية عبارتان:

الأولى: «فينحدرون إلى الكوفة فيُخرِّبون ما حولها، ثمَّ يخرجون متوجهين إلى الشام».

الثّانِية: «فتخرج راية هُدى مِنْ الكوفة، فتلحق ذلك الجيش منها عَلَى الفتتين، فيقتلونهم فلا يفلت منهم مُحبر».

<sup>(</sup>۱) الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج٢٢، ص١٢٩. المقدسي، يوسف بن يجيى، عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص٧٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج٨، ص٢٢٨. وقال: أورده الثعلبي في تفسيره، وروى أصحابنا في أحاديث المهدي، عَنْ أبي عبد الله وأبي جعفر الليكا مثله.

والعبارة الأولى تَدلَّ بظاهرها عَلَى انكسار جيش السُّفياني في العراق قَبل دخوله الكوفة، بلُ ظاهر الرواية أنَّه ينكفئ راجعاً إلى الشام، فضلاً عَنْ أنْ يتوجّه إلى المدينة، ولا تنافي بين مفاد هذه الرواية وكثير مِنْ الروايات الأُخرى الدالة عَلَى دخول جيش السُّفياني الكوفة وتوجّهه بَعْدَ ذلك إلى المدينة والبصرة وغرهما، كخراسان.

ووجه عدم المُنافاة: أنَّه تُحمل هذه الروايات عَلَى اختلاف المقادير والقدر تجاه مصير جيش ومشروع السُّفياني بحسب تحمّل وقيام المؤمنين بمسؤولياتهم، فبقدر ما يقومون به مِنْ أداء المسؤولية والواجب يحصل إخفاق في مشروع السُّفياني، وإنَّ الإخفاق في مشروعه مُقدّر عَلَى تقادير مُخْتلِفة، ففي بعضها أنَّه لا يظفر بَعْدَ الشام إلّا بشهال العراق ثمَّ ينكفئ، وفي بعضها بالكوفة فينكفئ، ويتجه للمدينة بمقاومة أهل البصرة وجنوب العراق، وفي بعضها إلى شيراز، باب إصطخر - أي: أصفهان - فينكفئ ويُكسر جيشه وفي بعضها إلى شيراز، وهذهِ كُلها لا تضارب بينها، وإنَّا تُبيِّن مقادير مُخْتلِفة لما يبرم الوقوع عَلَى أحدها، وتنبّه عَلَى ضرورة القيام بالمسؤولية وتحمّلها وحسن تدبير أدائها بفطنة، وأنَّ المجال والباب للمقاومة وصدّ مشروع السُّفياني مفتوح عَلَى مصراعيه أمام خيارات مُتعدّدة.

مِنْ جهة أُخرى تنصيص وفيه (البَداء) يأخذ مساحات مُتحرِّكة وليست جامدة، ولفظ (البَداء) مفاده أنَّ التقدير مُتحرِّك غَير جامد عَلَى حد ومدى واحد؛ وبالتالي فروايتان مِنْ روايات البداء في السُّفياني حاكمة عَلَى طوائف الروايات ومُفسَّرة لوجه الاختلاف، كما هُوَ الحال في قبضية قوم يونس الثَّلِا أخبره الله بعذابهم، ثمَّ بعدما تضرّعوا بَدا فيهم، وكذلك قوم نوح اللَّهِ، حَيْثُ

٣١٢ ......اتوحيد في المشهد الحسيني

حصل فيهم البكاء مرّات كثيرة قبل زمن حصول الطوفان.

وأمّا العبارة النّانية: «فتخرج راية مُدى مِنْ الكوفة...»، فهي صريحة في أنّ أهل الكوفة - أو أهل الفرات الأوسط عموماً - إذا قاوموا جيش السُّفياني قبل وصوله إلى المدينة أو مناطق أُخرى فيلا تقوم له قائمة، كما تُبيِّن هذه الروايات أنَّ الدِّفاع عَنْ القباب المُقدَّسة لا يتمُّ عِنْدَ حدود مُدنها، بيلُ الدِّفاع الضامن لأمنها هُوَ بالتقدُّم لمواجهة السُّفياني في عقر داره، بيلُ إنَّ الدِّفاع عَنْ الخرمين السريفين بيت الله الحرام ومسجد وقبر النَّبي عَيَّلُهُ، وقبر فاطمة الزهراء عَنَّ البقيع عليه إنَّا يتمُّ بمقاومة وكسر جيشه في العراق والشام لا بفتح المجال له لينفلت ويتقدّم باتّجاه الحجاز ليهتك الحُرمات وليهدم المُقدَّسات.

## البَداء في خاتمة السُفياني

وحتى إنَّ خاتمة السُّفياني قابلة للبَداء ويمكن هُنا أنْ نُورد عِدَّة مقاطع مِنْ عِدَّة روايات، تُشير إلى أنَّ خاتمة السُّفياني بالقتل مُردّدة بين عِدَّة أماكن؛ ممّا يدلُّ عَلَى أنَّ إمكان البَداء حتى في مكان قتله، وبالتالي هُ وَ يُشير إلى ضيق أو سعة حركته، فيبقى أمر السُّفياني في تفاصيل حركته قابل للبَداء، فتتضيق حركته وتُقهر في عقر دارها إذا قام المؤمنون بمسؤوليّاتهم، ففي الرواية عَنْ النَّبي عَلَيُّهُ قال: «لتتركن المدينة أحسن ما كانت حتى يجيء الكلب فيشغر عَلى سارية المسجد... ثمَّ تسير خيل السُّفياني تُريد مكّة... فيُخسف بهم... ويأتي البشير المهدي وَهُوَ بمكّة، فيخرج معه اثنا عشر ألفاً، فهم الأبدال والأعلام حتى يأتي المباء (المباه) فيأسر السُّفياني ويغير عَلَى كلب...»(۱).

وكذلك عَنْ جرّاح، عَنْ أرطأة، قال: «يدخُل الصخري (٣) الكوفة...

<sup>(</sup>١) البلخي، أحمد بن سهل، البدء والتاريخ: ج٢، ص١٧٨-١٧٩.

<sup>(</sup>٢) المروزي، نعيم بن حمّاد، الفتن: ص٢١٥. المتقي الهندي، عليّ، البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ص١٢٣، عَنْ الفتن.

<sup>(</sup>٣) الصخري هُوَ (السُّفياني) نسبة إلى صخر جدّ بني أُميّة.

فإذا تشافت الخيلان ولّت كلب أدبارها وأُخذ الصخري فيُذبح عَلَى الصفا المُعترضة عَلَى وجه الأرض عِنْدَ الكنيسة الَّتِي في بطن الوادي...،(١).

وأيضاً عَنْ أبي هريرة، عَنْ النَّبي ﷺ: ﴿إِنَّ المهدي والسُّفياني وكلباً يقتتلون في بيت المقدس حين يستقبله البيعة، فيؤتى بالسُّفياني أسيراً فيُسأمر به، فيُذبح عَلَى باب الرحبة، ثمَّ تُباع نساؤهم وغنائمهم عَلَى درج دمشق، (٢).

وهذهِ الروايات الأربع - الَّتِي ذكرنا منها موضع الشاهد- يتّضح منها الاختلاف في كيفيّة خاتمة السُّفياني، وَهُوَ إشارة لإمكان البَداء فيها.

<sup>(</sup>۱) المروزي، نعيم بن حمّاد، الفتن: ص٢١٨. المتقي الهندي، عليّ، البرهان في علامات مهدى آخر الزمان: ص١٢٥-١٢٦.

<sup>(</sup>٢) المروزي، نعيم بن حمّاد، الفتن: ص٢١٦. أنظر: الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك: ج٤، ص٤٣١. المقدسي، يوسف بن يحيى، عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص٨٤، عَنْ المستدرك.

# أمرهم ﷺ بالوجوب العيني والتعيُّي لتصدي شيعة العراق بالخصوص للسُفياني بقوة وحزم

إنَّ الأئمّة عَلَيْهُ بالنسبة للانخراط في بعض الرايات السيعيّة الحقّة يوجبون الانخراط فيها ومناصرتها وغير ذلك، وحينها تذكر مناصرة الحركات المهدويّة في مناطق كثيرة لا تركّز عَلَى ضرورة مناصرة راية الحقّ فيها ولم تصف المتخاذل بأنَّه عاص، فعَنْ أبي جعفر الله «كأتي بقوم قدْ خرجوا بالمشرق يطلبون الحقّ فلا يُعطونه... قتلاهم شُهداء، أما إنِّ لو أدركت ذلك لأبقيتُ نفسى لصاحب هَذا الأمر»(١).

أمًّا في العراق، فالأمر عيني تعيُّني، وواجب وفريضة كُبرى، بحيث يكون التخلُّف عنها يوسم المتخاذل بوصف العصاة إلى يوم القيامة، ولم يكن التعبير بهذهِ الشهادة والتأكيد في الروايات الَّتِي ذكرت البلدان الأُخرى، ففي رواية عقد الدرر المُتقدِّمة: «ثمَّ يدخُل الكوفة فيصير أهلها ثلاث فرق: فرقة تلحق به وَهُم أشرَّ خلق الله، وفرقة تقاتله وهم عِنْدَ الله شُهداء، وفرقة تلحق الأعراب وَهُم العصاة»(٢).

والروايات الَّتِي ذكرت أنَّ المؤمن يخفي نفسه إنَّما يتوسَّمل الهروب أو الاختفاء إذا وصلت المرحلة إلى دخول جماعات السُّفياني وغلبتهم؛ حيث

<sup>(</sup>١) النعماني، محمد، الغيبة: ص٢٨٢، باب١٤، ح٥٠.

<sup>(</sup>٢) المقدسي، يوسف بن يجيى، عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص٧٧.

٣١٦.....اتوحيد في المشهد الحسيني

يكون التصدي لهم يعرض المُؤمن لله لاك بلا أدنى فائدة تُذكر، فينبغي التوسُّل بالهروب لأجل جمع القوى والاصطفاف مَعَ الحركات المُحقّة، لأجل مواجهة جيش السُّفياني، أمَّا في غَير هَذا الفرض فالوظيفة الأصليّة هي المُقاومة والدُفاع.

## الشُعوب كُلِّها ضدّ السُّفياني

في الرواية عَنْ حذيفة، عَنْ النَّبِي عَلَيْ أَنَّه قال: "إذا دخل السُّفياني أرض مصر أقام فيها أربعة أشهُر يقتل ويسبي أهلها، فيومئذ تقوم النائحات، فباكية تبكي على نمّا بعد عزّها، وباكية تبكي على قتل أولادها، وباكية تبكي على قتل رجالها، وباكية تبكي شوقاً إلى قبورها» (۱٬۱۰ وكذلك عَنْ علي الله على قتل رجالها، وباكية تبكي شوقاً إلى قبورها» وكذلك عَنْ علي الله قال: "إذا خرجت خيل السُّفياني إلى الكوفة بعث في طلب أهل خراسان، ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي فيلتقي هُو والسُّفياني والهاشمي برايات سود، عَلَى مقدمته شعيب بن صالح، فيلتقي هُو والسُّفياني بباب إصطخر، فتكون ملحمة عظيمة، فتظهر الرايات السود، وتهرب خيل السُّفياني، فعند ذلك يتمنّى الناس المهدي ويطلبونه» (۱٬۱۰).

وقال المتقي الهندي في كنز العمّال: «إذا بعث السُّفياني إلى المهدي جيساً فخُسف بهم بالبَيداء وبلغ ذلك أهل الشام قالوا لخليفتهم: قـدْ خـرج المهدي فبايعه وأدخل في طاعته وإلّا قتلناك. فيرسل إليه بالبيعة ويسير المهدي حتّى ينزل بيت المقدس وتُنقل إليه الخزائن...»(").

<sup>(</sup>١) المروزي، نعيم بن حمّاد، الفتن: ص١٥٨.

<sup>(</sup>٢) المتقي الهندي، عليّ، كنز العُهال: ج ١٤، ص ٥٨٨، ح ٣٩٦٦٧. المروزي، نعيم بن حمّاد، الفتن: ص ١٩٦١. اليزدي، عليّ، إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب: ج٢، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) المتقي الهندي، عليّ، كنز العُمال: ج١٤، ص٥٨٩، ح٣٩٦٦٩.

وهذه الروايات وأمثالها روايات أخرى كثيرة تشير إلى أمور أهمتها:

أوَّلاً: إنَّ اللّذن العربية بجملتها ضد السُّفياني إلّا قلّة مِنْ المؤيدين لحركته؛ لذلك هُوَ يخرِّب المدن ويقتل الناس، ولو كَانَ الناس معه فلهاذا يبقى في مصر أربعة أشهر يقتل أهلها ويسبي نساءها، كذلك المدينة المنوَّرة الَّتِي يتصوّر الناس أنَّها أُموية أو وهابيّة، حيثُ ظهرَ مِنْ الرواية المتقدِّمة أنَّها ضدّه؛ لأنَّه يقتل أهلها، بلْ حتّى أهل الشام ضدّه، لأنَّه متظاهرون ضدّه: أنْ ادخلْ في بيعة المهدي الله فيبايع مُكرها، بلْ يصل الأمر أنْ يُهدد بالقتل مِنْ قِبَلهم، وَهذا دليل عَلى عدم سيطرته وضعفه وقلّة تأييده مِنْ قِبَل الشعوب في المنطقة.

ثانياً: مِنْ جهة أُخرى بيَّنت عِدَّة روايات هزائمه المُتكرِّرة، ومنها هزيمته أمام رايات أهل خراسان والبصرة، وهي مسؤوليّة كُبرى عَلَى عاتق المؤمنين أمام هذه الحركات الضالّة المُضِلّة، الفاسدة المُفسِدة، القويّة ظاهراً، الضعيفة واقعاً، بلْ إنَّها مسؤوليّة تتحمّلها حتى ملائكة السهاء، كها في الرواية عَنْ أمير المؤمنين المؤمنين المُخِذِج السُّفياني وبيده حربة ويأمر بالمرأة فيدفعها إلى بعض أصحابه فيقول له: افجر بها في وسط الطريق. فيفعل بها، ثمَّ يأمر ببقر بطنها ويُسقط الجنين مِنْ بطن أُمّه، فلا يقدر أحد ينكر عليه ذلك، قال: فعندها تضطرب الملائكة في السهاوات، ويأذن الله بخروج القائم مِنْ ذرّيتي، وَهُوَ صاحب الزمان، ثمَّ يشيع خبره في كُلِّ مكان، فينزل حينتذ جبرائيل عَلَى صخرة بيت المقدس، فيصبح في أهل الدُنيا: قدْ جاء الحقّ وزهق الباطل، إنَّ الباطل كَانَ زهوقاً...»(۱).

<sup>(</sup>١) اليزدي، على، إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب: ج٢، ص١٧٣.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ للمؤمنين تجاه حركات الانحراف الدينيّ ..... ٣١٩

فيظهر مِنْ ذلك أنَّ القضية تتدخل فيها الملائكة وتضج إلى الله، أو تقف إلى جانب مَنْ يُحارب السُّفياني، وتكون تلك الفتن - والإفساد الذي يحدث اللعين ويهتز له عرش الرحمن- تعجيلاً في خروج مولانا المهدي صاحب العصر والزمان اللهدي العصر والزمان اللهدي صاحب العصر والزمان اللهدي اللهدي اللهدي العصر والزمان اللهدي الهدي اللهدي اللهد

٣٢٠ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

#### الرايات المناهضة لمشروع السفياني

#### القيام بالمسؤولية

عَنْ أَبِي عبد الله على قال: «خروج الثلاثة - الخراساني والسُّفياني والبُّفياني والبُّفياني والبُّفياني والباني - في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى مِنْ راية البهاني يهدي إلى الحق»(١٠).

عَنْ أبي بصير، عَنْ أبي جعفر مُحمَّد بن علي اللهُ قال: «خروج السُّفياني واليهاني والخراساني في سنة واحدة، وشهر واحد، وفي يوم واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً، فيكون البأس مِنْ كُلِّ وجه، ويل لَِنْ ناوأهم» (٢).

عَنْ عبيد بن زُرَارة، ذُكر عِنْدَ أبي عبد الله الله السُفياني، قال: «أَتَى يَخْرُج ذلك ولم يخرُج كاسر عبنه بصنعاء»(٣).

وهذه الروايات بمجموعها تُشير إلى أنَّ هُناك مَنْ يتحمّل المسؤولية، نَعَمْ هي تُبيِّن أنَّ اليهاني رايته أهدى، وبذلك هي تدفع المؤمنين للقيام

<sup>(</sup>۱) المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج٢، ص٣٥٥. الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة: ص٢٤٦، ص٣٤٦. الطوسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج٢، ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) النعماني، محمد، الغيبة: ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) النعماني، محمد، الغيبة: ص٢٨٦. المجلسي، محمد باقر، بحمار الأنوار: ج٥٠، ص٤٥.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ للمؤمنين تجاه حركات الانحراف الدينيّ ...... ٣٢١

بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الأخطار وحركات الضلال؛ فإنَّ اليهاني ليس هو من الملائكة المُقرّبين ولا الأنبياء والمُرسلين، بل هو مؤمن قام بواجبه وتحمّل مسؤوليته، وبالتالي هو قدوة للآخرين - مِنْ هذه الجهة - حيث لا ينبغي لهم القعود وترك المسؤوليات، ومِنْ جهة أُخرى هي تؤكّد أنَّ حركة السُّفياني رغم قسوتها وشدّتها يمكن للمؤمنين أنْ يقهروها، أو يُقلَلوا مِنْ توسّعها، فيكفون شرّها بالجملة أو في الجملة، مُضافاً إلى سلامة التوجّه الذي يدعو إليه، مِنْ مركزية إمامة الأئمة الاثنى عشر عليه، وإمامة الإمام الثاني عشر عليه.

٣٢٢ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

#### الرايات الممهدة للسفياني

عَنْ جابر الجعفي، قال: سألت أبا جعفر عَـنْ الـسُّفيانِ، فقـال: «وأنّـى لكم بالسُّفيانِ حتّى يخرُج قبله الشيصبانِ، يخرُج مِنْ أرض كوفـان، ينبـع كـما ينبع الماء، فيقتل وفدكم، فتوقّعوا بَعْدَ ذلك السُّفياني وخروج القائم على اللهُـهُـانُ ...

وعن علي بن أبي حمزة، قال: رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر الله بين مكة والمدينة، فقال لي يوماً: «يا علي، لو أنَّ أهل السهاوات والأرض خرجوا على بني العباس، لسقيت دماؤهم الأرض حتى يخرُج السُّفياني. قلت له: يا سيّدي، أمره مِنْ المحتوم؟ قال: نَعَمْ. ثمَّ أطرق هُنيئة، ثمَّ رفع رأسه، وقال: مُلك بني العباس مكر وخداع، يذهب حتّى يُقال: لمْ يبق منه شيء. ثمَّ يتجدّد حتّى يُقال: ما مرَّ به شيء» (").

فهذه الروايات وغيرها تُؤكِّد أنَّ قبل حركة السُّفياني هُناك حركات ضالَّة ومضلّة وباطلة تَفتِن المؤمنين، وكأنَّها تُشير إلى أنَّ السُّفياني نتيجة سلبية متولِّدة مِنْ سلبية أُخرى؛ وهي عدم قيام المؤمنين بمسؤولياتهم تجاه أنفسهم وتجاه المُجْتَمع، بالتصدي لتلك الحركات ووأدها في مهدها، ولعدم توعية المُجتَمع للقيام بمسؤوليته بالتحرُّك الصحيح والتصرُّف المُتقن.

<sup>(</sup>۱) النعماني، محمد، الغيبة: ص ٣١٤. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٠، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) النعاني، محمد، الغيبة: ص ٣١٤. الحر العاملي، محمد بن الحسن، إثبات الهداة: ج٣، ص ٧٤٠.

#### الشيصباني

الأوصاف للحركات التي قبل السُّفياني (المعروف) عديدة، بعض الحركات يصفها المعصوم الله بحركة السُّفياني، ومِنْ الواضح أنَّه ليس اسهاً للسُّفياني الذي قُبيل ظهور الإمام الله وهُناك حركة الأصهب والأبقع وغيرهما.

وأيضاً حركة الشيصباني، وهذا الوصف لعلَّه - والله العالم- وصف مُركّب مِنْ كلمتين دُمجتا في كلمة واحدة، والكلمتان هُما (شيطان، صبي)؛ فتصير (شيصبان)، كها هو موجود في كثير مِنْ المُصطلحات، فمثلاً: يدمجون الزمان مع المكان فتصير (زمكان). فالتتبجة أنَّ حكومة شيصبان حكومة شيطانية صبيانية، لا تُحسن التصرُّف كالصبي، وتنحدر في مهاوي الفسق والفجور والرذيلة كالشيطان، وبطابع مُراهق انفلاتي نحو الوجوم، وهذه الحُكومة مُقدِّمة وأرضية لفجور وفسق ودمار وتقاعس أكبر بواسطة تسلُّط السُّفياني.

# حكومة بني العباس

كذلك حكومة بني العباس، فالإمام موسى بن جعفر الله يقول في الرواية المُتقدّمة: «إنَّ ملكهم لقائم»، ومِنْ الواضح أنَّه لا يقصد أشخاصهم ولا أولادهم؛ لأنَّه يقول ملكهم، أي: حكمهم وسياستهم، فحكمهم وسياستهم قد بُنيت وأُسست على (الرضا مِنْ آل مُحمَّد)، ولكنَّه مُحرَّد شعار ليس فيه إلّا الخُداع والتضليل الإعلامي، وكأنَّ كُلِّ حكومة تُوسّس بنيانها على ذلك الشعار انتهازاً لغرض الوصول للحكم؛ لأنَّ الأرضية العامّة للمُسلمين تهتف بأهل البيت عليه إلا خلو ذلك كلّه يُسمّيها المعصوم الله حكومة بني العباس.

فالمُستشعر مِنْ لسان الروايات أنَّ المؤمنين وجماعتهم إذا لم يقوموا بالمسؤولية المُلقاة على عاتقهم، ولم يُدركوا بوعي - وهمة عالية وبُعد في النظر عُمقَ الخطر المُحدق بهم فسوف تستمر حكومات المكر والخداع والتضليل الإعلامي، وكذلك الحكومات الشيطانية التي لا تُحسن التصرُّف بالتسلُّط عليها، وسيذوقون الذلّ والهوان، ثمَّ يدخلون فيها هو أتعس، وهو تسلُّط السُّفياني، فهذا لا يكون حتماً عليهم إلّا بتلك المُقدّمات المُهيأة لأشرَّ وأقسى حكومة عرفها تاريخ البشرية، فالمعصوم المُلِلِّ حينها يُفصّل في تعاقُب الحكومات الباطلة (شيصباني، بني العباس، سفياني)، ليس ذلك نبوءة فلكية، بل هو ما قدّمناه سلفاً، من أنَّه قراءة هدفها التوصية، وإيجاد الوعي في كيفية تحمّل المسؤولية، قال تعالى: ﴿إنَّ الله لا يُغَيِّرُهُ مَا بِقَوْمٍ حَقَّ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (١٠).

\_\_\_\_\_

### شخصيّات في مسرح الظهور

#### نفاق الإيمان (البترية)

نعَنْ سدير، قال: «دخلتُ على أبي جعفر الله ومعي سلمة بن كهيل، وأبو المُقدام ثابت الحدّاد، وسالم بن أبي حفصة، وكثير النواء، وجماعة معهم، وعند أبي جعفر الله أخوه زيد بن علي الله فقالوا لأبي جعفر الله نتوتى علياً وحسناً وحسناً، ونتبرأ مِنْ أعدائهم؟ قال: نعم. قالوا: نتولى أبا بكر وعمر، ونتبرأ من أعدائهم! فالتفت إليهم زيد بن علي، قال لهم: أتتبرؤون مِنْ فاطمة؟! بترتم أمرنا بتركم الله! فيومئذ سُمّوا البترية»(١).

وهُناكُ مِلَلٌ ونِحَلٌ كثيرة شبيهة بمسلك البترية كالسليهانية وغيرهم، ولكن ذكرنا البترية؛ لأهميّة هذا العنوان ووضوحه من جهة، وسلوك بعض المحسوبين على الشيعة اليوم هذا المسلك مِنْ جهة أُخرى، ومِنْ جهة ثالثة إنَّ روايات آخر الزمان تذكر فرقة البترية ضمن المحاربين للإمام المُنَّةُ، كما سَنُمُّن.

<sup>(</sup>۱) الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال: ج۲، ص٥٠٥. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٦٩، ص١٧٨.

## أمًّا أسباب انحراف البترية فكثيرة منها:

أ) إنهم فرقة مِنْ فرق الزيديّة والمعروف أنَّ فرق الزيديّة ترى أنَّ الإمامة لَمِنْ يقوم بالسيف، وهم حريصون على إنهاض جميع الأُمّة؛ ومِنْ هُنا تُحاول السُّلطة تفكيكهم بالمكر والحيلة، بواسطة إحراجهم حول موقفهم مِنْ الشيخين، فإذا قالوا: نحنُ براء مِنْ الشيخين ونهج السقيفة، فسوف تضعف شعبيتهم وتصطف جماهير سنة الخلافة مع السُّلطة القائمة؛ فلذا تركوا البراءة مِنْ الشيخين. بلْ هُم روّجوا المنهج التلفيقي بين الأُمّة، وهو منهج جامع يجمع بين منهاج أهل البيت بالمُنهج والاية منهاج السقيفة؛ غرضه الحصول على الحضوة الجماهيرية عِنْدَ الجميع (شيعة وسنة).

ب) إنَّ البراءة مِنْ أعداء آل البيت عليه والتخطئة لمنهج الجُمهور عبء ثقيل لا يمكن لكلِّ أحد تحمله، لارتفاع ضريبته؛ فإنَّ سواد الناس الأعظم يميل إلى الدَّعة والراحة والقعود عَنْ تحمُّل المسؤولية، وبالتالي تصعب وتثقُل البراءة والتبري، وتتولَّد الانهزامية والتقهقر النفسي والفكري، وبالتالي التخلِّ عَنْ إنكار المُنكر وتخطئة الباطل، ويكتفون في تعذير ذمّتهم بالتمسك بولاية أهل البيت عليه ومودّتهم؛ إرضاء لمحاسبة المضمير واكتفاء منهم بعدم التنكر لمقامات أهل البيت عليه في القُرآن والسنة.

## على طرفي نقيض

إنَّ ظاهرة التلفيق بين منهاج أهل البيت عليه والمناهج الأُخرى - وعدم التبري والبراءة مِنْ تلك المناهج والمدارس المناوئة لأهل البيت عليه - هي ظاهرة تتكرّر كظ اهرة الله صرة والمارقة، وهي في كُلّ عصر تأخذ ألواناً وأشكالاً ومُسمّيات مُخْتلِفة تحت أُطر الوحدة والتقريب بين المذاهب، وتحت

أُطر وذرائع مُخْتلِفة أُخرى.

في مقابل هذا التيار المُخلَّط نرى هُناك تياراً مصادماً يُشدِّد على الفصل والتمييز بين مدرسة أهل البيت عليه والمدارس الأُخرى، ويحصر التبعية والمرجعية الشرعية الإلهية بأهل البيت عليه (وهوما يُعرف بالتوتي) وسلبها، ونفي الصلاحية عَنْ بقية المدارس، وتخطئة المسارات المباينة للعترة (وهو ما يُعرف بالتبري)، وقد طُعن على هذا التيار الثاني بالتشدّد والغلو في أهل البيت عليه . وهذا التجاذُب بين الظاهرتين جدلية تتكرّر في الأزمنة المُختلفة، وهي قائمة في الزمان الحاضر أيضاً، ورُبَّما يُبرِّر التيار الأوَّل بمنهجه المزجي والتلفيقي بجملة مِنْ الذرائع، كما أنَّه قدْ تُسجّل على التيار الثاني جملة مِنْ المؤاخذات؛ بسبب صراحته الصارخة وعدم مداراته، وعدم اتخاذه أُسلوب الرُّفق واللّين في تبيين الحقائق، ومفاجأة الوسط العام بخطاب لم تتهيأ له الذهنية العامة في الوسط الخاص فضلاً عَنْ الوسط العام.

وهُناك أسباب عديدة لتجدّد ظاهرة البترية في كُلّ جيل:

- ١) السطحيّة وعدم العمق والغور في حقيقة أهل البيت عليه الله .
- ٢) روح الانهزام أمام سيطرة وتسلُّط المذاهب الإسلاميَّة الأُخرى.
- ٣) التأثّر أمام السيل الإعلامي السلطوي المتكرّس عبر التأريخ في
   بطون الكتب، وأعماق الأذهان في الأجيال المُزيّفة للحقائق.

ويظهر مِنْ جملة مِنْ النصوص أنَّ هذه الظاهرة - البترية - تستمر حتّى ظهور الإمام المهدي الله في الوسط الشيعي كحالة نفاقية في الإيمان.

فقد روى الطبرسي في دلائل الإمامة - في باب وجوب معرفة القائم-بإسناده عَنْ الحميري ... «عَنْ أبي الجارود، عَنْ أبي جعفر اللهِ ، قال: سألته: متى يقوم قائمكم؟ قال: يا أبا الجارود، لا تدركون ... ويسير إلى الكوفة، فيخرج منها ستة عشر ألفاً مِنْ البترية شاكّين في السلاح قُرّاء القُرآن، فُقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم، وشمروا ثيابهم، وعمهم النفاق، وكلّهم يقولون: يا بن فاطمة، ارجع لا حاجة لنا فيك. فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الإثنين مِنْ العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع مِنْ جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل، ولا يُصاب مِنْ أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله»(١٠).

وروى المُفيد في الإرشاد بهذا اللفظ، قال: روى أبو الجارود، عَنْ أبي جعفر الله - في حديث طويل - «إنّه إذا قيام القيائم الله سيار إلى الكوفة، فيخرج منها ببضعة عشر ألف نفس - يُدعون البترية - عليهم السلاح، فيقولون له: ارجع مِنْ حيث جئت؛ فلا حاجة لنا في بني فاطمة. فيضع فيهم السيف حتّى بأتي على آخرهم، ويدخُل الكوفة فيقتل بها كُلّ مُنافق مُرتاب»(").

وهذا الخبر يُشير إلى تكرُّر هذه الظاهرة واستمرارها في الوسط الشيعي إلى عام الظهور، وأنَّ أصحاب هذا التيار البتري التوفيقي التلفيقي يعتمدون المسحة العلمية، ويتضرّعون بالمبررات الفقهية لهذا المنهج، ونداؤهم وخطابهم القائم على ببني فاطمة إشارة إلى نهج فاطمة على الإنكار على مسار السقيفة، والبراءة مِنْ الانحراف، فكأنَّ الميزان المائز لهم رفض التبرّي مِنْ أعداء فاطمة على كما أنَّهم في بداية أمرهم أنكروا البراءة مِنْ المشيخين، وأظهروا البراءة مِنْ أعدائهما، فالتفت إليهم زيد بن على في محضر أخيه

<sup>(</sup>١) الطبري، محمد بن جرير، دلائل الإمامة: ص٥٥٥.

 <sup>(</sup>۲) المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج٢، ص٣٨٤. المجلسي، محمد باقر، بحمار الأنوار:
 ج٥، ص٣٣٨.

خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ الدينيّ للمؤمنين تجاه حركات الانحراف الدينيّ ..... ٣٢٩

<sup>(</sup>١) أنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال: ج٢، ص٥٠٥.

٣٣٠ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

#### الغاية مِن استعراض روايات سنة الظهور

سؤال يُطرح بإلحاح: إنَّه ما هي الغاية والهدف مِنْ بيان الأثمة لتفاصيل مشروع السُّفياني ورايته، ثمَّ للرايات المُناهضة - الشيعة - له المُناصرة لمشروع الإمام المهدي على بروايات مُستفيضة جداً.

فهل يُظن مِنْ ذلك أنَّ هذه الروايات لأجل السمر في تاريخ المُستقبل، والتفرُّج الجُذّاب للحديث المُثير للمشاهدين لمشهد تصويري، أو أنَّ هُناك حكمة وغاية مِنْ هذا التأكيد والإصرار في البيان مِنْ أئمة أهل البيت عِلَيْلَا بهذه الأحداث الخطيرة، الجواب في نقاط:

1) ليس هي مُحرَّد تكهنات يتنبّأ بها الكُهّان والعياذ بالله؛ ليحوزوا ويكسبوا موقع في قلوب المستمعين والقُرّاء، أو كها يفعله القصّاصون أو كتنبؤات المُنجّمين والفلكيين؛ لأجل كسب مودّة ومساحة من جمهور، بلُ إنَّ أَتُمة أهل البيت عليه أئمة دين، ووظيفتهم ومنصبهم الإلهي مِنْ الله تعالى هي تعليم الناس وإرشادهم إلى المسؤولية، والوظيفية المُلقاة على عاتقهم، فغاية كُلّ هذه الروايات هي بيان وتقرير المسؤولية والوظيفة الشرعيّة، ولزوم الالتزام بموقف وجدوى المنهاج الذي رسموه في ميدان العمل.

Y) وبعبارة أُخرى: إنَّ سِرّ استعراض هذه الروايات المُستفيضة المُتكاثرة لتفاصيل عسكريّة وأمنيّة، وإحداثيات جغرافيّة، وملفات سياسيّة، وملفات ومعلومات أمنية، عَنْ طبيعة حركة السُّفياني، ونقاط الضعف والقوة فيها، وكذلك في الرايات الشيعيّة المُناهضة لها، فهل يا ترى هذه معلومات قمر

صناعي عَنْ المُستقبل؟ كلا، بلْ هو دعوة للمؤمنين للاطلاع على هذه المعلومات ليرسموا لأنفسهم استراتيجية وبرنامج مقاومة ومواجهة، وهذه القراءة لنصوص علامات الظهور تختلف عَنْ القراءة السائدة لها كتنبؤات فلكية أو تكهنات كهان أو أبراج فلكية للمنجمين.

") إنَّ فحوى مفاد هذه الروايات - التي رُبَّها تكون متواترة حول ملامح آخر الزمان وعلامات الظهور - هي كتنبؤات القُرآن عَنْ المعاد والقبر والقيامة؛ لغاية تحشيد الهم والإرادات والعزائم للقيام بالمسؤولية، وتخطيط برنامج يقوم بعبء ضخامة الحدث: «ونصرتي لكم مُعدّة»(۱) - وهذا النص ورد مُستفيضاً في زياراتهم - سواء في جانب الملف الأمني، أو العسكري، أو التعبوي للنفوس، ولحاس الهمم، أو في الملف السياسي، أو في الملف العقدي والفكري والإيديولوجي في الملفات الأُخرى مِنْ الرعايات الحزمية التي يلزم على المؤمنين النهوض بها.

٤) سيأتي في الروايات الدعوة الأكيدة لجيوش المقاومة في كُل المناطق وتشكيل مجاميع المواجهة، سواء قبل مجيء عساكر السُّفياني أو بَعْدَ مجيئها، لا سيّما أنَّ الروايات تُشير إلى إمكانية تغيير القضاء والقدر والبداء في أصل مشروع السُّفياني، أو في درجة توسعه، أو درجات إخفاقه، وأنَّ كُل هذه الخيارات مفتوحة للتغيير بقدر ما يقوم المؤمنون به مِنْ مسؤولية المقاومة والمواجهة، أو إجهاض لمشروعه وهو أعلاها همّة وأوفاها تعهداً، ولا سيّما إذا كان في مهد أراضي الشام.

٥) إنَّ الروايات تؤكِّد ظاهرة مُهمَّة في مشروع السُّفياني، وهـو عـدم

<sup>(</sup>١) الشهيد الأوَّل، محمد بن مكي، المزار: ص١٢٥.

ثبات سيطرته في المناطق التي يتمدَّد ويتوسَّع فيها حتّى في مهد عاصمته، وهي الشام فضلاً عَنْ المناطق الأُخرى؛ وذلك نظراً للفساد والإفساد في البلاد والعباد الذي يُحدثه مشروع السُّفياني.

7) هُنَاك محاور مُهمّة يجب استخراجها واستنباطها مِنْ الروايات المُستفيضة عَنْ أهل البيت المُستفيضة عَنْ أهل البيت المُستفيضة عَنْ أهل البيت الله حول ذلك، واللازم قيام دراسات تخصّصية دقيقة في هذه الملفات والمجالات التي تستعرضها الروايات لتخرج المجاميع المؤمنة برؤى وخيارات عديدة، في كيفية المواجهة لمشروع السُّفياني الذي هو مشروع غربي في الأصل بتحالف أموي ناصبي.

٧) وهذه القراءة لهذه الروايات المُستفيضة والمتواترة، حاكمة بياناً ومخطئة للقراءة المعهودة مِنْ لسان الروايات المُتقدّمة المُتضمّنة لـ الحُنْ حلساً مِنْ أحلاس بيتك (١٠)، بمعنى التفرّج والاستكانة والإحجام والنكول والوهن والاستضعاف بالضراعة.

٨) بل يُؤكِّد ما سبق استظهاره مِنْ هذا اللسان بمعنى الثبات على منهاج أهل البيت على منهاج أهل البيت على منهاج أهل البيت على منهاج أهل البيت على والتحصين عَنْ التأثر بالتيارات المنحرفة عَنْ الولاء لأهل البيت على اعتقاداً أو اصطفافاً سياسياً، أي: المنحرفة في الموقف الاعتقادي أو السياسي عَنْ أهل البيت على منافع المنافع من أهل البيت على منافع الموالين لآل البيت على المنافع المنافع وعدو لَمن عاداكم» (وقي لَمن والاكم وعدو لَمن عاداكم) (١) وهو بمعنى الولاء السياسي فضلاً عَنْ الولاء القلبي.

<sup>(</sup>۱) النهازي، على، مُستدرك سفينة البحار: ج٢، ص٣٦٦. المتقي الهندي، علي، كنز العهال: ج١١، ص٢١٣.

<sup>(</sup>٢) ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص ٣٣٠. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٩٩، ص٦٥.

## دور المؤمن في عصر الفتن وخصوصاً فتنة السُفياني

قدْ تقدَّمت رواية حلّاد (الصفّار) عَنْ أبي عبد الله الله الله قال: «السُّفياني لا بدَّ منه، ولا يخرُج إلّا في رجب. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، إذا خرج فها حالنا؟ قال: إذا كَانَ ذلك فإلينا»(١).

وهاتان الروايتان وغيرهما بنفس المضمون، إشارة إلى أُمور عديدة.

والظاهر ظهوراً مِنْ مفاد هذه الروايات هو الأمر بالمشاركة في المجاميع التي تنطلق مِنْ مكّة في ركب ظهور الإمام، وهذا المثال يقرِّر مسؤولية المؤمنين أنْ لا يتخاذلوا عَنْ الإعداد والتعبئة لتشكيل جيش لنصرة الإمام المهدي في مكّة المكرَّمة، وهذا المفاد يُكرِّس المسؤولية ويلزم بها، ولا يرخِّص في التخاذل والسكون وترك الأمور على غاربها، بلْ يلزم المؤمن بأنْ يكون له موقف مِنْ نصرة الحقّ والمشاركة في حمل العبء والمسؤولية، فليس الأمر برالينا) لأجل الهروب مِنْ السُّفياني؛ لكي ينجو كُل فرد بجلدته، بل خروج السُّفياني صفّارة إنذار لبدء التعبئة وتشكيل جيش لنصرة الإمام في مكّة، فهذه

<sup>(</sup>۱) النعاني، محمد، الغيبة: ص٣١٣. وعنه: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٢، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) النعماني، محمد، الغيبة: ٣١٨. الطبري، محمد بن جرير، دلائل الإمامة: ص٤٨٧.

الطائفة مِنْ الروايات مع الطائفة السابقة الآمرة بمقاومة السُفياني كلتاهما تصبّ في مقاومة السُفياني وتحمّل المسؤولية، إلّا أنَّ أحدهما هي في المقاومة والتصدّي المباشر للسفياني، والثانية لتشكيل جيش؛ فيكون هو القوة الضاربة القادرة على استئصال جيشه.

وما يظهر في بعض الروايات مِنْ حثّ المؤمن على السكون وعدم الحركة، فإنَّ لها تفسيرات مُتعددة، منها أنَّها ليس السكون المُطلق وترك المسؤوليات التي منها الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر، بلْ إنَّ ذلك لوقت مُعيّن وفي وقت مُعيّن. عَنْ جابر قال: قال أبو جعفر ﷺ: «يا جابر، الزم الأرض ولا تحرِّك يداً ولا رجلاً حتى ترى علامات أذكرها لك إنْ أدركتها ...»(").

والواضح مِنْ الرواية أنَّ لزوم الأرض وعدم الحركة ليس مُطلقاً، بلْ اللزوم هو لوقت مُعيَّن إلى حين رؤية بعض العلامات، فإنَّ الحركة قبل ظهور هذه العلامات غير صحيحة؛ لأثَّها تؤدي إلى إزهاق النفس دون الحصول على النتيجة المرجوّة.

وكذلك عَنْ أبي خالد الكابلي، عَنْ أبي جعفر اللهِ أَنَّه قال: «كأنِّ بقوم قدْ خرجوا بالمشرق، ولا يدفعونها إلّا إلى صاحبكم، قتلاهم شُهداء، أمَّا إنِّ لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر»(٢).

وهُنا الإمام الباقر اللهِ رخم أنَّه يقول: إنَّ تلك الحركة على حقَّ وإنَّ

<sup>(</sup>١) النعماني، محمد، الغيبة: ص٢٨٩. عنه: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٠، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) النعاني، محمد، الغيبة: ص٢٨٢. وعنه: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٢٥، ص٢٤٣.

قتلاهم شُهداء، إلَّا أنَّه يقول: لو أدركتها لأبقيت نفسي للقائم، فهو بـذلك يدفع المؤمن للبحث عَنْ نصر أكبر وشهادة أعظم؛ لأنَّ القتال بين يديّ القائم الله الستشهاد بين يديه أعلى مرتبة مِنْ تلك الشهادة رغم أنَّ كلتيهما شهادة.

ونفس الكلام في رواية هشام بن سالم التي تقدّمت سابقاً، قال: أبو عبد الله الله الله الله الله الله عنه الله عنه عنه وأمّا الرجال، فتوارى وجوهها عَنْه، وأمّا النساء فليس عليهنّ بأس» (١)(١). والتواري عَنْ السُّفياني ليس هو الهروب، بل

<sup>(</sup>١) النعماني، محمد، الغيبة: ص٢١٠.

<sup>(</sup>٢) إنَّ قانون الفتنة عام شامل للسابقين واللاحقين، للمؤمنين والفاسقين على حدٌّ سواء، بل هو حتى للكاملين، وحتى للذين استثناهم الشيطان مِنْ غوايته - إلَّا عبادك مِنْهم المخلَصين- والمعصوم عليه يصف الفتن: أنَّها كقطع الليل المُظلم، ويحصف زماننا بالشدّة وطول المدّة وإدبار الزمان، زمانٌ يكون القابض على دينه كالقابض على جمرة، كيف نصنع يا إمامنا؟ قال: «إلينا». وهذه الكلمة - إلينا- تتكرَّر بكثرة في الروايات التي تَخبر بظهور السُّفيان، وتأمر المؤمن بالاختباء والاختفاء مِنْ السُّفياني إلى أنْ تنتهي حركته، فهذا الكلام وشبهه في الروايات كثير، يُسْيرُ بَدواً بِأَنَّ التكليف يتبدَّل أو يتوقّف؛ حيث إنَّ هذه الروايات لو أُخذ بظاهرها البدوي أنَّه لا أمر بـالمعروف ولا ـ نهي عَنْ المنكر، ولا جهاد ولا كلمة حقّ، كذلك تُسْير إلى التخلّي عَنْ كثير مِنْ الواجبات الاجتماعية، فما معنى (إلينا) وما معنى «البدوا ما البدنا»، يمكن تفسير ذلك على مستويات - وهذه المستويات لا تقاطع بينها، ولا تتنافي مع ما ذكره سياحة الشَّيخ (دام ظله) أيضاً- عديدة منها:

١. إنَّ اللَّجوء إلى أهل البيت اللَّهِ - على كُلَّ حال- وهو الاستمساك واللَّجوء العقائدي، والاستمساك بالعروة الوثقي التي لا انفصام لها.

٢. اللجوء العلمي والعملي مِنْ خلال العمل برواياتهم والسير على نهجهم وخطَّهم.

هو لجمع القوى لأجل الحصول على نصر أكبر؛ لأنَّ كلام الإمام الله لا يُنافي الثوابت والعموميات التي تأمر المؤمن بمواجهة الباطل وأهله، فيكون الكلام في خصوص آليات المواجهة وكيفية المواجهة؛ لأنَّ السُّفياني جهة باطل يجب على المؤمن مواجهتها، لكن آليات المواجهة مختلفة.

٣. تطبيق حديث الثقلين، وهو التمسُّك بحبل الله الممدود، وهو كتاب الله وعترة النبي عليه الموض.
 النبي عليه المخوض.

٤. إلينا: تعني التوشُل بنا إلى الله والدعاء وطلب الحاجة بنا، وهذا لا يعني التخلّي عَنْ
 المسؤولية وترك الحبل على الغارب.

٥. إلينا: معناه الاقتداء بنا والتصرُّف كها نتصرف، والعمل بمقتضى تلك الظروف، أي: إلى حجة الله في أرضه الإمام الغائب على وجعله قدوة وأُسوة ونبراساً يُقتدى به، فكها هو غائب عَنْ الظهور وليس غائباً عَنْ الحضور والعمل، فكذلك أنتم اجعلوا غيبتكم عَنْ الظهور للناس والأعداء، لكن لا تغيبوا عَنْ الميدان؛ لذلك قالت الرواية: «البدو ما البدنا».

٦. إلينا: يعني لا تتصرفوا تصرفاً إلا بعد مراجعتنا، مِنْ خلال ما يتوفّر لـديكم مِنْ الطُّرق العديدة والوسائل العلميَّة الصحيحة، التي تجعلكم في نجاة إذا ما طبقتموها بالشكل الصحيح.

٧. إلينا: اتخذوا إمامكم قدوة مِنْ حيث التريُّث في العمل والصبر حتى نضوج الأمر،
 وعدم التهور بالشكل الذي يودي إلى أنْ يفقد الإنسان حياته، دون أنْ يتحقّق أيّ
 هدف، أو يحقق هدفاً بسيطاً لا قيمة له، فالفرد المؤمن ينبغي أنْ يسعى لتحقيق الأهداف العالية.

٨. إلينا: معناه اتخاذ الإمام المنتظر على قدوة، فكما أنّه يترقب الفرصة الكُبرى للظهور وتحقيق نصر أكبر وفتح أعظم، فكذلك أنتم تحيّنوا ذلك النصر وتلك الفرصة المُناسبة، باعتبار أنَّ الجهاد والاستشهاد درجات، وأنَّ العمل لتربية النفس والمُجْتَمع وتوعيته بعمق مسؤوليته لهي أعظم الجهاد.

#### مقاطع مختارة

نذكر مقاطع مُهمّة مِنْ روايات - ذكرناها سابقاً - التصدّي للسُّفياني وتحمّل المسؤولية نضعها بين يدي القارئ؛ لتكون نبراساً مُهمّاً وواضحاً يدفع المؤمن لشحذ الهمم:

- \* «ثمَّ يدخُل الكوفة [السُّفياني] فيصير أهلها ثلاث فرق: فرقة تلتحق به وهم أشرّ خلق الله، وفرقة تقاتله وهم عِنْدَ الله شُهداء، وفرقة تلحق بالأعراب وهم العصاة».
- \* «فيبلغ الخبر أهل البصرة، فيركبون إليهم في البرِّ والبحر، فيستنقذون أُولئك النساء مِنْ أيديهم، فيصير أصحاب السُّفياني ثلاث فرق».
- \* «فيلتقي هو والهاشمي برايات سود... فيلتقي هـ و والسُّفياني بباب إصطخر؛ فتكون ملحمة عظيمة ».
  - \* «إذا بعث السُّفياني إلى المهدى جيشاً، فخسف بهم البيداء ....».
- \* «... وبلغ ذلك أهل الشام، قالوا لخليفته: قدْ خرج المهدي فبايعه وادخل في طاعته وإلّا قتلناك».
- \* «... وإذا خـرج الــــُّفياني... ويكثـر القتــل في الـــدُّنيا، فعنــد ذلــك
   يجتمعون (كذا) أهل مكَّة إلى السُّفياني، يخوّفونه عقوبة الله (عَزَّ وَجَلَّ ) ...».
- \* "... ويخرج رجل مِنْ أهل بيتي في الحرّة، فيبلغ السُّفياني، فيبعث إليه
   جنداً مِنْ جنده فيهزمهم ...».
  - \* «ببعث صاحب المدينة إلى الهاشميين بمكَّة جيشاً فيهزمونهم...».
- \* الله المخرى الكوفة... فإذا تسافّت الخيلان ولّت كلب أدبارها، وأُخذ الصخري فيُذبح على الصفا المعترضة على وجه الأرض...».

#### خلاصة الفصل الثاني

مَّا تقدُّم نخرُج بنقاط عديدة مُهمّة:

أُوَّلاً: إنَّ السُّفياني ثمرة مِنْ تلك الشجرة الخبيثة الملعونة.

ثانياً: إنَّ الروايات تؤكِّد حتمية ظهور حركة السُّفياني.

ثالثاً: إنَّ الروايات في حين تؤكِّد فيه الحتمية تؤكِّد أنَّ فيه البداء.

رابعاً: إنَّ الروايات تُشير إلى صعوبة الظروف والتباسها، بل وشدتها في جملة مِنْ الموارد، وأنَّها تحتاج إلى مزيد مِنْ اليقظة والتدبير وزيادة في تحمّل المسؤولية، وأنَّ هذه الأوضاع العصيبة تتطلب المزيد مِنْ التخطيط والمُراقبة المُستمرة، وتحمّل العبء وأنَّها شبيهة بالإرهاصات التي سبقت ثورة الحسين، وهي بعينها التي تسبب قيام المهدي

خامساً: إنَّ الحركات الضالّة والمُضلّة - والحركات المُعادية للإسلام، والمُعادية لأتباع أهل البيت الشيئاء بالخصوص - تُعلن شيئاً وتُخفي شيئاً، تُعلن أنَّها إسلاميّة وتُريد تطبيق الإسلام، وتُخفى واقعها اللاإنساني واللاديني.

سادساً: إنَّ الشعوب وأهالي البُلدان ليست مُنقادة لحكم السُّفياني الأُموي، بلْ مناوئة له لما ينطوي عليه مِنْ الفساد، بلْ تقدَّم بحسب الرواية أنَّ الشام – مهد قاعدته وأرضيتها – تهتف وتميل إلى الإمام المهدي الرواية عَنْ علي الله : «وبلغ ذلك أهل الشام، قالوا لخليفتهم: قدْ خرج المهدي، فبايعه وادخل في طاعته، وإلاّ قتلناك. فيرُسل إليه بالبيعة»(١).

<sup>(</sup>١) المتقى الهندي، على، كنز العمال: ج١٤، ص٥٨٩.

سابعاً: إنَّ الروايات التي تُح نِّر المؤمنين مِنْ الفتن، وفتنة السُّفياني بالخصوص، وتُبسَّر برحمة للمؤمنين، وهلاك لأعداء أهل البيت بالله وأتباعهم على يد السُّفياني، وأنّه سيتم القضاء في حركة السُّفياني على كثير مِنْ الفاسدين والمفسدين المشكلال، ولكن ذلك لا يقتضي القعود وتسرك المسؤوليات؛ لأنَّ ترك المسؤوليات يُؤدِّي لاستبدالها بحركة باطلة أشدُّ غيّاً.

ثامناً: الرواية التي تقدّمت عَنْ علي الله تُسير إلى أُمور عديدة، منها: وعي الشعوب وإيهانها بمودة أهل البيت الله وطهارتهم وأحقيتهم بالأمر، وإذا كان الأمر هكذا في الشام، فكيف بك ببقية البُلدان وشعوبها؟! باعتبار أنَّ الشام أقرب للسُّفياني نهجاً وسلوكاً، لكن مع ذلك يثورون ضدّه، ويطالبونه بالبيعة للمهدي على وهذه بشارة عظيمة للمؤمنين: أنَّ شعوب المنطقة كُلها والله عند على الحالي الحق المُتمثّل بالحجة الله عند وتتطلّع إلى المهدي مِنْ آل مُحمَّد عليها.

تاسعاً: خروج الخراساني واليهاني، إشارة إلى أنَّ هُناك مَنْ يتصدَّى للقيامَ بالمسؤولية، وهُناك جهة حقَّ، بل رايات أُخرى وجهات وجماعات عديدة ذُكرت في تفاصيل الروايات، وكُلِّ ذلك يصبّ في تحمَّل المسؤولية، كُلِّ حسب موقعه وقدرته.

عاشراً: تقدَّم أنَّ تحمّل المسؤولية يُكفكف مِنْ نشاط السُّفياني، وبعكسه تماماً التخلّي عَنْ المسؤولية والقعود وترك الحبل على الغارب؛ لأنَّه يؤدِّي إلى تفاقم واشتداد الفتن، فإنَّ تسلّط الظالم لم يكن حتماً جبرياً مِنْ قبل الله، بـلْ إنَّ حتميته جاءت نتيجة ترك الناس مقاومة مَنْ هو أقـل منه فتنة وشدة، وهـو الشيصباني أو غيره مِنْ أهل الضلالة والفتنة كبني العباس.

الحادي عشر: في رواية ذكرت الخسف بجيش السُّفياني، في عقد الدرر، عَنْ عبد الله بن الزبير أنَّ عائشة قالت: «عبث [أي: اضطرب] رسول الله ﷺ في منامه، فقلنا: يا رسول الله: صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله؟

فقال: العجب أنَّ ناساً مِنْ أُمَّتي يؤمّون بالبيت برجل مِنْ قريش، قدْ لِجاً بالبيت، حتّى إذا كانوا بالبيداء خُسف بهم، قُلْنا: يا رسول الله، إنَّ الطريق قـدْ تجمع الناس.

فقال: نعم، فيهم المُستبـصر والمجبـور وابـن الـسبيل، يهلكـون مهلكــاً واحداً، ويصدرون مصادر شتّى يبعثهم الله تعالى على نياتهم»(١٠).

وكذلك في عقد الدرر: عَنْ عبد الله بن القبطية، قال: «دخل الحارث بن أي ربيعة، وعبد الله بن صفوان، وأنا معها على أُمّ سلمة أُمّ المؤمنين، فسألاها عَنْ الجيش الذي يُخسف به، وكان ذلك في أيّام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله عَلَيْة: يعوذ عائذٌ فيبعث الله إليه بعثاً، فإذا كانوا بالبيداء مِنْ الأرض خُسف بهم.

فقلت: يا رسول الله، كيف بمَنْ كان كارهاً؟

قال: يُخسف به معهم، ولكنَّه يُبعث يوم القيامة على نيّته "``.

وفي رواية أُخرى في تتمتها قال أبو جعفر: «هي بيداء المدينة» (٣)، هاتـــان الروايتان وروايات أُخرى بنفس المضمون.

<sup>(</sup>۱) المقدسي، يوسف بن يحيى، عقد الدرر: ص٦٧. عن النيسابوري، مسلم بن الحجاج، ص٦٨٠. صحيح مسلم: ج٨، ص١٨٦٠.

<sup>(</sup>٢) المقدسي، يوسف بن يحيى، عقد الدرر: ص٦٨. عن النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج٨، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٣) المقدسي، يوسف بن يحيى، عقد الدرر: ص٦٨. عَنْ النيسابوري، مسلم بن الحجاج، ص٦٨. عَنْ النيسابوري، مسلم بن الحجاج،

وقد أوردنا سابقاً هذا المضمون في رواية الخسف إلّا أنَّ هُنا زيادة، وهي قول مَنْ الله الله الله الله الله الله قول منهم المستبصر والمجبور وابن السبيل»، وكذلك في الرواية الأُخرى حين سُئِل عَلِيَّة: «كيف بمَنْ كان كارهاً؟ قال: يُخسف به معهم، ولكنه يُبعث يوم القيامة على نيته»(١).

## وفي هذا إشارات عديدة:

1) ليس كلَّ مَنْ في جيش السُّفياني فاسق أو ظالم، وبالتالي ليس مصير كُلّ الجيش إلى النار، بلْ يُحشرون على نياتهم؛ وذلك لأنَّ في جيش السُّفياني مَنْ هو مُعادي له، وإنَّما أُلجئو كما أخرجت قريش عقيلاً والعباس بن عبد المطلب، حَيثُ أمر رسول الله عَنْ بعدم التعرُّض لبني هاشم؛ لأنَّهم أُخرجوا مُكرهين، كذلك في حرب الجمل هُناك مَنْ أُكره على الخروج مِنْ قريش حَيْثُ تأسّف أمر المؤمنين على على قتلهم.

إنَّ في جيش السُّفياني مَنْ يكون مجبوراً أو ابن سبيل ولعلَّه يجمعهم عنوان الكاره؛ وبالتالي كُل كاره بها لديه مِنْ درجة الكراهة يُحشر على نيته.

٣) إنَّ في هذا إشارة أمنية مِنْ المعصوم الله وهي إشارة عمليَّة مُهمّة، تُشير إلى إمكان اختراق جيش السُّفياني مِنْ قبل المؤمنين، وبالتالي تصديعه مِنْ داخله، وإيجاد خروقات أمنيّة، فمكوناته خليط مِنْ النَّاس، ممّا يدلُّ على ضعف وهشاشة هذا الجيش؛ بسبب الضعف الأمني والاستخباري الذي يؤدِّي إلى سهولة تفكيك هذا الجيش وهزيمته، وهو ليس على نسيج وشاكلة واحدة.

<sup>(</sup>١) وهذا النص وردت فيه روايات عديدة مِنْ طُرق العامَّة قـدْ تـصل إلى حـدّ التـواتر أو الاستفاضة، دون الإشارة إلى أنَّ هذا الجيش هـو جـيش السُّفياني. نَعَمْ، أثمـة أهـل البيت المُيُّا أشاروا إلى أنَّه جيش السُّفياني.











# الفصل الثالث

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري

للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المقدسات













#### قواعد أساسية في مراتب الجهاد الدفاعي

## وظيفة تقديس المقدسات

القسم الأوَّل: الدفاع الوقائي الرادع عَنْ عدوان المعتدي.

القسم الثاني: الدفاع العلاجي.

القسم الثالث: الدفاع الاقتصاصي.

القسم الرابع: الجهاد الدفاعي الاستباقي.

القسم الخامس: الجهاد الاقتصاصي في الدفاع عَنْ المُقدّسات.

القسم السادس: الجهاد الدفاعي الاستباقى عَنْ الْمُقدّسات.

القسم السابع: الجهاد الاقتصاصي تعصباً لأهل البيت عليه .

. القسم الثامن: الجهاد المواساتي.

قَدْ ورد في نهج البلاغة: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَتَحَهُ اللهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِدِ، وَهُوَ لِباسُ التَّقْوَى، وَدِرْعُ الله الحَصِينَةُ، وَجُنَّتُهُ الوَيْعَةُ، فَمَنْ ثَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلبَسَهُ الله نُوْبَ الذُّلِّ، وَشَـمِلَهُ البَلاَءُ، وَدِيثَ الصَّغَادِ وَالقَهَاءَةِ، وَضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بالأسداد، وَأُدِيلَ الحَقُّ مِنْهُ بِتَصْبِيعِ الجِهَادِ، وَسِيمَ الخَسْفَ، وَمُنِعَ النَّصَفَ. أَلاَ وَإِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هَؤُلاَءِ الْقَوْم لَـيْلاً وَنَهَاراً، وَسِرّاً وَإِعْلاَناً، وَقُلْتُ لَكُمُ: اغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ. فَوَ الله، مَا غُــزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلاَّ ذَلُّوا، فَنَـوَاكَلْتُمْ وَنَحَـاذَلْتُمْ حَتَّى شُـنَّتْ عَلَـيْكُمُ الغَارَاتُ، وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الأَوْطَانُ . وَهذَا أَخُو غَامِد قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الأُنْبَارَ، وَقَدْ قَتَلَ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ البَكْرِيَّ، وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا، وَلَقَـدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ، وَالْأَخْرَى الْمُعَاهَدَةِ، فيَنْتَزعُ حِجْلَهَا وَقُلْبَهَا وَقَلاَئِدَهَا وَرِعَانُهَا، ما تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلاَّ بِالاسْـنِرْجَاعِ وَالإسْـيز حَام، ئُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ، مَا نَالَ رَجُلاَّ مِنْهُمْ كَلْمٌ، وَلاَ أُرِيقَ لُحُمْ دَمٌ، فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِهاً مَاتَ مِن بَعْدِ هَذا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً. فَيَا عَجَباً! عَجَباً - وَالله - يُمِيتُ القَلْبَ وَيَجْلِبُ الْهَمَّ مِن اجْتِيَاع هؤُلاَء القَوْم عَلَى بَاطِلِهِمْ، وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ! فَقُبْحاً لَكُمْ وَتَرَحاً! حِينَ صَرْتُمْ غَرَضاً يُرمَى: يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَلاَ تُغِيرُونَ، وَتُغْزَوْنَ وَلاَ تَغْرُونَ، وَيُعْصَى اللهُ وَتَرْضَوْن!» (١٠).

<sup>(</sup>١) خطب أمير المؤمنين علي الله ، نهج البلاغة: ج١، ص٦٨.

٣٤٨ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

#### الجهاد الدفاعي

## قواعد أساسية في مراتب الجهاد الدفاعي

ينقسم الجهاد الدفاعي فقهيّاً بحسب الأدلّة على أقسام أربعة: القسم الأوَّل: الدفاع الوقائي الرادع عَنْ عدوان المعتدي

وهو مضمون القاعدة في الآية الكريمة: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ (١) وهذا النوع مِنْ الجهاد باب مفتوح على مصراعيه؛ لإعداد المُجْتَمع للقوة أمام عدوان المُعتدي، وليس هُناك سقف مُعيَّن يقف عنده ذلك الإعداد، وهو نحو مِنْ القوة الناعمة - في الاصطلاح الاستراتيجي الحديث لأنّه لا تُراق فيه محجمة دم، ولا تنشب فيه نار تشتعل، بلْ قُوة ردع واقية عَنْ العدوان، ومِنْ خصائص هذا القسم أنّه لا يُعطّل في حال مِنْ الأحوال، كها أنّه العدوان، ومِنْ خصائص هذا القسم قدرته وطاقته، فضلاً عَنْ كفايته عيني على الجميع استغراقاً، كُلّ بحسب قدرته وطاقته، فضلاً عَنْ كفايته بحسب مراتب الإعداد.

## القسم الثاني: الدفاع العلاجي

وهذا القسم يُقرِّر أنَّ الدفاع بَعْدَ وقوع الاعتداء؛ لرفع العدوان والغزو وطرده مِنْ بقاع الإيمان، مكانيَّة كانت أو جغرافيَّة أو غيرهما، وهو المعهود في الأذهان والثقافة الفقهيَّة.

<sup>(</sup>١) الأنفال: آمة ٦٠.

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدّسات ... ٣٤٩

#### القسم الثالث: الدفاع الاقتصاصي

وهذا القسم غايته الردع عَنْ تكرّر العدوان، وهو مفاد قاعدة ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الأَلْبَابِ﴾ (١). وَمِنْ الواضح أنَّ عِدَّة مضامين قرآنيّة تصبُّ في هذا المفاد، وهي:

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْخُرَّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبَّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم \* وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً يَاْ أُولِيُ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (").

وكذلك قوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَـدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِين﴾ (٣٠.

وأيضاً قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغِيُ هُمْ يَنتَصِرُون \* وَجَزَاء سَيْمَةٍ سَيْمَةً مَنْ مَنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لاَ نُجِبُّ الظَّالِمِين \* وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم من سَبِيل \* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيم \* وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَينْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ (\*).

في خطبة المخزون لأمير المؤمنين الله الله الله عاجل وفتح يسير، يُقرُّ الله به أعينكم، ويُذهب بحزنكم، كُفّوا ما تناهى الناس عنكم، فإنَّ ذلك لا يخفى عليكم، إنَّ لكم عِنْدَ كُلِّ طلعة عوناً مِنْ الله، يقول على الألسن

<sup>(</sup>١) البقرة: آية ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة: آية ١٧٨ –١٧٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: آية ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) الشورى: آية ٣٩–٤٣.

ويثبت على الأفئدة، وذلك عون الله لأوليائه يظهر في خفي نعمته لطيفاً، وقد أثمرت لأهل التقوى أغصان شجرة الحياة، وإنَّ فرقاناً مِنْ الله بين أوليائه وأعدائه، فيه شفاء للصدور، وظهور للنور، يعزّ الله به أهل طاعته، ويُذلُّ به أهل معصيته، فليعد امرؤ لذلك عدّته، ولا عُدَّة له إلا بسبب بصيرة وصدق نية ...»(١).

فقوله الثيلا: «كُفّوا ما تناهى الناس عنكم». مفاده ولسانه لسان الروايات المُستفيضة في الهدنة مع المخالفين، ولفظ الناس مُستعمل في الروايات كناية عنهم، وهو مُطابق للسان: «الرّم بيتك وَكُنْ حلساً مِنْ أحلاسه...»(").

ورغم ذلك، فقد قيّد أمير المؤمنين هذا الكفّ «الأمر بالهدنة». بالكف ما لم يكن هُناك عدوان منهم علينا، وإلّا فالدفاع لا يُعطّل في حال مِنْ الأحوال، وهذا ما عليه إجماع وتسالم عُلماء الإماميّة مِنْ وجوب الجهاد الدفاعي، وإن بنو على تعليق بقية أبواب الجهاد؛ ومِنْ ثَمَّ هذه الرواية وأمثالها كالمفسر الحاكم لمستفيض روايات الهدنة والروايات الآمرة بالكون حِلساً مِنْ أحلاس البيت، وإذا تقرَّر وجوب الجهاد الدفاعي، فهذا يُقرِّر ما أسلفناه مِنْ قاعدة وجوب إعداد القوة والعُدّة والعدد على الدوام وبالاستمرار مِنْ دون توقف، ومدح الانتصار بَعْدَ الظلم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَا السَّمِ التِي أوردناها في القسم فأَوْلِيَكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل﴾ (٣) حكما هو مفاد الآيات التي أوردناها في القسم فأوليَكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل﴾ (٣) حكما هو مفاد الآيات التي أوردناها في القسم

<sup>(</sup>۱) الحلي، حسن بن سليهان، مختصر بصائر الدرجات: ص١٩٦. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٣، ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج ٨، ص ٢٦٤. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) الشورى: آية ١٤.

الثالث - حكمته وغايته في الاقتصاص الرادع عَنْ تكرار العدوان، فيدخُل الاقتصاص في الدفاع الوقائي بنمط آخر كما أنَّ ذلك مفاد الحفاظ على الحياة كفلسفة وحكمة للقصاص، كما أنَّ الآية الثانية مِنْ سورة البقرة: ﴿ولكم في القصاص﴾. تُبيّن أنَّ حكمة وغاية القصاص أيضاً هي الوقاية، وأنَّ القصاص هو مُقْتضى التقوى، ولا يخفى أنَّ أعظم أقسام الجهاد الدفاعي هو القسم الأوَّل الوقائي؛ لأنَّ الوقاية خير مِنْ العلاج؛ ومِنْ ثَمَّ أكَدت الآية على وجوب الاستعداد والتعبئة، وتنامي القوة على نحو الدوام والاستمرار، وأنْ يكون بقدر الاستطاعة لا بقدر العادة ولا بقدر الراحة، بل بتهام وكهال الاستطاعة، أي: استفراغ الوسع، ثمَّ تُبيِّن الآية أنَّ فلسفة هذا النمط مِنْ الإعداد هو الدفاع والوقاية والردع؛ لقوله تعالى: ﴿ثُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ وَالوقاية والردع؛ لقوله تعالى: ﴿ثُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ الله يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَآنَتُمْ لاَ تُظْلَمُون﴾ (١٠).

كما أنَّ القسم الثاني في جملة مِنْ الموارد وإنْ كان هو المعروف المعهود مِنْ الجهاد الدفاعي، إلّا أنَّ مِنْ الواضح بحسب الأدلّة المُتقدِّمة أنَّه لا يختص به، بلُ يشمل الأوَّل والثالث، بلُ في جملة مِنْ الموارد، ولو اقتصر عليه - الشاني فإنَّه لا تحصل غاية الدفع وهي تحصيل الأمن، إلَّا مِنْ القسم الثالث، نظير ما يفصل في قتال البُغاة بين مَنْ لهم فئة يرجعون إليها، فيجوز الإجهاز على جريحهم وإتباع مُدبرهم وقتل أسيرهم، وبين مَنْ ليس لهم فئة فلا يُتبع لهم مُدبر، ولا يُجهز على جريحهم، ولا يُقتل لهم مأسور، فإنَّ حكمة التفصيل هو تكرّر البغي، أو فيمَنْ لهم فئة؛ فيكون الإجهاز على الجريح وقتل الأسير والمُدبر قطعاً عَنْ استمرار البغي وتكرره.

(١) الأنفال: آية ٦٠.

#### القسم الرابع: الجهاد الدفاعي الاستباقي

وهو يُقام به في المورد الذي يعلم بأنَّ العدو مُتربِّص لشنَّ عدوان قريب، قدْ أُخذ أُهبته في ذلك وبدت علامات ولوائح ذلك شاهرة ظاهرة، والقدر التيقّن مِنْ مشروعية هذا القسم، ما إذا كان عدم الاستباق بالحرب والتواني عَنْ المُبادرة، يستلزم عدم القدرة على الجهاد الدفاعي مِنْ القسم الثاني وهو العلاجي، أو أنَّه سيُكبّد المؤمنين والمسلمين خسائر كبيرة في الأرواح والثروات، ويُشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْم خِيانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الحَافِينِين﴾ (١٠).

والإشارة في الآيات والروايات كثيرة منها: دُعاء لأمير المؤمنين على يدعو به، وهو مِنْ أدعية الصحيفة السجادية أيضاً، قال: «والحمد لله الذي مَنَّ علينا بمحمَّد نبيه على دون الأمم الماضية... كما نصب لأمرك نفسه، وعرض فيك للمكروه بدنه، وكاشف في الدعاء إليك حامّته، وحارب في رضاك أسرته، وقطع في إحياء دينك رحمه، وأقصى الأدنين على جحودهم، وقرّب الأقصين على استجابتهم لك، ووالى فيك الأبعدين، وعادى فيك الأقربين، وهاجر إلى بلاد الغربة وعلّ النأي عَنْ موطن رحله، وموضع رجله، ومسقط رأسه، ومأنس نفسه، إرادة منه لإعزاز دينك، واستنصاراً على أهل الكُفْر بك، حتى استتب له ما حاول في أعدائك، واستنم له ما دبّر في أوليائك، فنهد إليهم مستفتحاً بعونك، ومتقوياً على ضعفه بنصرك، فغزاهم في عُقر ديارهم، وهجم عليهم في بُحبوحة قرارهم، حتى ظهر أمرك، وعلت كلمتك،

<sup>(</sup>١) الأنفال: آية٥٨.

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدّسات ... ٣٥٣

ولو كره المشركون…»(۱).

وموضع الشاهد المُنَاسِب للقسم الرابع مِنْ أقسام الجهاد الدفاعي هو قوله الله ومنهد إليهم مستفتحاً بعونك، ومتقوياً على ضعفه بنصرك، فغزاهم في عُقر ديارهم، وهجم عليهم في بُحبوحة قرارهم، حتى ظهر أمرك، وعلت كلمتك، ولو كره المشركون». أي: إنَّ رسول الله الله المشركين الذين كانوا يعدون العُدة ويتربصون الدوائر بالنبي الله وبالمسلمين، بصورة سريعة ومباغتة بلا توانٍ أو كسل، رغم أنَّ العدو أقوى وأكثر عُدَّة وعدد منه، لكنَّه مع ذلك بادرهم حتى لا تكون الخسارة أكبر... معتمداً على الله وحده ومتقوياً به لنصره، فغزاهم في عُقر ديارهم وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم حتى ظهر أمره، وعلت كلمته، ولو كره المشركون.

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج٦، ص١٦٨. أدعية الإمام السجادية: ص٥٢.

#### قواعد لا محيص عنها في الدفاع عَنْ الْقَدَسات

ثمَّ إنَّ ها هُنا أقساماً أُخرى مِنْ أقسام الدفاع، وهي كالأقسام السابقة إلّا أنَّها أعظم منها؛ لأنَّ هذه الأقسام للدفاع عَنْ الأراضي المُقدَّسة، أي: البلاد التي فيها مراقد المعصومين عِلَيْ ، وفيها المساجد المشرَّفة، فالحرم المكّي أرض مُقدّسة والحرم المدني كذلك، بل يشمل ما هو أوسع مِنْ الحرم المكّي والمدني، فيشمل أرض الحجاز كُلّها، فهذه الأرض ينبغي تطهيرها مِنْ دنس المنتهكين لقُدسيتها وحرمتها، كذلك النجف وكربلاء، والكاظمية وسامراء، وخراسان، مدن يجب الدفاع عنها وحمايتها وقطع أيدي الباطل عنها إنْ كانت في أيديهم، بل حماية المُقدّسات تُوجب حماية كُلّ أرض العراق، وهذا حال وحكم كُلّ البلدان التي فيها المُقدّسات.

فهُناك واجبان: واجب للدفاع عَنْ عموم كُلّ بلاد المُسْلمين، وواجب آخر هو لخصوص الأراضي المُقدَّسة، وهو أعظم مِنْ الواجب الأوَّل، ونفس الضوابط التي ذُكرت في الأقسام السابقة مِنْ الجهاد الدفاعي، تُذكر هُنا.

# نظام تعدد مراتب الدفاع طولياً متعاكساً مع قاعدة الرفق المرن

إنَّ مراتب الدفاع عَنْ الأراضي المُقدَّسة - وباقي الأقسام السابقة كمراتب الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر - لا تجوز المرتبة اللاحقة إلّا بَعْدَ العجز عَنْ السابقة، فكما أنَّ مراتب الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر تبدأ مِنْ اليد وتنتهي بالقلب، فكذلك في مراتب الجهاد الدفاعي، كما في الحديث عَنْ أبي سعيد الخدري أنَّه سمع رسول الله عَلَيْ يقول: «مَنْ رأى منكم مُنكراً فاستطاع أنْ يغيّره بيده فليفعل، فإنْ لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيان»(۱).

وهذا عين ما رسمه سيّد الشهداء ﷺ؛ لأنّه وصف جهاده لأهل الباطل بالله أمرٌ بالمعروف ونهيٌ عَنْ المنكر، حيث يقول: «ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا ظللاً ولا مفسداً، إنّها خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي رسول الشيّ أُريد أنْ آمر بالمعروف وأنهى عَنْ المنكر وأسير بسيرة جدّي وأبي، فمَنْ قبلني بقبول الحق فالله أوْلى بالحق، ومَنْ ردّ عليَّ أصبر حتّى يحكم الله وَهُوَ خير الحاكمين ""، فالشارع المُقدّس لا يسمح لِلمُكلّف مع توفّر ظروف الردع باليد أنْ يردع بلسانه، بلْ قيّد مرتبة ردع المنكر باللسان بعدم الاستطاعة لمرتبة اليد.

أمًّا قاعدة الرفق المرن، فهِي قاعدة إعدادية تبدأ مِنْ الدرجة البسيطة، ثمَّ تتصاعد إلى الدرجات العُليا.

## القسم الخامس: الجهاد الاقتصاصي في الدفاع عَنْ المُقدّسات

سبق أنْ تكلّمنا عَنْ الجهاد الدفاعي الاقتصاصي، وكان الكلام فيه بـشكل عام شامل لكلّ محمى ومعاقل وأراضي المُسْلمين، سواء كان فيها المُقدّسات أو ليس فيها، بينها الكلام في هذه القاعدة في خصوص الجهاد الدفاعي الاقتصاصي، وفي الدفاع عَنْ المُقدّسات، أو البُلدان التي فيها المُقدّسات.

<sup>(</sup>۱) الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف: ج۱، ص٦٦٤. ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج٣، ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج٣، ص ٢٤١.

ونفس الآيات التي ذُكرت في الجهاد الدفاعي الاقتصاصي تذكر هُنا، فإنَّ الاقتصاصي تذكر هُنا، فإنَّ الاقتصاص عام وهو أنْ يشمل غَير المُقدِّسات، فإنَّه يشمل المُقدِّسات بطريق آكد وأشد مُضافاً إلى الآيات الخاصَّة بأراضي المُقدِّسات، فراجع ما ذكرنا هُناك.

# القسم السادس: الجهاد الدفاعي الاستباقي عَنْ الْمُقدَّسات

ثمَّ إِنَّ هَا هُنَا قَسَّمَ سادساً وهو متولِّد مِنْ القسم الرابع ومتفرِّع عليه، ولكنَّه أعظم منه ونفس الترتيب الذي ذكرناه هُناك يأتي هُنا، أي: إنَّ وجوب الجهاد الدفاعي الاستباقي عَنْ المُقدِّسات الذي هو القسم السادس ينضبط بالمراتب، فكما لا يَصِحّ القسم الثاني وهو الجهاد العلاجي إلّا بَعْدَ العجز عَنْ القسم الرابع (الاستباقي)، والقسم الأوَّل لا يَصِحّ إلّا بَعْدَ العجز عَنْ القسم الثاني والرابع.

والقسم الأوَّل لا يمكن بحال مِنْ الأحوال التنازل عَنْه؛ لأنَّه لا سقف له، وفتح فيه الباب على مصراعيه؛ لإعداد المُجْتَمع للقوة أمام عدوان المعتدي، وليس هُناك سقف يقف عنده ذلك الإعداد، كما هو مفاد الآية الكريمة: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم ... ﴾.

فتحصّل ممّا تقدَّم أنَّ الدفاع عَنْ المُقدّسات هو مِنْ أُمهات الواجبات، ولا محيص من الدفاع عَنْ تلك المُقدّسات، ولكن آليات الدفاع مُختلِفة مِنْ حيث الزمان والمكان والأفراد... إلخ.

## القسم السابع: الجهاد الاقتصاصي تعصباً لأهل البيت ﷺ

هُناك أدلَّة عديدة تُشير إلى أنَّ مشروع أهل البيت عَلَيْهُ كان بَعْدَ شهادة الحسين عَلَيْهُ هو الانتقام له مِنْ أعدائه، وهذه القاعدة مِنْ أقسام الجهاد

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدّسات ... ٣٥٧

الدفاعي تختلف عَنْ القاعدة السابقة (الجهاد الاقتصاصي في الدفاع عَنْ المُقدّسات)، وإنْ كان كلاهما اقتصاصاً؛ لأنَّ الاقتصاص هُنا لأجل ذات المعصوم، وليس لأجل الأراضي المُقدَّسة أو المُقدّسات الأُخرى.

## أهميّة ذات العصوم كركن مِنْ أركان الدين

وهذه القاعدة لها أدلّ وشواهد كثيرة في روايات أهل البيت الله وزياراتهم وأدعيتهم، وهُنا ابتداءً نُبيّن أهميّة ذات المعصوم الله كركن مِنْ أركان الدين:

١) (فاجعل أفئدة مِنْ النَّاس تهوي إليهم):

هُناك آيات كثيرة تُشير إلى أهميّة ذات المعصوم وأنَّ ذاته تُمثِّل الدين، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى الله ﴾ (١).

القُرآن هُنا يجعل الهجرة إلى الله مقرونة بالهجرة إلى النَّبي عَلَيْهُ، وكأنَّ مَنْ لم يقرن مع هجرته لله الهجرة للرسول عَلَيْهُ، فهجرت باطلة كمَن لا يتشهَّد الشهادة الثانية مُبيّناً أهميّة ذات المعصوم كأساس في الدين؛ لذلك فإنَّ القُرآن يقول حكايةً عَنْ إبراهيم اللهِ : ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ التَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمُ ﴾ (٧).

فإنَّ أهميّة ذات المعصوم يُبيّنها الوحي في القُرآن على لسان إبراهيم، بأنْ تهوي القلوب إليهم ولا تهوي إلى بيت الله، أي: ذات المعصوم أكثر قُدسيّة مِنْ نفس الأرض المُقدَّسة، بلْ إنَّ قُدسيّة الأرض كانت مِنْ قُدسيتهم، ولعلَّ في سورة يُوسف إشارات كثيرة منها: ﴿يَا نَفِيً اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ

<sup>(</sup>١) النساء: آية ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: آية٣٧.

تَيْأَسُواْ مِن رؤج الله إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِس رؤج الله إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونِ ﴾ (١)، وهُذا قَر ن اليأس مِنْ المعصوم باليأس مِنْ روح الله وهو الكُفْر، وهُنا مِنْ المُحتمل جـداً أنَّه ليس البحث عَنْ جسد المعصوم بها هو، بلُّ بها هو زعيم الدين؛ ولـذا فإنَّـه ليس هُناك يأس مِنْ أخى يوسف مِنْ حَيْثُ جسده، لأنّ مكانه معروف في مصر وليس هو خفياً حتّى يحصل اليأس منه؛ فيكون المقصود مِنْ التحسس هو التحسّس في البحث عَنْ المعصوم اللهِ الذي يمثل الدين؛ لذلك قال: ﴿مِنْ يوسف وأخيه)؛ لأنَّ البحث أوَّلاً وبالذات عَنْ يوسـف اللَّهِ وثانياً وبالعرض عَنْ أخيه.

٢) في رواية مرّت في قواعد دفاعية سابقة، نـرى فيهـا التخاذل عَـنْ دخول الأرض الْمُقدَّسة يُفَسِّره الإمام اللَّهِ بالتخاذل عَنْ عليَّ اللَّهِ باعتبـار تكـرّر السنن الإلهية، فَعَنْ حريز عَنْ بعض أصحابه، عَنْ أبي جعفر المُّلِا قال: «قال رسول الله عَيْنَ : والذي نفسى بيده، لتركبُنّ سنن مَنْ قبلكم حذوا النعل بالنعل والقذَّة بالقذَّة، حتَّى لا تُخطئون طريقهم، ولا يُخطئكم سنَّة بني إسرائيـل»، ثـمَّ قال أبو جعفر النِّهِ: «قال موسى لقومه: ﴿يا قومِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الله لَكُمْ ﴾، فردوا عليه... فتاهوا أربعين سنة؛ لأنَّهم عصوا فكان حذوا بالنعل بالنعل. إنَّ رسول الله على لله على لله على أمر الله إلَّا عليّ والحسن والحسين، وسلمان والمقداد وأبو ذر، فمكثوا أربعين سنة حتّى قيام عبلي الله فقاتل مِنْ خالفه»(٢).

(۱) يوسف: آية ۸۷.

<sup>(</sup>٢) العيّاشي، محمد بن مسعود، تفسير العيّاشي: ج١، ص٣٠٣. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج١٣، ص١٨٠.

نُلاحظ هُنا أنَّ الدفاع عَنْ الأراضي المُقدَّسة متولِّد أساساً مِنْ نصرة المعصوم اللهِ ، والدفاع المذكور متفرّع عليها، فيظهر هُنا سوء عاقبة مَنْ يتخاذل عَنْ نصرة المعصوم اللهِ ، وبالمقابل نعرف حُسن عاقبة مَنْ ينصر المعصوم اللهِ .

فإنَّ سبب قُدسيّة الأرض المُقدَّسة هو الأنبياء؛ فإنَّ تقديسها بسبب الإشعاع الذي لدى الأنبياء، فكيف بنفس الأنبياء؟! فالأصل هو المعصوم وهدايته، والتيه عَنْ الأرض المُقدَّسة هو بلحاظ التيه عَنْ المعصوم وهدايته، لذلك ورد: «إنَّما أُمروا أنْ يطوفوا بها، ثمَّ ينفروا إلينا، فيعلمون ولايتهم»(۱).

<sup>(</sup>١) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: آية٣٧.

<sup>(</sup>٣) المائدة: آية ٢١–٢٥.

فالآيات تُشير إلى وجوب الدفاع وتحرير الأراضي المُقدَّسة الذي هو مِنْ الجهاد الدفاعي، وهو نوع مِنْ الاقتصاص واسترداد الأرض، وأنْ لا تكون تَحْتَ هيمنة وسلطة الجبارين، بلْ تَحْتَ ولاية الأولياء المصطفين، كُلّ هذا الجمى والدفاع عَنْ الأرض المُقدَّسة إنَّا هو بلحاظ الصفوة المعصومة مِنْ الأنبياء والأوصياء والحجج.

والروايات التي تُشير إلى أنَّ ذات المعصوم الله هي الأصل الذي يتفرّع عليه قُدسيّة الأراضي المُقدَّسة، وبالتالي يكون وجوب الدفاع عَنْ الأراضي المُقدَّسة مُتفرَّعاً على وجوب الدفاع عَنْ ذات المعصوم اللهِ.

ومِنْ هذهِ الروايات ما ورد عَنْ أبي عبد الله الصنابحي، عَنْ علي الله قال: قال رسول الله على الله التكافية: «يا على، أنتَ بمنزلة الكعبة، يؤتى إليها ولا تأتي»(١).

كذلك عَنْ أبي ذر قال: قـال رسـول الله ﷺ: «مَشلُ عـليّ فـيكم كمشل الكعبة المستورة - أو المشهورة- النَّظر إليها عبادة، والحج إليها فريضة» (٢٠).

٣) عَنْ عليّ بن الحسين الله قال: «لم يدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن عبد المطلب؛ وذلك حين أسلم غضباً للنبي الله في حديث السّلى الذي أُلقي على النّبي عَلَيْهُ (""، وَمِنْ الواضح أنَّ الحميّة تبقى حميّة ومع ذلك تدخل الجنة؛

<sup>(</sup>۱) الطبري، محمد بن جرير، المسترشد: ص٣٨٧. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج ٤٠، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) ابن المغازلي، علي بن محمد، مناقب علي بن أبي طالب الله : ص١١١. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج٣، ص٦. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج٤٢، ص٥٦٣.

<sup>(</sup>٣) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٣٢٣.

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدّسات ... ٣٦١

والسبب في ذلك، أمَّها أُضيفت لذات المعصوم الله - تعصباً لذات المعصوم - بلْ إنَّ الكثير مِنْ الماهيّات السيئة ظاهراً تتبدل هكذا إلى حَسن وحسنة بإضافتها إلى المعصوم الله.

وهذا المضمون له إشارات قرآنية وروائية عديدة، تُشير إلى أنَّ هُنا ماهيّات سيئة تتبدل إلى حسنة بإضافتها إلى المعصوم، كما في قول يعقوب الله مُعلّلاً شدّة جزعه على يوسف الله وذهاب عينيه مِنْ الحزن فهو كظيم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَقِي وَحُزْنِي إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لاَ تَعْلَمُون﴾ (١١) كذلك قول أمير المؤمنين الله عنك، وإنَّ الصبر لجميل إلا عنك، وإنَّ المجزع لقبيح إلاّ عليك» (١٤) فإنَّ الجزع رغم أنَّه قبيح، لكنّه على المعصوم الله يكون جميلًا.

## بيت المقدس قُدِّس لوجود الأنبياء فيه

بيت المقدس إنَّما صار قبلةً وقُدِّس؛ لعبادة الأنبياء فيه ولقُدسيتهم، كما في الرواية عَنْ ابن عباس (رض): «فسار بهم موسى فانطلقوا يؤمون الأرض المُقدَّسة وهي فلسطين، وإنَّما قدّسها؛ لأنَّ يعقوب اللَّهِ وُلِدَ بها، وكانت مسكن أبيه إسحاق اللَّهِ، ويوسف اللَّهِ وُلِد بها، ونقلوا كلّهم بَعْدَ الموت إلى أرض فلسطين» (٣).

ومِنْ هُنا؛ يظهر وجه كون الكعبة مُقدّسة، وأنَّها كانت قِبلة لآدم حسب

<sup>(</sup>١) يوسف: آية ٨٦.

<sup>(</sup>٢) خطب أمير المؤمنين الله ، نهج البلاغة: ج٤، ص٧١. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٩٧، ص١٣٤.

<sup>(</sup>٣) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، قصص الأنبياء: ص١٧٦.

الروايات، وقد ورد أنَّ جميع الأنبياء قدْ حجّوا بيت الله في مكَّة المُكرّمة، ولعلَّ تحوّل القبلة إلى بيت المقدس في شريعة النَّبي موسى وشريعة النَّبي عيسى؛ نظراً لتحوّل مكَّة إلى عبادة الأوثان مِنْ جهة، وانقطاعها عَنْ تولِّي وولاية الأنبياء والأوصياء، بينها بيت المقدس صار مركزاً وقطب رحى لتواجد الأنبياء والأوصياء؛ فصارت القبلة إليه فلمّا بُعث سيِّد الأنبياء استعادت مكَّة المكرّمة استحقاق اتجاه الاستقبال لها، بعدما بُعث سيِّد الأنبياء فيها وأهل بيته بيُنِيُ وشارف الأمر على تولِّي النَّبي عَلَيْ وأهل بيته بيُنِيُهُ على المسجد الحرام بفتح مكَّة، وإنْ كان تغيير القبلة في السنة الثانية للهجرة.

ومِنْ ذلك يظهر أنَّ القبلة في الأرض والبقعة المُقدَّسة، إنَّـما هـو بلحاظ الاتّجاه إلى هداية المعصوم الله مِنْ الأنبياء والأوصياء.

ومِنْ هُنا؛ قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِتَعْلَمَ مَن يَتَّسِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ (١)، فغاية القبلة وحقيقتها اتّباع الرسول ﷺ.

كذلك ما أوحى الله لموسى وهارون الله قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَ وَأَخِيدًا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءًا لِقَوْمِكُمّا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُواْ بُيُونَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين ﴾ (٢).

لا ترفعوا أصواتكم ....

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ الله وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُون \* إِنَّ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) البقرة: آية١٤٣.

<sup>(</sup>٢) يونس: آية ٨٧.

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقليس وحماية المُقدّسات ... ٣٦٣

يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ الله أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مغْفِرَةً وَأَجْرُ عَظِيمِ﴾(١).

في هذه الآيات أحكام عديدة كُلّها تُشير إلى أهميّة تعظيم وقدسية ذات النبي عَيُّاللهُ، وأنَّه يحرم هتك هذه القُدسية، وفي قِبال ذلك تعتبر الآيات الكريهات مَنْ يُقدس النَّبي ويراعي حرمته أنَّه ممتحن للتقوى:

١. ﴿ لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ الله وَرَسُولِهِ ﴾، قال المفسرون: إنَّ أحد تفاسير هذه الآية هو «عدم تقديم شيء ما مِنْ الحُكم، قبال حكم الله ورسوله» (٢٠)، فكان حكم الرسول عَلَيْ له مِنْ الهيبة والاحترام والقُدسية والطاعة ما يؤدِّي للمنع مِنْ إبداء المُقترحات أو الرغبات الشخصية أو الفئوية، بـلْ مُطلقاً؛ لأنَّ إحاطته عَلَيْ أكبر وأوسع مِنْ إحاطة كُل المخلوقات، فإذا كانت القُدسية لحكم النَّي عَلَيْ فُدُسية ذاته أعلى وأولى بالاحترام والتقديس.

7. الآية الثانية جعلت رفع الصوت (مُجرَّد رفعه) فوق صوت النَّبي ﷺ يؤدِّي إلى حبط الأعمال، دون أنْ يشعر المؤمن بذلك، بلْ حتّى الجهر له بالقول، فيكون مُجرَّد إساءة الأدب في التعامل مع النَّبي ﷺ يؤدِّي إلى ذلك، فكيف بك بقدسية واحترام ذات النَّبي ﷺ أو المعصومين على مِنْ أهل بيته الذين هُم امتداد لنوره وقدسيته.

٣. في قبال ذلك؛ فإنَّ مَنْ يُعظِّم النَّبي ﷺ ويُقدّس ذاته يكون ناجحاً في الامتحان الإلهي، بل هو مِنْ المُتقين وله مغفرة وأجر عظيم، وهذا المعنى عظيم. فإذاً؛ مَنْ ينتهك القدسية ويستهين بعمله ويعتبره بسيطاً يحبط عمله

<sup>(</sup>١) الحجرات: آية ١-٣.

<sup>(</sup>٢) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان: ج١٨، ص ٢٤٩.

٣٦٤ ...... التوحيد في المشهد الحسيني

العظيم، وَمَنْ يُعظِّم النَّبي يأتيه عظيم الأجر، ولعلَّه لا يعلم، وتكون لـه المفاجأة يوم القيامة كما يُفاجئ الطرف الآخر بأنَّ لا عمل له.

## المعصوم عليه مِنْ مُقدّسات الدِّين

كذلك عِنْدَ عبيد بن زُرَارة، عَنْ أبيه، عَنْ أبي جعفر الله قال: «مَنْ قعد في مجلس يُسبّ فيه إمام مِنْ الأئمة يقدر على الانتصاف منه فلم يفعل ألبسه الله (عَرَّ وَجَلَّ) الذل في الدنيا، وعذّبه في الآخرة، وسلبه صالح ما مَنَّ به عليه مِنْ معرفتنا» (٣٠.

كذلك معتبرة عليّ بن هدير، قال سمعت مَنْ سأل أبا الحسن الأوَّل اللهِ فقال: إنِّي سمعت مُحَمَّد بن بشير يقول: إنَّكَ لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيها بيننا وبين الله. قال: فقال: «لعنه الله - ثلاثاً - أذاقه الله حرّ الحديد، قتله الله أخبث ما يكون مِنْ قتلة. فقلت له: إذا سمعت ذلك منه، أو ليس حلال لي دمه، مباح كها أبيع دم السابّ لرسول الله عَلَيْ والإمام؟ قال: نعمه، حلّ والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه. قلت: أو ليس

<sup>(</sup>۱) الكليني، محمد بن يعقبوب، الكافي: ج٧، ص٢٦٩. الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج٠١، ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٣٧٩. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج١٦، ص٢٦٢.

ذلك بسبّاب لك؟ قال: هذا سبّاب لله، وسبّاب لرسول الله عَلَيْ وسبّاب لرسول الله عَلَيْ وسبّاب لاّبائي وسباب، وأيُّ سبّ ليس يقصر عَنْ هذا ولا يفوقه هذا القول. فقلت أرأيت إذا أنا لم أخف أنْ أغمر بذلك بريئاً، ثمّ لم أفعل ولم أقتله، ما عليّ مِنْ الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعاف مضاعفة مِنْ غَير أنَّ ينقص مِنْ وزره شيء، أما علمت أنَّ أفضل الشُّهَذاء درجة يوم القيامة مَنْ نصر الله ورسوله بظهر الغيب، وَرَد عَنْ الله وَعَنْ رسوله عَلَيْ (۱).

- ١. إنَّه الله لعن ثلاثاً مَنْ أنكر حُجّيته وعصمته.
- دعا ﷺ عليه بأنْ يموت قتلاً وبأخبث ما يكون مِنْ القتل.
- ٣. إنَّه اللَّهِ أباح دمه وألحقه بمَنْ يُباح دمه؛ لأجل سبّ رسول الله عَلَيْةُ أو أحد المعصومين الله على الله على سبّه الله سبّاً لله ولرسوله عَلَيْةُ ولآبائه.
- ٤. إنَّه ﷺ جعل مَنْ يستطيع قتل السابّ ولا يقتله أنَّه يلحقه مِنْ الـوزر أضعافاً مُضاعفة مِنْ غَير أنْ ينقص مِنْ وزره شيء.
- ٥. جعل الله الناصر لله ولرسوله الله بظهر الغيب مِنْ أفضل الشُّهَداء درجة عِنْدَ الله، بل في الرواية المُتقدّمة، نرى أنَّ مَنْ يتخاذل عَنْ المعصوم الله له عقوبة دنيوية ويسلبه الله صالح معرفتهم.

<sup>(</sup>۱) الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال: ج٢، ص٧٧٨. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج٨٨، ص٢١٧

٣٦٦ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

## سب المصوم على ارتداد عَنْ الدين كما عَنْ جماعة مِنْ الأصحاب

أقوال العُلماء في ذلك:

الجواهري، قال: بالإجماع على قتل مَنْ سبّ النّبي الله أو أحد الأثمة عليه ، بل هو ينقل عبارة المسالك «في إلحاق باقي الأنبياء بذلك قُوة؛ لأنّ كما لهم وتعظيمهم مِنْ دين الإسلام ضرورة، فسبّهم ارتداد، وتبعه عليه غير واحد» (۱).

٢. في الرياض مِنْ المغنية الإجماع عليه.

٣. الشهيد الثاني في المسالك يقول: مَنْ سبّ النّبي عَلَيْهُ جاز لسامعه قتله، ما لم يخف الضّرر على نفسه أو ماله أو غيره مِنْ أهل الإيان، وكذا مَنْ سبّ أحد الأئمة عِلَيْهِ (٢).

٤. قال السيِّد الخوئي في مسألة (٢١٤): يجب قتل مَنْ سبّ النَّبي عَيْلَهُ على سامعه ما لمْ يخف الضَّرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير، ويُلحق به سبّ الأثمة عليه ، وسبّ فاطمة الزهراء عليه ، ولا يحتاج إلى الإذن مِنْ الحاكم الشرعى (٦)(٤).

يظهر مِنْ الروايات المُتقدّمة التي تُشير إلى أنَّ سبّ المعصوم اللهِ هو سبّ لله ولرسوله ﷺ، وهتك لحرمة الإسلام، بلْ حَكَم بعض الفُقهاء على مَنْ يفعل

<sup>(</sup>١) الجواهري، محمد حسن، جواهر الكلام: ج٤١، ص٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) الشهيد الثاني، زين الدين بن على، مسالك الأفهام: ج١٤، ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) الخوئي، أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج: ج١، ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٧، ص١٧٥ - ١٨٥. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج٨٨، ص١٣٠.

ذلك بالارتداد عَنْ الدين، وبالقتل، باعتباره هتك لأعلى وأعظم المُقدّسات.

وإذا كان الشارع يحتاط في الدماء والفروج والأموال، ويجعل لها حرمة وكرامة لكرامة المؤمن، فإنَّ كرامة وحرمة المعصوم الله أعلى؛ لأنّها حرمة للدين وصيانتها صيانة للدين والمُقدّسات، وإذا كانت الدماء والفروج والأموال لها حرمة وكرامة على المستوى الفردي، فإنَّ هتك حرمة المعصوم الله عنك لحرمة مِنْ الحرمات والحقوق العامَّة، فهو انتهاك لحرمة كُل المؤمنين، بل ولكل حرمات الله والدين.

## تعطيل الحدود يُؤثر في التكوين والتشريع

١. ما ورد مِنْ أَنَّ تعطيل حدِّ مِنْ حدود الله هو عنادٌ لله، وكذلك إقامة الحدّ أفضل مِنْ مطر أربعين صباحاً، قال أبو جعفر اللهِ : «حد يُقام في الأرض أزكى فيها مِنْ مطر أربعين ليلةً وأيامها» (١٠).

٢. فإذا كان حد يسير لمخالفة جنائية - يسيرة لفرد اعتيادي - غرض الشارع فيه قائم بهذا المستوى، وتأثيره في التكوين هكذا، فكيف بأمر وحد مرتبط بأعظم مُقدّسات الدين، وهو المعصوم مِنْ أهل البيت الشيخ، والذي عظم القُرآن مِنْ شأنهم.

٣. ومِنْ ثَمَّ ورد في ساب المعصوم حدّ القتل، فإذا كان ذلك في ساب المعصوم، فكيف بقاتل المعصوم، وكيف إذا كان القاتل فثة مِنْ الناس وجماعة كثيرة.

٤. فكيف بسبِّ عرض رسول الله ﷺ، وقدْ اشتركت في ذلك فرقة مِـنْ

<sup>(</sup>۱) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج١٠، ص١٤٦. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج٨٨، ص١٢.

٣٦٨ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

الأُمَّة، أي: الحزب الأُموي ومَنْ تبعهم.

ه. وممّا يُبيّن مدى خطورة هذا الأثمر في الدين وعند الـشارع مـا جـرى مِنْ ظواهر كونية وبروز الدم تَحْتَ كُلّ حجر.ومدر بَعْدَ قتل أمير المـؤمنين اللهِلاً.
 وقتل الحسين اللهِلاً.

٦. ما ورد في الفقيه عَنْ أبي عبد الله الله الله الله أنَّ رجلاً دخل الكعبة فبال فيها مُعانداً أُخرج منها وَمِنْ الحرم، وضُربت عنقه (١٠).

ومِنْ الواضح أنَّ قول الإمام ﷺ: (ضربت عنقه)، أي: لأنَّه انتهك قدسية الكعبة، فها بالك بمَنْ هتك ما هو أعظم حرمة وقدسية مِنْ الكعبة، وهو المعصوم اللهِ؟!

٧. كذلك ما ورد عَنْ سداد بن أوس - بَعْدَ أَنْ شارك فِي معركة الجمل إلى جنب أمير المؤمنين الله على أمُ الله على أمُ سلمة... قالت: نِعْمَ ما عملت، لَقَدْ سمعت رسول الله على الله على قد حارب على أقد حارب الله على ققد حارب الله الله على ال

فيظهر مِنْ هذه الرواية أنَّ الحرب لأحد المعصومين عليه هي حرب لرسول الله عَلَيُ ولله تعالى؛ فيكون الطلب بشأر المعصوم الله والدفاع عَنْ المعصوم الله دفاعاً عَنْ الله وعَنْ دين الله ورسوله، ويكون التخاذل عَنْ ذلك تخاذلاً عَنْ الله ورسوله عَلَيْهُ. كما ورد ذلك في مستفيض الزيارات (ثار الله) و(وتر الله الموتور).

٨. عَنْ عليّ بن الحسين ﷺ: «خرجنا مع الحسين ﷺ فها نــزل منــزلاً ولا

<sup>(</sup>١) الصدوق، محمد بن على، مَن لا يحضره الفقيه: ج٢، ص٢٥١.

<sup>(</sup>٢) القمى، على بن محمد، كفاية الأثر: ص١٨١.

ارتحل عَنْه إلّا وذكر يحيى بن زكريا...». ثمَّ ذكر قصة قتل يحيى الله وكيف خسف الله الأرض بتلك المرأة التي حرّضت الملك على قتل يحيى الله «وسلط الله عليهم بُخت نصر، فجعل يرمي عليهم بالمجانيق ولا يعمل شيئاً، فخرجت عليه عجوز مِنْ المدينة فقالت: إنَّ هذه مدينة الأنبياء – أي: إنَّها مُقدّسة قُدّست لوجود الأنبياء فيها – لا تُفتح إلّا بها أدُلّك عليه. قال: لكِ ما سألتِ. قالت: ارمها بالخبث والعَذرة. ففعل فتقطّعت، فدخلها، فقال: علي بالعجوز. فقال لها: ما حاجتك؟ قالت: في المدينة دم يغلي فاقتل عليه حتّى سكن. فقتل عليه سبعين ألفاً حتّى سكن.

يا ولدي يا عليّ، والله، لا يسكن دمي حتّى يبعث الله المهدي الله المهدي الله المهدي على المعنى الكفرة الفسقة سبعين ألفاً» (١٠).

٩. في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّ وَنَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجوكَ مِنْهَا وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً \* سُنَّة مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلاَ تَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَخُويلاً ﴾ (٣).

جاء في تفسير الآيتين أنَّ الاستفزاز لرسول الله ﷺ ليخرجوه مِنْ مكّة، أنَّهم لو أخرجوه مِنْ مكّة لما لبثوا - أقاموا - فيها إلّا قليلاً، وقال عباس والضحّاك: اللَّة التي لبثوا بعده، هي ما بين خروج النَّبي مِنْ مكَّة، وقتلهم يوم بدر.

وقوله تعالى: ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا... ﴾. أي: إنَّ عدم لبثهم خلاف خروج النَّبي عَيْنَا الله وهذا كله عنه وسنة أن في كُلّ الأنبياء الذين كانوا قبله (٣٠).

<sup>(</sup>١) ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج٣، ص٢٣٨. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٤٥، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) الإسم اء: آية ٧-٧٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن: ج٦، ص٥٠٨.

وَمِنْ هُنا؛ تظهر قُدسية ذات المعصوم الله وحرمة ذاته المُقدَّسة، مِنْ الأهميّة بمكان؛ حَيْثُ تُعجّل لَمِنْ ينتهكها العقوبات الدنيوية قبل العقوبات الأُخروية.

## موقف زينب العقيلة الله من وجوب أخذ الثار

ما ورد في الأخبار، عَنْ زينب الله الله الناس الذهراء الله في اتخاذ أُسلوب الحرب الساخنة، فكانت تُحرّض الناس في المدينة على الشأر مِنْ قتلة الحسين الله .

فقدْ رُوي في الخبر مسنداً عَنْ مصعب بن عبد الله، قـال: كانـت زينـب بنت علىّ وهي بالمدينة، تؤلّب الناس على القيام بأخذ ثأر الحسين الشِيرُ(١).

<sup>(</sup>١) أُنظر: التستري، محمد تقي، قاموس الرجال: ج١١، ص٤١.

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدّسات ... ٣٧١

إلينا، قتل خيّرنا، وسقنا كها تُساق الأنعام، ومُملنا على الأقتىاب، فـو الله، لا خرجنا وأنْ أُهريقت دماؤنا... (١٠).

وهذا يُسْير إشارة قوية إلى الشورة والشأر، وضرورة المطالبة بشأر الحسين المسيخ مِنْ أعدائه مهما كانت الظروف ومهما كلّف الأمر، كما قدْ كلّف زينب الخروج مِنْ المدينة.

نَعَمْ، قد تختلف الآليات فمرّة تكون الآلية باردة، ومرّة تكون ساخنة، بل إنَّه حسب ما تذكر القصة نفسها أنَّها رفضت الخروج لولا إلحاح الهاشميات، قال: «فأبت الخروج، ثمَّ اجتمع عليها نساء بني هاشم وتلطفن معها في الكلام، فاختارت مصر »(٢).

وفي هذا إشارة إلى أنَّ زينب الله كانت مُصرة على الاستمرار في الشورة لولا إلحاح الهاشميات، وكذلك يُشير إلى أنَّ حكومة بني أُميَّة لَمَّ تستطع مواجهة الثورة الزينبية، إلَّا بالأساليب القذرة في الضغط على بني هاشم، وهذا أمر بالغ الأهميّة أغفله الكثير.

#### استمرار برنامج الثأر والثورة

قوله في الزيارة: «السلام عليك يا ثار الله وابن ثأره والوتر الموتور» $^{(7)}$ .

الثورة والثأر للإمام الحسين الله مُستمر إلى يومنا هذا وإلى يـوم الظهـور وما بعده، بل حتى في الرجعة التي هي بَعْدَ الظهور، كما في الدعاء: «فأخرجني

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) الخطي، على محمد، وفيات الأئمة: ج٥، ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص٤٢٢. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج١٤، ص٤٩١.

مِنْ قبري، مؤتزراً كفني، شاهراً سيفي، مجرّداً قناتي، مُلبياً دعوة الداعي»(١). وهذا يُشير إلى أنَّ برنامج الثار والثورة مُستمر.

وهو فرع التعصب لذات المعصوم الله ، فليس التعصب مختصاً بحياة المعصوم الله ، بل لما بَعْدَ حياة الإمام المعصوم ، كما يظهر مِنْ قوله الله : «لو أنَّ عبداً زنجياً تعصّب لنا...»، فيكون التعصب غير مقيّد بزمان أو مكان ما دام يصبّ في نصرتهم ويضاف نسبته إليهم، وإذا كنّا نقول في زيارة أبي الفضل الله : «أنتهكت بقتلك حرمة الإسلام» (")، فكيف بك بمَنْ هو أعظم حرمة وقدسية مِنْ المعصومين؟! كالنّبي الله وأهل البيت الله .

## ما ورد في الإذن والحثُّ على الأخذ بثَّار الحسين للَّهِ

قال جعفر بن نها: ... فقد رويت عَنْ والدي الله قال لهم مُحمَّد بن الحنفية: قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم عليّ بن الحسين الله الله وحدل و دخلوا عليه، خبّره بخبرهم الذي جاءوا لأجله، قال الله الله في عبداً زنجياً تعصّب لنا أهل البيت، لوجب على الناس مؤازرته، وقد وليتُك هذا الأمر، فاصنع ما شئت "". فخرجوا، وقد سمعوا كلامه وهم يقولون: أَذِنَ لنا زين العابدين الله وحمي الحنفية (٤).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص٦٦٤. الكفعمي، إبراهيم، المصباح: ص٥٥.

 <sup>(</sup>٣) الشهيد الأوَّل، محمد بن مكي، المزار: ص١٧٧. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:
 ج٩٨، ص٢١٩.

<sup>(</sup>٤) ابن نها ، محمد بن جعفر، ذوب النضار: ص٩٧. وعنه: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٤٥، ص٣٦٥.

وهذه الرواية وردتْ في جماعة كان لهم ارتياب في حركة المختار، وكانوا قدْ سألوا مُحمَّد بن الحنفية، فأجابهم، ثمَّ جاء بهم إلى الإمام زين العابدين الشالونه، فالإمام الله يُعطيهم ضابطة عامّة مُهمّة، وهي أنَّ التعصب لذات المعصوم الله من أعظم مواطن النصرة التي لا تحتاج إلى ضمّ قرائن أُخرى للنأر، وهذه الرواية مِنْ أهمِّ المستندات لقاعدتنا.

كذلك ما ورد عَنْ الإمام الباقر ﷺ: «لا تسبّوا المختار؛ فإنَّه قتل قَتلتَنا، وطلب بثأرنا، وزوِّج أراملنا، وقسّم فينا المال على العُسرة»(٣).

كذلك قول السجّاد الله الحمد لله اللذي أدرك ثـأري مِـنْ أعـدائي، وجزى الله المختار» (٣٠).

نلاحظ مِنْ الروايات أُموراً:

أَوَّلاً: إنَّ الدعاء للمختار إشارة إلى أهميّة وعظمة ما فعله المختار، مِنْ الثار لأهل البيت باللهُ:

ثانياً: إنَّ دعاء الإمام الله للمختار إشارة إلى ضرورة تحمّل المؤمنين مسؤولية الدفاع عَنْ ذات المعصوم الله والتعصّب له، وليس هو مُجرَّد وصف لحالة تأريخية وقعت، بل هو رسم لمنهاج عمل، ودعوة للمؤمنين للسير في ذلك الطريق؛ لأنَّ لازم الدعاء هو كون ما أتى به المختار على السنن الشرعيّة

<sup>(</sup>١) الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال: ج١، ص٣٤١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

والمنهاج الديني اللازم الأخذبه، ويُشير إلى أهميّة ما فعله المختار بالتعصب لأهل البيت الله الشأر للحسين الله من أعدائه.

ثالثاً: إنَّه قدْ استُفيض في الزيارات للحسين اللهِ ، ولعموم أهل البيت اللهُ الحت على توطين النفس، والعزم على الأخذ بشأرهم، وطلب وترهم كتعاليم مكررة لترسيخها لدى المؤمن الزائر لمراقدهم.

## طلب الثَّار لأل مُحمَّد عَلَيْكُ

ورد في دعاء النُّدبة: «أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟»(١)، مِنْ شعارات مشروع الحجّة هو (طلب الثار لآل مُحمَّد ﷺ).

عَنْ عبد الله بن القاسم البطل، عَنْ أبي عبد الله عَنْ قي تفسير قوله تعالى: ﴿ بَعَنْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيد فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَار﴾ (٣) قال: «قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم على الله المعون وتراً لآل محمَّد إلّا قتلوه، وكان وعداً مفعولاً (٣) ، وتقريب دلالة الرواية: أنَّ ما تقوم به تلك الجهاعة المؤمنة هو مِنْ الأغراض الدينية والشرعية البالغة الأهمية؛ ومِنْ ثمَّ كان لسان الرواية المدح لهم، وقدْ ذكر في صدر الرواية قَتْلَ أمير المؤمنين المُنْ ، وطعن الحسن والحسن المحسن المناهمية على المناه المناه الرواية المناه الرواية المناه الرواية المناه الرواية المناه المناه

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص٥٧٩. ابن طاووس، علي بـن موســـى، إقبــال الأعهال: ص٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: آية٥.

<sup>(</sup>٣) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٨، ص٦٠٦. الحلي، حسن بن سليمان، مختصر بصائر الدرجات: ص٨٤.

وهُناك روايات أُخرى تُشير إلى نفس المضمون الذي أوردناه أعلاه: «ونزول أربعة آلاف ملك لنصرته فوجدوه قد قُتل، فهم عِنْدَ قبره شعث غبر، إلى أنْ يقوم القائم فيكونون مِنْ أنصاره وشعارهم: يا لشارات الحسين»(۱) وكذلك عَنْ الصادق الله في وصف أصحاب الحجّة الله : «ويتمتّون أنْ يُقتلوا في سبيل الله، شعارهم: يا لثارات الحسين الله إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر، يمشون إلى المولى إرسالاً، بهم ينصر الله إمام الحق»(۱) وكذلك ما رواه المشهدي في أحد زيارات الإمام الله «السلام على الإمام العالم الغائب عن الأبصار، والحاضر في الأمصار، الغائب عن العيون، الحاضر في الأفكار، بقية الأخبار، الوارث ذا الفقار، الذي يظهر في بيت الله ذي الأستار، الذي ينادي بشعار يا لثارات الحسين، أين الطالب بالأوتار؟ "".

## القسم الثامن: الجهاد المواساتي

من أقسام الجهاد (الجهاد للمواساة) وهو يغاير الجهاد؛ لأجل الدفاع أو الدعوة، حيث إنَّ غايته ليس حصول الدفاع والنجاة، ولا الدعوة واستجابة الطرف والخصم، بل مواساة المعصوم عليه في القتل والقتال، فهو وإنْ تحقق منه التحامي والذبّ والدفع، لكنّه لا يصل إلى نتيجة إنقاذ حياة المعصوم عليه، كها هو الحال في مشهد كربلاء، سواء بلحاظ ليلة العاشر عندما أعطاهم الرخصة وأذِن لهم الحسين عليه في الذهاب، عندما بان انقطاع المدد للنصر، أو بلحاظ و بلحاظ

<sup>(</sup>۱) الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا: ج۱، ص٢٦٨. الصدوق، محمد بن على، الأمالي: ص١٩٢٨. المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٢، ص٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص١٠٧.

وسط المعركة نهار العاشر، فإن قتال الأصحاب وأهل البيت عليه عنه لم يكن إلا مواساةً له في القتل كما ورد ذلك، لاسيّما في أبي الفضل العباس الله .

وهذا القسم - الثامن - متفرّع عن القسم السابع من أقسام الجهاد، وهو قسم آخر؛ لأنّه وإن كان يتفق من حيث الموضوع مع القسم السابع، إلّا أنّه قسم مستقل برأسه، وهو عبارة عن الجهاد الذي يكون من أجل ذات المعصوم الله في حياته، بلا رجاء إنقاذ حياته، بل للمواساة فقط.

والجهاد الذي مرّ سابقاً بغضّ النظر عن حياة المعصوم الله بيل هو يدافع عن مقام الذات المُقدّسة وعن كلّ ما يتصل بها من شؤونات وحيثيات، وبعبارة أُخرى: إنَّ الدفاع من أجل ذات المعصوم الله في حياة المعصوم الله في حياة المعصوم الله أمّا مع اليقين بالمصير المحتوم للمعصوم الله و بقطع النظر عن فكرة الإيهان بالبداء - يكون القتال لأجل جهة أُخرى غير الجهة التي ينزع إليها فكر الأفراد العاديين، وهي جهة المواساة. فكها يكون الجود بالمال كذلك يكون بالنفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، وكذلك المواساة قد تكون بالمال، أو بالجاه، أو بالنفس، وهي أعلى وأنبل أنواع المواساة.

وقد يستغرب بعضٌ من هذا العنوان؛ لعدم وجوده في البحوث الفقهيّة، أو في الثقافة الفقهيّة لدى المتشرّعة، بل إنَّ بعضٌ يرفض وجود هكذا قسم، وعلى أحسن الأحوال يرجعه للقسم السابق - الجهاد تعصباً لذات المعصوم الله - وكيف كان، فنحن سنحاول أن نُشير إلى وجود هذا العنوان في جلة التراث الحديثي والروائي، وفي ارتكاز المتشرّعة، وفي الثقافة الفقهيّة الجهاديّة العامّة التي كانت في زمن المعصوم الله والتي أصبحت نسياً منسيّاً - هذا اليوم-

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدّسات ... ٣٧٧

كما أنَّا سنحاول إيجاد الفرق بين هذا القسم والقسم السابق، وأنَّ هناك تغايراً من القسمين:

أوَّلاً: التغاير الثبوتي (الماهوي)

يمكن القول: إنَّ عنوان الجهاد المواساتي مغاير لعنوان الجهاد الذي من أجل ذات المعصوم الله من جهة أنه خاص بحياة المعصوم الله وليس دفاعاً عن مطلق مقام ذات المعصوم الله كالقسم السابق.

ومن جهة أخرى، هو لا يبتغي من حيث الغاية الحفاظ على حياة المعصوم الله ، بعد يقينه بشهادة المعصوم الله وشهادته، ولكنّه يقاتل ويُقتل مواساة مع المعصوم الله .

ثانياً: التغاير الإثباتي

هناك شواهد عديدة في معركة الطفّ تُشير إلى أنَّ جهاد المواساة مرتكز من حيث الثقافة العامّة، وكان مقرراً، لكنّه من حيث الظهور الجلي - بَلـوَرة - لم يظهـر بـصورته الواضحة إلا في ساحة الطفّ، حيث كان أصحاب الحسين الله يسابقون للشهادة بين يديه مع يقينهم بشهادته الله وشهادتهم.

فهذا حبيب بن مظاهر الأسدي يقول لمسلم بن عوسجة - حين صُرع -: «عزَّ على مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة». فقال له مسلم قولاً ضعيفاً: «بشّرك الله بخير». فقال له حبيب: «لولا أعلم أنَّي في الأثر، لأحببت أن توصيني بكلِّ ما أهمتك».

فقال مسلم: «فإتّى أوصيك بهذا وأشار بيده نحو الحسين الله فقاتل دونه حتى تموت»(١).

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٤، ص٠٠.

والحسين على مشى إلى مسلم قبل حبيب، وهو يؤكد هذا المعنى بقوله الله بن عوسجة، فمنهم مَن قضى نحبه ومنهم مَن ينتظر وما بدلوا تبديلاً»(١).

وقد كان من قبلُ يقول لحبيب (رض): «حسبك يا أخا أسد، فقد قضي القضاء وجف القلم، والله بالغ أمره، والله، إنّ لأشوق إلى جدّي وأبي وأخي وأسلافي من يعقوب إلى يوسف وأخيه، ولى مصرع أنا لاقيه»(٢).

وحبيب يُبيّن معنى جهاد المواساة بشكل واضح وجلي حين يخاطب الإمام على قائلاً: «يا أبا عبد الله، نفسي لك الفداء، إنّي أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، ولا والله، لا تُقتل حتى أُقتل دونك إن شاء الله، وأحبُّ أنْ ألقى ربي وقد صلّبت هذه الصلاة التي قد دنا وقتها» (٣).

بل إن ارتكاز باب ومنهاج المواساة - العظيمة - كانت حتى عند أُم وهب النصراني، حيث جاء في الإرشاد: «فأخذت أُم وهب امرأته عموداً، ثم الجبلت نحو زوجها تقول له: فداك أبي وأُمّي، قاتل دون الطيبين ذرية محمّد، فأقبل إليها يردها نحو النساء، فأخذت تجاذب ثوبه، ثمّ قالت: إنّي لن أدعك دون أن أموت معك» (ع) ، فهنا نرى أُم وهب تحث أبا وهب على مواساة الحسين الله بنفسه، وتوطّن نفسها على مواساة زوجها؛ لأنّه يواسي ذرية

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٤، ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين: ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج٤، ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدّسات ... ٣٧٩

والأُخرى التي أخذت عمود الخيمة وهي تقول:

أنا عجوز في النسا ضعيفة بالية خاوية نحيفة

أضربكه بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة(١)

وفي رجز الحجاج الجعفي (رض) حين برز يتضح المعنى أكثر من جواب الحسين الله قال الحجاج الجعفي (رض):

فدتك نفسي هادياً مهدياً اليوم ألقي جدّك النبيا

ثـــمَّ أبـــاك ذا النـــدا عليـــا ذاك الـــذي نعرفــه الوصــيا

فقال له الحسين ﷺ: «نَعم، وأنا ألقاهما على أثرك» (٢٠٠ . فرجع يُقاتل حتّى قُتل (رض).

كذلك الطبري حينها يروي قصة الغفاريين لم يغفل عن مفهوم المواساة حيث قال: «فليًّا رأى أصحاب الحسين أنَّهم قد كُثروا، وأنَّهم لا يقدرون على أنْ يمنعوا حسيناً ولا أنفسهم تنافسوا أن يُقتلوا بين يديه»(").

وأوضح الشواهد رثاء الإمام الحجة على في الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المُقدّسة؛ حيث رثى أصحاب الحسين الله واحداً بعد واحد، مشيراً إلى مفهوم (الجهاد المواساتي).

قال السلام على مسلم بن عوسجة الأسدي، القائل للحسين - وقد أَذِن له في الانصراف-: أنحن نُخلي عنك؟! وبمَ نعتذر عند الله من أداء

<sup>(</sup>١) الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين: ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج٤، ص٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج٤، ص٣٣٧.

حقك؟! لا والله، حتى أكسر في صدورهم رمحي هذا، وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولا أفارقك، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة، ولم أفارقك حتى أموت معك، وكنتُ أوَّل مَن شرى نفسه، وأوَّل شهيد شهد الله، وقضى نحبه، ففزت وربِّ الكعبة. شكر الله استقدامك، ومواساتك إمامك؛ إذ مشى إليك وأنت صريع، فقال: يرحمك الله يا مسلم بن عوسجة، وقرأ: فمنهم مَن قضى نحبه ومنهم مَن ينتظر وما بدلو تبديلاً»(١).

كذلك في سلامه على سعد الحنفي (رض): «السلام على سعد بن عبد الله الحنفي، القائل للحسين – وقد أَذِن له في الانصراف –: لا والله، لا نخليك حتى يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول الله الله الله الله أو أعلم أنّي أُقتل، ثمّ أُحيا، ثمّ أُحرق، ثمّ أُذرى، ويُفعل ذلك بي سبعين مرّة، ما فارقتك حتى ألقى حِمامي دونك، وكيف أفعل ذلك؟ وإنّها هي موتة أو قتلة واحدة. ثمّ هي بعدها الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً. فقد لقيت حِمامك، وواسيت إمامك، ولقيت من الله الكرامة في المقامة، حشرنا الله معكم في المستشهدين، ورزقنا مرافقتكم في أعلى عليين» (٢).

#### أعظم المواساة مواساة أبي الفضل الله

<sup>(</sup>١) المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدَّسات ... ٣٨١

أشهد لقد نصحت لله ولرسوله، فنِعم الأخ المواسي»(١).

فها معنى المواساة التي كانت عند أبي الفضل الله التي يشهد بها المعصوم الله التي يشهد بها المعصوم الله التي كما أنّه يشهد له بالتسليم والتصديق، والوفاء والنصيحة، فالإمام الصادق يشهد بأن أحد أوصاف أبي الفضل هو بذله لنفسه مواساة لأخيه الحسين، فها هو هذا المعنى العظيم الذي يُسجل المعصوم شهادة له عند الله وهو عنوان وباب المواساة.

<sup>(</sup>۱) المفيد، محمد بن محمد، المزار: ص١٢١. المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص١٧٧.

#### المقدسات ركن الدين

#### جهاد بلا دم

إنَّ الآلية التي اتَّفق عليها جميع الفُقهاء - ولم يُشكك فيها أحد منهم-هي قاعدة (إعداد القوة). واستُدلُّ لهذه القاعدة بقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُ ونَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُ واْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ الله يُوفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُون﴾(١). فهُنا نرى الآية الكريمة تُبيِّن لنا أنَّ قاعدة الإعداد مُطلقة عَنْ الزمان وعن المكان، ولم تخصّص بفرد أو مجتمع، أو رئيس أو مرؤوس، أو شاب أو شيخ، رجل أو امرأة، كُلّ بحسبه تَحْتَ ضابطة: «كلّكم راع وكلّكم مسؤول عَنْ رعيته»(٢). وهي ضابطة نفيسة مِنْ جوامع الكلم، حيثُ تُبيِّن أنَّ الجميع راع، والآية الكريمة أيضاً لم تخصّص القوة بنوع معين مِنْ السلاح، بل إعداد مُطلق القوة، والمساعدة على ذلك الإعداد العالى بالجهد والمال، وبكلِّ أنواع الطاقات والقُدرات، ففي ذلك سعادة وعزَّة، وأمن وأمان للمؤمنين، كها أنَّ الآية الكريمة تُبيِّن أنَّ ذلك يجعل عدو الله وعـدوكم في خـوف ورعـب منكم، بل حتّى بعض الأعداء الذين أنتم في غفلةٍ عنهم - ولعلَّهم يعيشون

(١) الأنفال: آبة ٦٠.

<sup>(</sup>٢) المجلسي، محمد تقي، روضة المُتقين: ج٥، ص٥١٥. البخاري، محمد بن مسلم، صحيح البخاري ج٦، ص١٤٦.

بينكم أيضاً - تدخلهم الرهبة وتحققون الانتصارات الداخلية والخارجية بمُجرَّد إعداد القوة والاستعداد واليقظة؛ لأنَّ العدو الداخلي لا يواجَه بالسلاح، وإنَّما باليقظة والحسّ الاستخباري العالي والحيطة والحذر وعدم التهاون والضعف.

ونفس هذا المنطق (منطق أعدّوا) موجود في كثير مِنْ مضامين الآيات والروايات، بل هو عرف عقلائي ومنطق إنساني موجود في كُلّ الدول والمجتمعات، ويقرُّ به جميع العُقلاء، وهي آلية أمنيّة نظيفة توفِّر الحهاية والدفاع بلا دم.

#### سلاح السلام لا الاستسلام

وهذا الله دار المتفق عليه دينياً وشرعيّاً وعقلائيّاً، العدو يرفضه ويتهموننا بالأوباشية، ويحاولون قصّ أظافرنا وأجنحتنا بحجّة أنّها مخالب عدوانيّة، نقول لهم: إنّها ليست للعدوان؛ بلْ للدفاع عَنْ أنفسنا، نُريد حماية أنفسنا، لم ولَنْ نبدأ الآخرين بعدوان، هذا هو منطق ديننا ومنطق قادتنا المعصومين بيني ولكن أنتم الذين بدأتم الحرب وأججتم نار الفتنة في مجتمعنا.

مَنْ الذي أجج الحرب العالمية الأُولى والثانية وغيرهما. بل كذلك هم يكرهون حتى تديننا لأثمتنا ومواساتنا لهم، كذلك هم يُعبّرون عَنْ شعائرنا بأنّها صراخ وضجيج وإرهاب، ولسان حالمم لسان حال أسلافهم، قال تعالى: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ التّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾(١). شعاراتنا هي إرخاص النفوس واسترخاص الموت لأجل ديننا ومذهبنا وقادتنا

<sup>(</sup>١) البقرة: آية ١٢٠.

المعصومين عليه المنه الخلود للدنيا وحربهم مفتوحة ضد ديننا وضد شعائرنا بالإعلام والشعارات، بَلْ يتهمنا بَعْض المحسوبين علينا بأنَّ بعض الشعائر توهن المذهب. نَعَم، هي توهِن مذهب الدنيويين الوادعين الفاكهين، والمهم في هذا الكلام أنَّنا إذا تركنا هذه المرتبة والنوع مِنْ الدفاع مِنْ إعداد القوة والقُدرة، فَكَنْ تقوم لنا قائمة وكَنْ نُتارك.

# الدفاع عَنْ المُقدّسات واجب مِنْ أصول الاعتقاد وليس من مستحبات الشريعة

الدين مِنْ الأُمور ذات المراتب، فهُناك مرتبة العقائد وهي أعلى مراتب الدين، ثمَّ تأتي مرتبة الأخلاق، ثمَّ مرتبة فروع الدين، كما بيَّنها الحديث النَّبوي الذي هو مِنْ جوامع الكلم، فعن النَّبي ﷺ: «العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة...» ((()). ومِنْ الواضح أنَّ هذه المراتب رُتَّبت مِنْ عيث الأهميّة؛ وبالتالي يكون الواجب في كُل مرتبة أوجب مِنْ الواجب في المرتبة الأخرى، فمثلاً: الصلاة ركن مِنْ أهمم أركان فروع الدين، لكن لا تقاس بواجب رُكني اعتقادي رغم ركنيتها، فضلاً عَنْ أنْ تُقاس بأصل مِنْ أصول الاعتقاد كالولاية.

وهذا ما تُبيّنه الآيات والأحاديث الشريفة في مواطن عديدة، منها:

ا. قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَحْفُرُون﴾ (٣). فالصلاة رغم عظمتها حالها بدون ولاية الله ورسوله وأولي الأمر حركات ضوضائية كالتصفيق والصفير، وهذه الصلاة مُكاء وتصدية حتّى لو كانت بزعم ولاية الله وحده دون نبيّه وأهل بيت عالمَهُمُهُ؟

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمد تقي، روضة المتقين: ج١٢، ص١٥٨. ابـن قدامـه، عبـد الله، المغنـي: ج٧، ص٢.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: آمة ٣٥.

ولذلك رغم أنبَّم يؤمنون بالله، أي: يقرّون بالشهادة الأولى ولا يقرّون بالشهادة الأالية ولا يقرّون بالشهادة الثانية للرسول، يَعِد ويعتبر الله سُبْحَانَهُ وتعالى طوافهم وحجّهم وعبادتهم وتقربّهم إليه بُعداً عنه ونجاسة، ينبغي إزالتها وإبعادها عَنْ المسجد الحرام، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمُسْجِدَ الْحَرّامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (١٠).

فتحصّل: إنَّ الولاية ركنٌ، والأُصول والصلاة ركنٌ الفروع، والركن الفرعي متقوّم بالركن الأُصولي (الاعتقادي)، ولا ينفع الفرع بلا أصل يقوّمه.

<sup>(</sup>١) التوبة: آية٢٨.

<sup>(</sup>٢) الشورى: آية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة: آمة ٢٧.

<sup>(</sup>٤) الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد: ص٧٨٩.

تعدل مودتهم، وإذا كنت تود الصلاة وتحبّ الـصلاة دون مودّتهم، عملـك باطل وحبّك عاطل.

٣. والمودة لها أشكال مُخْتلِفة وممارسات منها: تعظيم شعائرهم والتي عظمها الله في القُرآن ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب ﴾ (١). ومنها: تعاهد قبورهم بالزيارة والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم؛ ولذلك قضية مودّتهم وولايتهم والبراءة مِنْ أعدائهم قضية لا تقبل المزايدة، وكذلك تعميق تلك المودّة بالأشكال المختلفة أيضاً، وهو أمر لا يقبل المزايدة.

ومِنْ العجيب أنَّ بعضاً مِنْ أوساطنا الشيعيّة مَنْ يقول: إنَّ أيّ شيء يمسّ حجاب المرأة ولو مِنْ بعيد مرفوض ولا تُقاس به الزيارة؛ لأنَّها مستحبة، وهذا خلط وخبط وعدم تمييز ومعرفة بمراتب الدين، فأيُّها هو الستحبّ وأيُّها هو الواجب؟! بلُ الزيارة تتضمن عِدَّة واجبات كفائية، وأخرى واجبات عينيّة مِنْها: ترويج الدين وإرشاد وتعاهد المؤمن لولاية أهل البت عِينَة مِنْها:، وغيرها مِنْ العناوين الواجبة المُنطبقة.

نَعمْ، الزيارة على المستوى الفردي كعمل فردي مستحبة، ولكن إذا كان عنوان الزيارة عنواناً لتعاهد الدين وعنواناً لتعظيم الشعائر، وعنواناً للمودّة التي جُعلت أجراً للرسالة، فلا يُقاس بها مِنْ هذه الناحية فرع مِنْ فرع الدين لا حجاب ولا صلاة.

٤. لا بُدَّ مِنْ ضابطة لِمَنْ يُريد أنْ يتكلم حول نقد الشعائر حتى لا يصبح خلطاً وخبطاً، وتخبطاً يولد اشتباهات لدى عامة المُكلَّفين، والـضابطة هي كما بيناها مُلخصها: (إنَّ مودة أهل البيت وولايتهم باللهِ والـبراءة مِنْ

<sup>(</sup>١) الحج: آية ٣٢.

أعدائهم مِنْ أُصول الدين، ويجب حفظها وتعاهدها؛ لأنَّ حفظها هـو حفظ لإيهان المؤمن، وبدونها لا تنفع صلاة ولا صوم، ولا أيّ فرع مِنْ فروع الـدين مِنْ الأركان أو الواجبات فضلاً عَنْ المُستحبات).

٥. تُبيِّن أنَّ موقعية مودة أهل البيت الله مِنْ حيث كونها أجراً لكلً الرسالة، ومَنْ لمُ يُعطِ أجيراً أُجرته فهو ملعون عِنْد الله ورسوله، كما في حديث النَّبي عَلَيْهُ: «أَلا مَنْ عَق والديه فلعنة الله عليه، ألا مَنْ أبقَ مِنْ مواليه فلعنة الله عليه، ألا مَنْ أبقَ مِنْ مواليه فلعنة الله عليه، ألا مَنْ فلم أجيراً أُجرته فلعنة الله عليه ... (١)، فينبغي أنْ يكون الدفاع عَنْ هذه المودّة بمُقْدار وحجم تلك المودّة في الدين وفي الحديث: «مَنْ مات دون ماله فهو شهيد» (١). وبها أنَّ المودّة فيها حفظ الدين فيكون في الدفاع عَنْ المُدّسات حفظ الدين والشهادة في سبيله أعظم شهادة.

# بِشَارَةٌ وَنذارةٌ

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٠٤، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) الطبراني، سليمان بن أحمد، المُعجم الأوسط: ج٨، ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٢، ص٥١.

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدّسات ... ٣٨٩

أخرى؛ لأنَّ أبواب الشرّ ستُفتح على مصراعيها، وينبغي مِنْ هذه الناحية على الجميع تحمّل كامل المسؤولية في مواجهتها، بعدم ترك الاستعداد، ولا قطع استمراره والمواجهة بمختلف الطُّرق وبكُلِّ الإمكانات، بجهود مُتضافرة ومُتعاضده. وتؤكِّد مِنْ جديد أهميّة الوقاية، فالوقاية خير مِنْ العلاج؛ لأنَّا دائماً أسهل وأقل مؤنة، ولا بدَّ أنْ يكون زمام المُبادرة بَيْدَ المؤمنين الواعين الحركيين، وعلى الجميع التضافر لأجل جعل القيادة بأيديهم، لا بأيادي غَير المؤمنين.

٣٩٠ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

## ركنية الأراضي المقدسة

## الأرض المُقلَّسة

فهُنا دعوة مِنْ القُرآن على لسان موسى بدخول الأرض المُقدَّسة التي كتب الله لهم دخلوها، فعن أبي بصير عَنْ أحدهما: «إنَّ رأس المهدي - العباسي - يُهدى إلى موسى بن عيسى على طبق. قلت: فقدْ مات هذا وهذا؟ قال: فقدْ قال الله: ﴿أَدخلوا الأرض المُقدَّسة الَّتِي كتب الله لحم﴾، فلم يدخلوها، ودخلها الأبناء. أو قال: أبناء الأبناء»(٢).

وكذلك عَنْ حريز، عَنْ بعض أصحابه، عَنْ أبي جعفـر ﷺ، قـال: قـال

<sup>(</sup>١) المائدة: آية ٢١-٢٦.

<sup>(</sup>٢) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج١٣، ص١٧٩.

رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده، لتركبن سُنن مَنْ كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقدّة بالقدّة، حتى لا تُخطئون طريقهم، ولا يُخطئكم سُنة بني إسرائيل. ثمَّ قال أبو جعفر ﷺ: قال موسى لقومه: ﴿يَا قَوْمِ انْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الله لَكُمُ ﴾. فردّوا عليه، وكانوا ستهائة ألف، ف ﴿ قَالُوا يَا المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الله لَكُمُ ﴾. فردّوا عليه، وكانوا ستهائة ألف، ف ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَذُخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا مَا أَنْ يَنْ خُلُهَا حَتَى يَعْرُبُواْ مِنْهَا فَإِن يَعْرَابُونَ وَاللّهِ عَلَيْهِمَا ﴾ (أحدهما يوشع بن نون وأخوا عمّه، فقال: ﴿اذْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا هَالَتَ قَاعِدُونَ ﴾. قال: فعصى أربعون ألفاً، وسلم وابناه، ويوشع بن نون، وكالب بن يافنا. فستهم الله فاسقين، فقال: ﴿لاَ تَأْسَ عَلَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾. فتاهوا أربعين سنة؛ لأنَّهم عصوا، فكان حذوا النعل بالنعل.

إنَّ رسول الله ﷺ لمَّا قُبض لم يكن على أمر الله إلَّا عليّ والحسن والحسين، وسلمان والمقداد وأبو ذر، فمكثوا أربعين سنة (١) حتى قام علي اللهِ فقاتسل مِنْ خالفه (٢).

<sup>(</sup>۱) هُمَا يُعلَق صاحب البحار على الأربعين سنة: (ولعلَّه ﷺ حَسَبَ الأربعين مِنْ زمان إظهار النَّبي خلافة أمير المؤمنين ﷺ، وإنكار المُنافقين ذلك بقلوبهم حتّى أظهروه بَعْدَ وفاتهﷺ. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج١٣، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص١٨١.

والإشارات القُرآنية واضحة بضرورة دخول المؤمنين الأرض المُقدَّسة، وبالتالي ضرورة إخراج الكفّار والفُسّاق والمنحرفين منها، وإلّا سيكون المؤمن الذي كتب الله له أنْ يدخُل الأرض، هو الفاسق وسيشمله عنوان الفسق، فهو تعالى يمحو ما يشاء ويُثبت: ﴿يَمْحُو الله ما يشاء ويُثبِتُ وعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾(۱)، وهو تعالى لا يغير ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفسهم: ﴿إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَقَّ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفسِهِمْ ﴾(۱)، فإنَّ الأرض المُقدَّسة - كها يقول الإمام في الرواية الأخيرة عَنْ مسعدة بن صدقة - كتبها الله لهم، ثمَّ محاها عنهم، شمَّ كتبها للأبناء فدخلوها، والرواية التي قبل الأخير تُحَبر أنَّ الأَمّة ابتُليت بَعْدَ رسول الله عَنهم أنَّ الأَمْة ابتُليت بَعْدَ رسول الله عَنهما أنَّ الأَمْة ابتُليت بَعْدَ رسول الله عَنهما أنَّ الأَمْة ابتُليت بَعْدَ رسول الله الله الله المَّهُ الله المَّهُ الله المَّهُ الله المَّهُ الله اللهُ الله اللهُ الله المَّهُ اللهُ ال

وسنبُتل بمثلها إنْ تخاذلنا؛ لأنَّ دخول الأراضي المُقدَّسة فَرْضٌ عيني على كُلّ المؤمنين، وليست القضية مختصة بزمن النَّبي موسى اللهِ ، وهذا ما أراد الإمام الإشارة إليه، حيث أرود حديث النَّبي عَلَيهُ اللهُ المتركبُن سنن مَنْ كان قبلكم حذوا النعل بالنعل والقدّة بالقدّة». وطبّقه على قول القُرآن: ﴿اذْخُلُوا الأَرْضَ المُقدَّسَةَ ﴾. وأكّد أنَّ الأُمّة تتخاذل عَنْ علي الله ولا تنصره، فيصيبها الله بالتيه أربعين سنة، وما دامت سنة إلهية في كُلّ الأُمم السابقة، فينبغي بنا أنْ نعي خطورة ما يجري وعظم المسؤولية المُلقاة على عواتقنا، وإلّا فسوف نُبتلى بالتيه أربعين عاماً، ونكون مِنْ المؤخرين للظهور ولسنا المُعجلين.

(١) الرعد: آية٣٩.

<sup>(</sup>٢) الرعد: آية ١١.

#### نتانع مهمة من الآيات المتقدّمة

١. الآيات الكريمة تُبيِّن أنَّ جملة مِنْ الفروض المرتبطة بالأراضي المُقدَّسة والتي مِنْ أعظمها - بالإضافة إلى الحرمين الشريفين المكّي والمدني مراقد أهل البيت عليه ، أهل آية التطهير، وهي قبر علي وفاطمة وأثمة البقيع، والكاظمين والرضا، والعسكريين عليه ، بنصوص عِدَّة مِنْ آيات القُرآن والأحاديث النبوية كما سيأتي، والفروض هي:

الفرض الأوَّل: تحرير هذه الأراضي المُقدَّسة مِنْ تسلَّط الظالمين والعُتاة الجبَّارين.

الفرض الثاني: عمارة هذه الأراضي بالتواجد فيها والمجاورة لها، وبزيارتها وبقية أنحاء العمارة.

وسيأتي أنَّ الجوار للمراقد المُقدَّسة مِنْ الجهاد كما ورد في الرواية.

الفرض الثالث: الاهتداء والاستبصار بهذه الأراضي المُقدَّسة، بالوفود عليها والاستغفار، وعبادة الله فيها؛ فإنَّها أبواب الآخرة كها في قوله تعالى: ﴿فِي بَيُوتٍ أَذِنَ اللهَ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالُ (۱۱)، وورد في ذيلها الآية مِنْ طريق الفريقين أنَّها بيوت الأنبياء، بيوت النَّبي ﷺ، وأنَّ مِنْ أَفاضلها بيت على وفاطمة للبَيْكِالاً.

فلاحظ: تعليل الأمر في الآية ﴿ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ ﴾ بــ ﴿الَّـتِي كَتَبَ

<sup>(</sup>١) النور: آية٣٦.

الله لَكُمْ ﴾، فكما كتب الصلاة والصيام والجهاد، فقد كتب دخول وإحياء وتعظيم وعمارة الأراضي المُقدَّسة والعبادة فيها.

٢. إنَّ عدم القيام بهذه الفروض المُرتبطة بالأراضي المُقدَّسة ارتداد على الأدبار: ﴿وَلاَ تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ ﴾، وإنَّه خُسران: ﴿وَتَنقَلِبُوا خَاسِرِين ﴾، فيتبدّل حالهم إلى الخُسران.

٣. إنَّ هذه الفروض لو توقّفت على القتال، فاللازم القيام بـ ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا﴾، ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ﴾.

٤. إنَّ عصيان هذه الفروض يندرج العاصي في عنوان الفاسقين ﴿فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِين ﴾، ﴿فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِين ﴾.

٥. إنَّ الإعراض عَنْ الأراضي المُقدَّسة وعَنْ حمايتها وعَنْ التوافد إليها؛
 يُسبب التيه والخلال، وإنَّ الهداية والاستقامة مُتقدَّمة على الارتباط بها
 والتواجد فيها.

أوّلاً: ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿اذْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾، وهي أريحا مِنْ بلاد الشام، وادخلوا باب القرية سُجّداً لله؛ تعظيهاً لمثال محمّد وعلى، مثّل الله تعالى على الباب مثال محمّد وعلى، وأمرهم أنْ يسجدوا تعظيهاً لذلك المشال، وأنْ يجددوا على أنفسهم بيعتها وذكر موالاتها، ولينذكروا العهد والميشاق المأخوذ عليهم: ﴿وَقُولُواْ حِطَّةُ ﴾، أي: قولوا: إنَّ سجودنا لله تعظيهاً لمشال محمّد وعلى، واعتقادنا لولايتها حطّة لذنوبنا ومحو لسيئاتنا: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَولاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾. أي: لم يسجدوا كها أمروا، ولا قالوا ما أمروا، ولكن دخلوها مستقبليها بأستاههم، وقالوا: ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، أي: بدلوا أحبُ إلينا مِنْ هذا الفعل – وهذا القول: ﴿ فَأَنْزَلْنَا عَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، أي: بدلوا

ما قِيلَ لهم، ولم ينقادوا لولاية مُحمَّد وعليّ وآلهما الطيبين: ﴿ رِجْزاً مِنَ السَّمَاء ﴾، والرجز الذي أصابهم، أنَّه مات منهم بالطاعون في بعض يوم مائة وعشرون ألفاً، وهم مَنْ علم الله أنَّهم لا يؤمنون ولا يتوبون (١١).

ثانياً: عَنْ ابن عباس (رض)، قال: قال بنوا إسرائيل لموسى الله حين جاز بهم البحر: حبّرنا يا موسى، بأيّ قوّةٍ وبأيّ عدّةٍ وعلى أيّ حولة تبلغ الأرض المُقدَّسة، ومعك الذّرية والنّساء، والهرمي والزمني؟ فقال موسى الله الأرض المُقدَّمة، ومعك الله مِنْ عرض الدُّنيا ما ورّثكم... وسيجعل الله لكم خرجاً. قالوا: فادعه يُطعمنا ويسقينا ويظلّنا... فأوحى الله تعالى إلى موسى: قذ أمرت السّياء أنْ تمطر عليهم المنّ والسّلوى، وأمرت الرّيح أنْ تشوي لهم السّلوى، وأمرت الحجارة أنْ تنفجر، وأمرت الغهام أنْ تظلّهم، وسخرت السّلوى، وأمرت الحجارة أنْ تنفجر، وأمرت الغهام أنْ تظلّهم، وسخرت ثيابهم أنْ تثبت بقدر ما يثبتون. فلمّا قال لهم موسى ذلك سكنوا، فسار بهم موسى فانطلقوا يؤمون الأرض المُقدَّسة وهي فلسطين، وإنّا قدّسها؛ لأنَّ يعقوب الله وكانت مسكن أبيه إسحاق الله ويوسف الله ونقلوا ونقلوا كلّهم بَعْدَ الموت إلى أرض فلسطين» (").

## الدفاع عَنْ المُقدّسات بتعظيم باب حطّة

يظهر مِنْ الروايتين المتقدّمتين أنَّ الأرض المُقدَّسة قُدَّست لولادة يعقوب الله ولكونها مسكن أبيه إسحاق وولده يوسف الله وأنَّ سجود بني إسرائيل هو تعظيم لمحمَّد وعلى المَيْكُا، وإذا كان كذلك فإنَّ بيوت المعصومين (مراقدهم المُقدَّسة) أحرى بالسجود لله والتوجّه إليه فيها، والتوجّه فيها وبها

<sup>(</sup>١) أنظر: التفسير المنسوب للإمام العسكري: ص ٢٦٠-٢٦١.

<sup>(</sup>٢) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، قصص الأنبياء: ص١٧٥.

إليه تعالى والخضوع والتقديس له جَلَّ جَلالَهُ.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا اذْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَداً وَاذْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةً نَقْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِين \* فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَجُزاً مِنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَغْسُقُونَ ﴾ (١). قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَانَزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَغْسُقُونَ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَـنِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً نَّفْفِرْ لَكُمْ خَطِيقَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِين \* فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِـنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُون ﴾ (٢).

وقد ورد مُستفيضاً لدى الفريقين أنَّ باب حطّة في هذه الأُمّة - كما قال النَّبي عَلَيْ اللهِ مُمْ أهل البيت عليه أن باب حطّة في بني إسرائيل كان؛ لأنَّ أسماء النَّبي وأهل بيته مكتوبة عليه استشفاعاً بهم كما ورد في الرواية المتقدِّمة، وتُفيد الآيتين حينية:

١. افتراض دخول باب حطّة افتراض سكنى القرية المُقدَّسة عمارةً
 وإحياءً لها.

٢. افتراض التوسل والاستشفاع؛ لغفران الذُّنوب بباب حطّة في الأراضى المُقدَّسة، وهم أهل البيت بالله .

٣. لزوم الخضوع والسجود لله تعالى فيها، والعبادة له بالتوجّه بها إليه تعالى.

٤. إنَّ الإعراض عَنْ التوجّه والتوسُّل بباب حطّة عقوبته دنيوية عاجلة قبل الأُخروية، وبنزول الرجز مِنْ السهاء على العصاة لذلك.

<sup>(</sup>١) البقرة: آية٥٨-٥٩.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: آية ١٦١–١٦٢.

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقليس وحماية المُقلّسات ... ٣٩٧

# منهجية تربوية يرسمها رسول الله

في حديث الباقر على مع قتادة البصري، نقله أبو حمزة الشهالي: «... قال قتادة: والله، لقد جلست بين يدي الفُقهاء وقدام ابن عباس فها اضطراب قلبي قدّام واحد منهم ما اضطرب قدّامك. قال له أبو جعفر على ويحك! أتدري أبن أنت؟ أنت بين يدي بيوت أذِنَ الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه»(١).

ففي الراوية عَنْ ابن عباس، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «مَنْ دان بديني وسلك منهاجي واتبع سنتي فليدن بتفضيل الأثمة مِنْ أهل بيتي على جميع أُمَّتى، فإنَّ مَثَلهم في هذه الأُمَّة مثل باب حِطّة في بني إسرائيل»(").

وهذه منهجيّة تربويّة في القُرآن الكريم والسنّة النبويّة؛ لبيان أنَّ مودَّة وعبَّة والاعتقاد بأفضلية أهل البيت عِلَيَّة مِنْ الدين، مِنْ تفاصيل فروع الشريعة قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذُكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُوّ وَالآصَالُ وِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ يَجَارَةُ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ الله ... ﴾ (٣).

يذكر السيوطي - وهو مِنْ أهل السنة - في كتاب الدرّ المنشور: أخرج ابن مردويه، عَنْ أنس بن مالك وبريدة، قال: قرأ رسول الله عَلَيْ هذه الآية: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾. فقام إليه رجل، فقال: أيّ بيوت هذه يا رسول الله؟ قال عَلَيْ "بيوت الأنبياء». فقام إليه أبو بكر فقال: يا

<sup>(</sup>١) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٢٥٦. المجلسي، محمد تقي، روضة المُتقين: ج٧، ص٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص١٣٣. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٢٢، ص١١٩.

<sup>(</sup>٣) النور: آية ٣٦–٣٧.

رسول الله، هذا البيت منها - بيت عليّ وفاطمة لليِّك قال ﷺ ونَعَمْ، مِنْ أفاضلها،(١).

فالنبي عَلَيْهُ لمْ يقل: (نَعَمْ منها)، بل قال: «مِنْ أَفاضلها»، واللافت للانتباه أنَّ علياً وفاطمة لم يتوهّم مُتوهم أنَّها مِنْ الأنبياء، فها الذي دعا أبا بكر أنْ يسأل هذا السُّؤال؟ وما العُلقة بين بيت عليّ وفاطمة، وبين بيت الأنبياء؟ وما ذلك إلّا كاشف ودال على أنَّ القُرآن الكريم والرسول عَلَيْهُ لهم تربية خاصة للمجتمع الإسلامي ولوسط المُسلمين، بأنَّ أهل البيت عليه حجج معصومون، فبالتالي هُناك مناسبة، من أنّه إذا قِيلَ شيء في الأنبياء قِيلَ شيء أيضاً في الأوصياء.

فهذا الحديث دال على المُرتكز في عقلية المُسلمين، من أنَّ بيت علي وفاطمة أفضل مِنْ بيوت الأنبياء؟

وعليه؛ فإنَّ بيوت أهل البيت عليه بيوت أذِن الله أنْ تُرفع ويُذكر فيها اسمُه، فهي ليست مساجد فقط، بلْ مِنْ المشاعر التي شعّرها الله تعالى، فإنَّ مراقدهم عليه من المشاعر بروايات أهل السنة فضلاً عَنْ رواياتنا، والمشاعر أعظم مِنْ المساجد؛ إذْ المسجد رُبَّها تنتهي وقفيته أو يُزال لسبب ما، كضرورة إقامة طريق ونحوه، فإنَّ المضرورات تُقدّر بقدرها، أمَّا المشعر فلا، فإنَّ كالمزدلفة ومِنى وغيرهما مِنْ مناسك الحج.

يقول الشيخ كاشف الغطاء الله : «هذه بيوت شعّرها الله، فهي أعظم مِنْ المساجد» (٢٠).

فهذه المراقد الشريفة يجب أنْ تُعمّر وتُعظّم بنصّ كُـلّ الْمُسْلمين، وكـذا

<sup>(</sup>١) السيوطي، جلال الدين، الدرّ المنثور: ج٥، ص٠٥.

<sup>(</sup>٢) كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء عن مبهات الشريعة الغراء: ص٥٥.

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدَّسات ... ٣٩٩

أفضليتهم على الأنبياء بنصّ الرواية عِنْدَ الْمُسْلمين وهذه مِنْ الدين.

فإذن؛ يظهر مِنْ ذلك أنَّ البيوت التي أمر الله أنْ تُرفع وتُعظّم، هي بيوت المعصومين ومراقدهم المُقدَّسة، وأنَّ الأرض التي فيها قبورهم، هي أراضي مُقدّسة أخذت قُدسيتها وشرفيتها مِنْ وجودهم الشريف.

## كيف نُقلِّسهم

مع مُلاحظة تلك الآيات التي وردت في بني إسرائيل، وأَمرهم بدخول الأرض المُقدَّسة وتعظيمها، وأن يدخلوا الباب سُجّداً ويقولوا: (حطّة)؛ فإنّها خصائص خُصّ بها أهل البيت عظمهم القُرآن به ليس لهم فقط، بل للمدن التي هُم فيها، فينبغي أنْ نحفظ قدسيتهم وقُدسيّة بيوتهم ومُدنهم وذلك بـ:

أَوَّلاً: السكن فيها مع مراعاة الاحترام والحُرمة والتقديس.

ثانياً: الالتزام بالشريعة المُقدَّسة فيها أكثر مِنْ غيرها من الأماكن والمُدن الأُخرى، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نَذِقْهُ مِنْ عَدَابٍ أَلِيم﴾ (١٠). حَيْثُ اعتبر الظلم البسيط عِنْد البيت الحرام إلحاداً.

ثالثاً: يجب طرد أهل الباطل وتطهيرها مِنْ أُسر واستحواذ أهل الشرّ.

رابعاً: حفظ الأمن فيها، وهذا له لوازم عديدة، مِنْ أهمّها وجـوب الـدفاع عَنْ تلك المدن مِنْ الاعتداء الخارجي، ومِنْ التخريب والفساد الداخلي.

خامساً: إنَّ موسى أمر قومه أنْ يدخلوا الأرض المُقدَّسة، ولو كان فيها الجبّارون، ولو استلزم ذلك التضحيات الكثيرة؛ فيجب أنْ نـدخل (نَـزور) البيوت المُقدَّسة - أضرحة المعصومين بالشِير - ولو كان في ذلك تضحيات.

<sup>(</sup>١) الحج: آية ٢٥.

سادساً: إِنَّ المُقدِّسات تُمُثل الإسلام وحفظها حفظ الإسلام، ولا يُشكَل هُنا من أنَّ حرمة المؤمن وحرمة دمه أعظم مِنْ حرمة الكعبة؛ فإنَّ تعظيم الأراضي المُقدَّسة هو فريضة في الآيات المُتقدِّمة كركن في الدين وتعظيم للإسلام، والتضحية في سبيل رفعتها تضحية في سبيل الإسلام، الذي ضحى مِنْ أجله الحسين اللهِ.

سابعاً: عهارتها المعنوية بالإضافة إلى السكن فيها، وعهارتها المادية وتشييد بنائها، وتوسعة عهارتها المعنوية بكشرة الزيارة - سواء سكنها أو لم يسكنها - وشد الرحال إليها وعدم تركها لخوف الظالمين والجبّارين، لكن مع الأسف، الكثير في غفلة عَنْ هذه الفروض الإسلاميّة العظيمة، ولسان حال الناس كلسان حال قوم موسى، إنَّ فيها قوماً جبّارين، وإنّا لَنْ ندخلها ما داموا فيها، فالناس بالأمس القريب يقولون: إنَّ فيها قوماً جبّارين (صدام والبعث)، وإنّا لَنْ ندخلها ما داموا فيها ومسلّطون عليها، أمّا اليوم فيقولون: إنَّ فيها الوهابية الجبارين، فاذهب أنت وربك يا موسى؟!

ثامناً: كُلّ مراقد أهل البيت عليه مشاعر إلهية، وكُلّ واحد منها حرم الله وحرم رسوله وأهل بيته على فكربلاء حرم الله وحرم رسوله وحرم أهل بيته على فكربلاء حرم الله وحرم رسوله وحرم أهل بيته على في وهكذا النجف والكاظمية، وكذلك مشهد و سامراء وباقي مشاهد المعصومين على في كون مِنْ التعظيم والتكريم أن نتعهدها بالعمران بأسمى وأعظم ما يُمكن، ففي منهاج الرشاد للشيخ جعفر كاشف الغطاء على ينقل رواية بعدم جواز أخذ زينة الكعبة، ففي الخبر: قِيلَ لعمر: لو أخذت حُلي الكعبة فجهزت به جيوش المُسلمين كان أعظم الأجر، وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم بذلك، فسأل علياً على ققال له: «إنَّ القُرآن أُسْوَل على النَّبي المُسْلمين على المُسلمين على النَّبي المُسلمين على المُسلمين على النَّبي المُسلمين على المُسلمين على

والأموال أربعة: أموال المُسلمين فقسمها بين الورشة في الفرائض، والفيء فقسمه على مُستحقيه، والحُمس، فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكانت حُليّ الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسياناً، ولم يخفَ عليه مكاناً، فأقرّه حيث أقرّه الله ورسوله. فقال له عمر: لولاك لافتضحنا. وتركه (۱)، فعارتها كركن في الدين لا يُقدّم عليها فروض أُخرى ركنية.

كذلك ما رواه البناني واعظ أهل الحجاز، عَنْ جعفر بن محمدً، عَنْ أبيه، عَنْ جدّه الحسين بن علي، عَنْ عليّ، أنَّ رسول الله على قال له: «والله، لتُقتلَنَ في أرض العراق، فتُدفن بها. فقلتُ: يا رسول الله، ما لَمِنْ زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها؟ قال: يا أبا الحسن، إنَّ الله جعل قبرك وقبر ولديك بقاعاً مِنْ بقاع الجنّة، وإنَّ الله جعل قلوب نجباء مِنْ خلقه، وصفوة مِنْ عباده تحن إليكم، وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيُعمّرون قبوركم، ويكثرون زيارتها، تقرّباً إلى الله تعالى، ومودّة منهم لرسوله... يا علي، مَنْ عمّر قبوركم وتعاهدها، فكأنها أعان سليان بن داوُد على بناء بيت المقدّس. ومَنْ زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين حجّة بَعْدَ حجّة الإسلام، وخرج مِنْ ذنوبه حتّى يرجع مِنْ زيارتكم كيوم ولدته أمّه، "".

تاسعاً: ذكر ملا أحمد النراقي في كتابه (المعاد)("، دليلاً نقلياً وعقلياً على

<sup>(</sup>١) الزنخشري، محمود بن عمر، ربيع الأبرار: ج٤، ص٠٤٠.

 <sup>(</sup>۲) الحسني، عبد الكريم بن طاووس، فرحة الغري: ص١٠٥. وعنه: المجلسي، محمد
 باقر، بحار الأنوار: ج٩٧، ص١٢١.

<sup>(</sup>٣) النراقي، أحمد، المعاد (كتاب فارسى طبع أخيراً).

أنَّ قبر أمير المؤمنين على وقبور أهل البيت على أعظم مِنْ الجنان، فضلاً عن المساجد، والشيخ جعفر كاشف الغطاء يعتبرها مشاعر إلهية، وكثير مِنْ العُلهاء يقولون: (هي أفضل مِنْ المساجد)(١).

عاشراً: تطاول الوهابيّة على المُقدّسات.

طبعت الوهابية - إلى الآن- ثلاثة كتب لتشريع وجوب هدم قبة النَّبي على جهاراً نهاراً، بل هُم ينوون - كما أسلفنا- هدم كُل المراقد المُقدَّسة، بل وهدم البيت الحرام استناداً لبعض التأويلات والتحريفات، فيها ورد عَنْ النَّبي أَنَّه عَلَى أساس الكعبة، تاركين بذلك تتمّة الحديث: «لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم»(٢)، وفي الحقيقة أنَّ هذه السياسة ليس هي لتخريب المراقد والمساجد فقط، بل لتخريب الدين والدُّنيا والسَّلم والأمن المدني كها أسلفنا.

الحادي عشر: عمارة قبورهم واجب عقائدي وليس مستحباً شرعياً.

إنَّ نظام تعظيم المُقدِّسات كقبور المعصومين عِلَيْ التي هي مشاعر مُقدَّسة إلهية، لا ينبغي أنْ يكون عملاً فردياً فقط، بلْ هو عمل جماعي اجتهاعي وعلم مؤسساتي، بلْ هو عمل الدول، وهو نظام أعلى مِنْ الأنظمة التي تحكم الدول والمجتمعات، ولو جعلت الدول في مبادئها الدستورية صيانة وتعظيم وعهارة - المعنوية والماذية - وحماية تلك المُقدِّسات، لأكلت مِنْ فوقها ومِنْ تَحْتِها، ولتنعّمت بحياة فيها خير الدُّنيا والآخرة، فإنَّ نظام تعظيم

<sup>(</sup>١) أنظر: الحكيم، محسن، المستمسك: ج٥، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى: ج٥، ص٢١٥. المتقي الهندي، علي، كنز العال: ج١١، ص٢٠٢.

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدّسات ... ٤٠٣

المُقدّسات أعلى مِنْ كُلّ نظام، به تُحفظ كرامة الـدول والمجتمعـات والنـاس، وكُلّ البشر على وجه الأرض، وعلى أرض المعاد.

الثاني عشر: الملائكة تُدافع عَنْ الأراضي الْمُقدَّسة وتتدافع عليها.

ورد في كامل الزيارات، عَنْ ابن سنان، عَنْ أبي عبد الله ﷺ، قال: «سسمعته يقول: قبر الحسين بن علي ﷺ عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً مكسّراً، روضة مِنْ رياض الجنّة، وفيه معراج الملاتكة إلى السهاء، وليس مِنْ مَلك مقرّب ولا نبيّ مُرسل إلّا وهو يسأل الله أنْ يزوره، ففوج يهبط وفوج يصعد»(۱).

فإذاً؛ مراقد المعصومين عروش إلهية، وهي ليست نظام أعلى مِنْ أنظمة الدُّنيا يجب أنْ تنتظم به الدول والمجتمعات والأفراد فقط، بلْ هو نظام أخروي تحتاجه الملائكة، وتنتظم به أفواجهم، وأرواح الأنبياء، فتكون زيارة المراقد مِنْ الدين؛ لذلك تزورها الملائكة وأرواح الأنبياء، وليست هي مِنْ الشريعة فحسب، بلْ إنَّ الدفاع عنها مِنْ الدين، ومكان تُقدّسه الملائكة وتدافع عَنْه وتنتظم به في تلك النشأة، وهي وأرواح الأنبياء ترفض أنْ يدنسه أو يهتك حرمته أحد مِنْ الناس؛ لأنَّ ذلك بمثابة قتل لنفس المعصوم الله الذي ضجّت وبكت له ملائكة السهاء، فعن سدير قال: قال أبو عبد الله الله عنا عُبراً سدير، ما أجفاكم بالحسين الله الما علمت أنَّ لله ألف ألف مَلك شُعناً غُبراً سيكونه، ويَرْثونه لا يفترون، زواراً لقبر الحسين، وثوابهم لَيْنْ زاره...) (").

<sup>(</sup>۱) ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص٢٢٢. وعنه: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٩٨، ص٠٦.

<sup>(</sup>٢) ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص٤٨٧. وعنه: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٩٨، ص٦.

وكونهم يبكونه ويَرْثونه يُشير إلى أنَّ نفس البكاء والرثاء علم وكمال لهم، وكونهم شُعثاً غُبراً يُشير كذلك لنفس المطلب.

الثالث عشر: سبق أنْ عرفنا أنَّ مركز القُدسية والأساس الذي كسبت منه هذه الأرض دون غيرها، هو وجود المعصوم سواء ولادته أو حياته أو مدفنه، وقدْ ذكرنا سابقاً أنَّ الأرض المُقدَّسة قُدست لولادة يعقوب فيها، ولكونها مسكن أبيه إسحاق وولده يوسف المُقدِّ، وهذه المركزية تُشير إليها آيات وروايات عديدة، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَذَّن فِي النَّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَعَ عَمِيقٍ ﴿(۱). في هذه الآية إشارة واضحة إلى أنَّ غاية الحج هو إبراهيم؛ لأنَّها قالت: «يأتوك». ولم تقل: يأتوني، أو يأتوا البيت. للدلالة على أهمية الولاية، وأمَّها مفتاح قبول الأعمال.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصلَى﴾ (٢) ، وقوله: ﴿فِيهِ آيَاتُ بَيَنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ (٣) ، هذه الآية جعلت المركزية لمقام إبراهيم؛ حَيْثُ لا تُقبل صلاة الطائف إلّا بالصلاة خلف المقام، وجعلت المركزية لمقام إبراهيم أيضاً.

الرابع عشر: إنَّ الجهاد الدفاعي المُقدِّس عَنْ الأرض المُقدَّسة وتخليصها مِنْ براثن الفساد والتجبر، فرع وجوب تعاهدها بالزيارة؛ لأنَّ التعاهد ينتج ضرورة عمرانها وتأمينها؛ وبالتالي ضرورة الدفاع عنها.

الخامس عشر: قال تعالى: ﴿وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) الحج: آية ٢٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: آية ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: آية ٩٧.

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدّسات ... ٤٠٥

جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِفْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِهُ (١).

فالآية تذم الذين يصدون عَنْ سبيل الله عموماً، وعَنْ المسجد الحرام بالخصوص، وتجعل الظلم البسيط عظيماً بمنزلة الإلحاد، ففي صحيح الحلبي، قال: «سألت أبا عبد الله الله عَنْ قول الله (عَزَّ وَجَلَّ): ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نَنْ فَذَهُ مِنْ عَذَابٍ ﴾. فقال الله عنه إلحاد، حتى لو ضربت خادمك ظلماً خشيت أنْ يكون إلحاداً؛ فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكني مكّة»(").

السادس عشر: استفاد جملة مِنْ الفُقهاء مِنْ الآية المُتقدّمة ﴿... الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ...﴾. حرمة تملك أراضي مكّة وحرمة إجارتها؛ لاستواء استحقاق الناس لها بمقتضى الآية، وأنَّه لا ينبغي أنْ يُمنع الحاج شيئاً مِنْ دور مكَّة ومنازلها، وهذا ما تؤكّده الرواية، كما عَنْ الصادق على الصادق الله وعلى الله على المنا المصراعين معاوية بن أبي سفيان، وليس ينبغي لأحد أنْ يمنع الحاج شيئاً مِنْ الدور ومنازلها» (٣).

السابع عشر: حفظ الأمن في البقاع المُقدَّسة وتأمينها واجب، كذلك تأمين الطريق للوصول إليها؛ لأنَّ مقدّمة الواجب واجبة، كذلك ينبغي تسهيل أداء

<sup>(</sup>١) الحج: آية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج٥، ص٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفُقهاء: ج١، ص٤٠٢. العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، المُختلف: ج٢، ٩٧٩. أنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف: ج٣، ص١٨٩. ابن إدريس، محمد بن منصور، السرائر: ج١، ص١٨٤.

العبادة فيها وإقامة الصلاة ، والمارسات الدينية كافّة كالشعائر وغيرها.

الثامن عشر: بها أنَّ عهارة البيت الحرام متولّدة مِنْ وجوب زيارته، فإنَّ على تعاهد المساجد المُكرَّمة والمشاهد المُشرّفة تتولد منه ضرورة عهارتها، بلُ إنَّ على الوالي إجبارهم إذا تركوا الحج، ففي صحيح الفضلاء، عَنْ أبي عبد الله الله قال: «لو أنَّ الناس تركوا لحج لكان على الوالي أن يُجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النَّبي، لكان على الوالي أنْ يُجبرهم على ذلك، وصلى المقام عنده، فإنْ لمْ يكن لهم أموال أنفق عليهم مِنْ بيت مال المُسْلمين» (١٠).

التاسع عشر: قوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّعُ لَهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّعُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ﴾ (٢).

إنَّ هذه البيوت رفعها الله وأوجب بذلك على المؤمنين رفعها، وأنْ يُذكر فيها اسمُه، فهذا تشعير لها لجعلها مشاعر مُقدِّسة، ثمَّ قال بَعْدَ ذلك: (يسبّح له فيها)، أي: التسبيح جاء بَعْدَ مفروغية رفعها (تشعيرها وتقديسها)، وأنَّ لازم رفعها وتعظيمها القنوت والإخبات والضعة والتواضع فيها.

العشرون: كما في رواية عَنْ الحسن بن العباس بن الجريش، عَنْ أي جعفر الثاني الله في حديث طويل في شأن: «إنّا أنزلناه»، قال الله : «ولا أعلم في هذا الزمان جهاداً إلّا الحج والعمرة والجوار» "، ومفادها تنزيل الجوار للمشاهد المُشرّ فة منزل الجهاد.

<sup>(</sup>١) الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج١١، ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) النور: آية٣٦.

<sup>(</sup>٣) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١، ص ٢٥١. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج١٥، ص٤٧.

ولكن بنظرة أخرى وبفهم أعمق وليا قُرّر في العُلوم الروحية، وعلوم النفس، والاجتهاع، مِنْ وجود الطاقات الغيبية التي تكون كأمواج روحية مرسلة، وهي بحسب مَنْ أُرسلت منه، فإنْ كان صالحاً كانت، وبالعكس إنْ كان طالحاً، كما أنَّ هُناك إشارة أُخرى تُشير إلى المُعاناة التي يعانيها المجاور لهم والزائر مِنْ قِبل الظالمين على مرَّ العصور، كما أنَّ الزائر حين الزيارة يستلهم معاني الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عَنْ المنكر، بلْ وكُلِّ العقائد الحقة.

الواحد والعشرون: قال تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ الله وَالله لاَ يَهْدِي الْقُومَ الطَّالِينِ﴾(١).

في الآية الكريمة إشارة إلى أنَّ عهارة بيت الله الحرام وسقاية (خدمة) زوّار البيوت التي أَذِن الله أنْ تُرفع ويُذكر فيها اسمُه وعهارتها شيءٌ عظيمٌ، ولكن الجهاد أعظم مِنْ سقاية وخدمة الحجّاج والزوّار، وكذلك أعظم مِنْ العهارة، فيكون الجهاد في الدفاع عَنْ المُقدّسات عظيماً وأعظم، لأنَّه يجمع بين عنوان الجهاد وعنوان العهارة والسقاية؛ لأنَّه مُقدّمة لبقائها وعهارتها وخدمة الزائرين بها.

الثاني والعشرون: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَغْرِيفاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَالله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُون لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَ التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَعُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَ التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَعُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَ التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَعُمْ فِيهِ أَبِدُ لِيهِ إِللهُ يُجِبُ المُطَّهِرِين ﴾ (").

<sup>(</sup>١) التوبة: آية ١٩.

<sup>(</sup>۲) التوية: آية ۱۰۷–۱۰۸.

في قصة معروفة حاول فيها المنافقون احتواء الناس، واحتواء القيادة الدينية؛ وذلك ببناء مسجد (ضرار) الذي وصفه القُرآن الكريم بأنَّه كفر ورصد ضد المؤمنين، فالقرآن يأمر بعدم الصلاة فيه أبداً، ويطلب القيام في مسجد له صفتان: أنَّه أسس على التقوى. وأنَّ فيه رجال يحبون أنْ يتطهروا.

فإذا كان القُرآن يُشيد بالتأسيس لذلك المسجد؛ لأنّه أسس على التقوى سواء أسسه النّبي أو أسّسه المُسْلِمُون بأمر النّبي عَيْنَ ، فكيف بك ببيوت هي أعظم مِنْ المساجد؛ لأنّ المؤسس لها هو الله؛ لأنّه رفعها وعظمها؟! وإذا كان المسجد عظيهاً؛ فلأنّه أسس على التقوى، فكيف بنفس التقوى ومعدن التقوى؟!

الثالث والعشرون: ذهب مشهور فُقهاء الإماميّة إلى أنَّ المسافر يُحير بين القصر والتهام في أربعة أماكن: في المسجد الحرام، ومسجد النَّبي ﷺ، والحائر الحسيني، ومسجد الكوفة، وذهب الكثير إلى أنَّ التخيير المذكور هو في مدن تلك المُقدّسات على سعتها، وبعضهم قال بالتخيير في كُلِّ مراقد المعصومين عِلَيْنَ، وكأنَّ الشريعة حين شعرت هذه الأماكن جعلتها بمثابة وطن عالمي لكلِّ الناس.

## العناصر الكليّة لخارطة مسؤوليات العصر الراهن

هناك عناوين أُخرى لنفس هذا العنوان، تُمثل جوانب وزوايا في نفس العنوان:

- خارطة المسير والمسار الصحيح في العصر الراهن.
  - خارطة وظائف المؤمنين في الظرف المعاصر.
    - دور الرعاية للمؤمنين في العصر الحاضر.
      - كيفية التعاطى مع لغة المرحلة الراهنة.
    - الإصرار في تحمل المضى بإدارة المسؤولية.
    - التخطيط المنهج في تطبيق المسؤوليات.
- برمجة المسارات الصحيحة للوصول إلى الهدف المنشود.
  - الصمود في تذليل العقبات لتحقيق الهدف المنشود.

فيها يلي قواعد تُمثل عناصر مشتركة، أو عمومات فوقانية لكل القواعد التي ذكرنا والتي لم نذكر، من القواعد التي تُمثّل مناهجاً للنشاط الديني والسياسي، والاجتماعي والعسكري، فهي قواعد لتلك القواعد.

#### قاعدة: إعداد القوة

قال تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم ما اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْحَيْلِ...﴾(١)، وهذه الفريضة القرآنية العظيمة ليست مختصة بباب الجهاد، وحال مناجزة العدو،

<sup>(</sup>١) الأنفال: آية ٦٠.

٤١٠ .....التوحيد في المشهد الحسيني

بل هي مطلقة على الدوام، وأن يبني المؤمنون أنفسهم وقوّتهم صرحاً يهاب العدو رادعاً له عن التطاول.

# قاعدة: (كلُّكم راع) وعموم المسؤوليّة على الجميع

- عدم سقوطها حتى لو تقاعس الأغلب.
- عدم عذرية ترك المسؤولية حتى لو تخاذل الأكثر.

قال الْنَبِيِّ عَلِينًا: «كلَّكم راع وكلَّكم مسؤول عن رعيته»(١).

وهذه الوصية النبوية الخطيرة لم تقصر المسؤولية على بعض دون بعض، ولا على النُّخب دون عامّة آحاد الأُمّة، بـل كـلٌّ مـن موقعـه يتحمـل الثقـل والعبء، سواء قام الآخرون بمسؤولياتهم أم تخلّوا عنها.

فإذاً؛ أنت مسؤول عن إعداد القوة، وأنت مسؤول عن رعايتها، حتى لو تخاذل الأغلب، ولا عُذر لك حتى لو تخاذل الأكثر.

## قاعدة: الصبر لا يعني الجمود

إنَّ الصبر والتصبّر لا يعني الجمود، بل الاندفاع في النشاط والفاعلية، والرعاية والتدابير المتعددة الواسعة، كما أنَّ للصبر مواضع ومواطن يُمدح فيها وأُخرى يُذم.

## قاعدة: للوفاء مواطن

قال أمير المؤمنين عليه الوفاء الأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله، (٢٠).

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٧٧، ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) خطب أمير المؤمنين عليه ، نهج البلاغة: ج٤، ص٥٧. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٧٧، ص٩٧.

خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدّسات ... ٤١١

وهذا البيان العَلوي المحكم إشارة إلى أنَّ الالتزام مع الفاتك والهاتك للحرمات شراكة معه في إفساده في الأرض، بل اللازم المناورة للتخلّص من خداعه ودجله وألاعيبه، وهذه الوصية أصل كبير في التعاطي مع تحايل العدو ومراوغته.

## قاعدة: ضرورة توازن القوى مع العدو

في وسط مواجهة سيّد الشهداء الله مع المارد الأُموي في الطفّ، أراد أحد الأنصار وعظ العدو، فأجابه الله - بها مضمونه -: إنَّ المرحلة التي وصل لها العدو في عِتوه وطغيانه ليست تُعالج بوعظ ونصح، بل بتجاذب القوة معه ومناورة الشدّة، وهذا أصل مهم في تشخيص لغة المرحلة، ونمط المكافحة مع العدو.

## المصوم لنا قدوة

إنَّ لنا قدوة عظيمة بإمام عصرنا صاحب والعصر والزمان المهدي الله عين أنَّ تطاول الدهور والعصور على الظهور بمشروعه الإلهي بإقامة دولة العدل والقسط في سائر أرجاء الأرض، لم يُثنه عن الاستقامة والرباط والمرابطة على الطريق؛ لتحقيق الهدف، ولا زعزع طول المدّة من أمله ورجاءه بالله تعالى في تقدير وتدبير الفتح والنصر، فكم هائل وعظيم هذا الإصرار من التحمل لإدارة المفي بالمسؤولية والتخطيط عبر عشرة قرون.



#### مقاطع مختارة

هذه مقاطع مختارة من البحوث المتقدمة بمثابة خلاصة في نقاط:

ا. إنَّ نشاط الحسين الملِيْ عبارة عَنْ رجاء، وتعطيل شيء مِنْ النشاط يعني تعطيلاً لعنوان الرجاء، فلا بُدَّ أنْ يبقى عنوان الرجاء مَعَ بقاء عنوان الخوف بموازاته كموازنة بين الخوف والرجاء كما نصّت الروايات.

٢. أعطى الحسين الله درساً مِنْ خلال عمله يُقتدى به، شعاره: أنا أتحرك في إرادة الله وليسَ تجاوزاً عَلَى إرادة الله، بل ضمن إرادته (مِنْ الإرادة وليسَ عَلَى الإرادة).

٣. الحسين الله لم يتجاوز قانون الأسباب والمُسبَّبات مِنْ خلال نشاطه وحركته الدووبة في الطّف، بل كَانَ يرجو – بمكابدة التدبير والتوكّل – سبباً فوق الأسباب وسبباً مُسبَّباً مِنْ قِبل مُسبِّب الأسباب.

- ٤. منهاج كربلاء يرفض المسلك الجبري الذي يُحدّد ويُقيّد قدرة الله.
- ٥. إنَّ مسألة الأمر بين الأمرين لَيسَت مُختصة بأفعال المخلوقين، بلْ هُوَ قاعدة ونظام وجودي في كُل علاقة بين الخالق والمخلوق، وفي كُل وجوده وشؤونات وجوده المتصلة بخالقه هي أمر بين أمرين، وَهَذا هُوَ دين التوحيد الخالص الذي رسمه لنا أهل البيت عظية.

٦. الجزع الممدوح - في الروايات التي أوردناها - بمعنى الإلحاح في الرجاء واللعاء والطلب مِنْ الله تعالى، وَهَذا ميزان لموضع الحراك والفعالية والنشاط لإرادة التغيير قبل نزول أمر الله وقبل وقوع القضاء، أمَّا بَعْدَ وقوع

أمر الله ووقوع القضاء، فهُنا موطن التسليم والرضا بم ثبت حصوله ولا يُرغب في غيره.

٧. الحركة والحراك ليس اعتراضاً على قضاء الله وقدره، بـل اسـتمطاراً
 من سعة بحر المشيئة، ومن طمطامه الزخّار للعلم الإلهي.

٨. إنّ يونس الله كان مسلّماً لأمر الله، راضياً متفائلاً بسعة رحمة الله، ولكن الفرق أنّه تحرّك إلى خارج الحدث والمواجهة ولم يتحرّك في الداخل - كما تحرّك الحسين الله - تحرّك إلى خارج معركة الهداية؛ إذ ذهب مغاضباً. فالآية القرآنية تصف يونس أنّه ظنّ أن لن يضيّق الله عليه في المسؤوليّة.

9. العذاب رُفع عَنْ قوم يونس وقدْ أُبرم إبراماً، حيث أظلّهم قريباً منهم؛ لأنّهم تضرّعوا ودعوا ربّهم دعاء المُضطر، والله يجيب المُضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وَهُوَ إيهان عظيم بعظمة تدابير الله؛ وبالتالي هُوَ إيهان بعظمة الله، والسبب أنَّ التعظيم خُلقٌ عظيم ينحدر عَنْ عقيدة صحيحة، وعظمة ذلك أنَّهم عندما نظروا مُقدّمات العذاب وقدْ تحققت أجزاء منها، وإنَّ المُخبِر بالعذاب صادق؛ لأنّه ني مِنْ الأنبياء، مَعَ ذلك ظنّوا أنَّ الله أعظم مِنْ ذلك وَمِنْ الأسباب الطبيعية.

1. إنَّ الحَسم والحَتم في أصل الحدث - الشهادة - والتقدير الكُلِي والعنوان الكُلِي لما يحدث لا يعني الحَسم والحَتم في العنوان الجزئي، أي: في التفاصيل الجزئية لملابسات الحدث والواقعة، فيمكن الحركة والحراك والنشاط في صياغة وقوع التفاصيل للحدث، بنحو تُقلِّل مِنْ نتائج الخسارة، وتصاعد أرقام الفتح والكيفيّات الإيجابية في الظروف المحيطة بالواقعة، وهذه معرفة عميقة وقراءة ثاقبة لمعنى التوكُّل على الله تعالى والرجاء لرحمته تفوق الإيان بالقضاء والقدر.

مقاطع مختارة .......ماطع مختارة ......

١١. هُناك حقيقة أُخرى ونظرة ثالثة بين الحتمية الجبرية مِنْ جهة،
 والتفويضيّة مِنْ جهة أُخرى، وهي حتمية البَداء وبدائية الحتم.

وهُنا نُكتة لطيفة ينبغي الالتفات إليها: فحتمية البداء لا ترى حَتَمَا وحَسماً في شيء إلّا للبداء، فيكون كُلّ شيء خاضعاً لحتمية البداء، فلا حَتمية إلّا له، أو قُل - بعبارة أُخرى-: إنَّ الحتميات الصغرى تنصهر في الحتمية الكُرى (حَتمية البداء).

17. إنَّ الله تبَارَكَ وَتعَالَى يعلم بسجود الملائكة وامتناع إبليس، ولكن (لا قصاص قَبل الجريمة)، فالله لا - ولَنْ - يطرد إبليس مِنْ رحمته قَبل صدور العصيان، وإنْ كَانَ يعلم بصدور العصيان منه، وَهَذا أصل عظيم وقاعدة أساسية وَمِنْ مُحكمات المنظومة الحُلقيّة التأديبيّة الإلهيّة في تعامل البعض مَعَ البعض الآخر، مؤسَّسة على أساس عقيدة البَداء.

١٣. بَعْدَ أَنْ أَسَّس اللَّهِ شعار «هيهات مِنَّا الذَّلَة» طلب الموت الذي هُـوَ حياة، حَيْثَ قال اللهِ: «إنِّ لا أرى الموت إلّا سعادة والحياة مَعَ الظالمين إلّا برماً» (١٠).

# عقيدة البَداء أهم مقوّمات النشاط الديني والسياسي والاجتماعي للأئمة عظيم

<sup>(</sup>۱) ابن شهر آشوب، محمد بن عليّ، مناقب آل أبي طالب: ج٣، ص٢٢٤. الهيثمسي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج٩، ص١٩٣. الطبراني، سليان بن أحمد، المعجم الكبير: ج٣، ص١١٥.

السطحيين الأساليب المتنوعة - العديدة والكثيرة - الَّتِي كَانَ يواجه بها الأثمة عِلَيْةِ أعداءهم.

المامين الباقر والم إسلامية تتخوّف وتتحسس من الإمامين الباقر والصادق المنسي عن المنسلة عن مواقفهم المنسلة النتاء المعلن موالين للسلطة ، بحيث يغيب صراط الشرعية عن وعى الأمة.

17. رسم الإمام الصادق الله للمؤمن منهاجاً حياتياً يقول لَهُ: إنَّكَ إنسان صغير والدِّين إنسان الكبير، واللهم هُوَ الحفاظ عَلَى الإنسان الكبير، وتكون المحافظة عَلَى الإنسان الصغير بالتبع، أي: بتبع محافظته عَلَى الإنسان الكبير.

1۷. إنَّ الإمام الصادق الله للم المناه المُحرى مَعَ تمسكه بخيارات الأُحرى مَعَ تمسكه بخيارات معينة، ففي حين كانت الظروف مؤاتية لتأسيس الحوزات، لم يغفل الله جوانب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عَنْ المُنكر بآليات مُتكثِّرة، فكانَ يواجه أعداءه بحرب باردة مُبَاشرة أو غَير مُبَاشرة بواسطة أتباعه كُلّما سنحت الفرصة وتوقَّر الظرف.

1۸. مشهد الغيبة - غيبة الإمام الله - مشهد عكس مشهد سيّد الشُهداء الله ففي المشهد الحالي رغم حَتمية النصر فلا يدعوه الله ذلك إلى السكون عَنْ النشاط، وَهَذا مِنْ بديع معرفة الأثمّة بالقضاء والقدر وعلمهم بالبَداء الإلهي الأعظم.

١٩. التلطّف هُوَ فِي الكلام بقدر السُّوال مَع عدم الزيادة، والكلام بشكل إجمالي ومُقتضب، أو بشكل بسيط وسلس وغير مُعقد؛ لأنَّ التعقيد يزيد السُّوال، فالتلطّف وعدم إشعار الآخرين هُوَ إشارة للحسّ الأمنيّ العالي

مقاطع مختارة ........... ١٩٤

الذي مارسه أصحاب الكهف، كذلك الخضر الله حينها جاء إليه موسى الله يتعلّم منه.

٢٠. تلاقي موسى والخضر المنس وإنْ كَانَ وعداً إلهيّاً وقدراً عمّيّاً وقضاءً مُبرماً، إلّا أنَّ ذلك لم يدع موسى والخضر المنس يتوانيان عَنْ تحمّل أعلى المسؤوليّة وإتيان قمّة النشاط، ومراعاة أشدّ الحذر وأدق الترقُّب، مَعَ أنَّ الخضر قذ شرب مِنْ عين الحياة ومضمون البقاء إلى يوم الظهور المُقدّس للإمام على إلّا أنَّ حذره مُتصاعد حتى مَعَ مثل موسى نبي مِنْ أُولِي العزم.

٢١. هذه التقية مِنْ الإمام الله وأصحابه، والبرنامج الأمني المكتف ليس تشكيكاً في وعد الله المحتوم بالنصر والعياذ بالله، ولا تشكيكاً في قُدرة الله، بل هُوَ عَلَى العكس تماماً زيادة في الإيهان بمدى سعة القدرة والمشيئة الإلهية، وزيادة في المعرفة بمشيئة الله وسعة قدرته اليّي هي البَداء.

٢٢. لذلك المخلِصون عَلَى خطر عظيم ووجل كبير لتهيُّبهم مِنْ سعة المشيئة والعلم والقُدرة والبداء، فبقدر ما لديهم مِنْ رجاء ومعرفة بالجهال لديهم خوف ومعرفة بالجلال، وَهُوَ ما يشير إليه سيِّد الشُّهداء في دعاء عرفة: «إلمي، إنَّ اختلاف تدبيرك وسرعة طواء مقاديرك منعا عبادك العارفين بك عَنْ السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء، (١٠).

٢٣. قد جدّر ثقافة الأمل والنشاط ما وَرَدَ في زيارة الحسين اللهِ أنّه كَانَ
 أسير الكُرُبات (٢٠ - أي: إنّ تعقيد الظروف كَانَ يحيط به مِنْ كُلّ جانب،

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٩٥، ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ص٧٨٨. المشهدي، محمد بسن جعفر، المزار: ص١٤٥.

٤٢٠ .....التوحيد في المشهد الحسيني

وبرغم كُلّ ذلك لم يكن ﷺ مستسلماً لتلك الظروف، بل كَانَ في قمّة الحيويّة والنشاط.

# الإيمان بالبداء في النتائج والتداعيات المُترتبة عَلَى الحدث

7٤. إنَّ النتائج والتداعيات المُترتبة عَلَى الحدث غَير محسومة سلفاً ومُسبقاً، والتفاصيل الأُخرى المُتولِّدة مِنْ الحدث الخارجة عَنْ حاق الواقعة كذلك المجال فيها مُكن للحركة والحراك والسعي بلحاظها لإنجاز أكبر قدر مِنْ الأهداف العالية، فلا يأس ولا إياس، بل عنفوان رجاء ملؤه تفاؤل بالخير والأمل، وهذه معرفة غائرة بالتوكُّل عَلَى الله تعالى والرجاء لرحمته تفوق الإيان بالقضاء والقدر.

70. التفاصيل ممّا يتطرَّق إليها البَداء والتغيير، فلا بُدَّ مِنْ الحوف واليقظة والحذر، وَهَذا ممّا يوجب الحيويّة والنشاط في الحراك رغم أنَّ الظفر والنصر محتوم، إلّا أنَّه لا يوجب ترك تحمّل المسؤوليّة، وَهَذا معنى ظريف تفسيري لقاعدة لا جبر ولا تفويض، أي: لا جبر في التفاصيل، رغم أنَّه لا تفويض في أصل الحدث وأصل الوقوع والواقعة.

77. هَذَا المعنى تفسير توحيدي لقاعدة الزهد التي قال عنها أمير المؤمنين ﷺ: إنَّها مشروحة في قوله تعالى: ﴿لِكِنْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا لَتَاكُمُ ﴾ (أ) ، أي: لا تفرحوا بحتمية النصر وتتركوا الخوف والحذر واليقظة، كها لا تأسوا مِنْ حَتمية البلاء فتتركوا النشاط والحراك والرجاء في تحسين النتائج والتفاصيل.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الحديد: آية ٢٣.

مقاطع مختارة ......

## التفاؤل رجاء بسعة البداء

(۱) أحد أهم تفاسير قول النَّبِي ﷺ: «تفاءلوا بالخير تجدوه» (۱) هو إيجاده الخير بواسطة التفاؤل، فيصبح المعنى واضحاً (تفاءلوا بالخير توجدوه). فالتفاؤل حالة تكوينيّة تعيشها النفس والروح، تصنع المُعجزات في عالم تدبير وإدارة الحدث في التكوين الخارجي، كما صنعته في عالم التكوين الباطني للنفس، وليسَ الأمر نحتصاً بالأفراد، بلْ هُوَ حتّى عَلَى صعيد المُجتمعات وعَلَى صعيد المُجتمعات.

٢٨. ليس التفاؤل على إطلاقه عمدوحاً، فهناك مواطن يُذمّ فيها التفاؤل، وَهِيَ المواطن الَّتِي ينبغي فيها الحذر والخوف مِنْ سخطه تَعَالَى - مثلاً ونحوها، فينبغي التعرُّف على تلك المواطن، فإنّ مواضع العفو والرحمة تغاير مواضع النكال والنقمة الإلهيّة، وهي مواقع تكوينيّة لا يمكن أن يمتزج بعضها بالبعض الآخر، كما في دعاء الافتتاح: «أيقنتُ أنك أنت أرحمُ الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشدُّ المعاقبين في موضع النكال والنقمة…»(").

٢٩. تبليغ الولاية رغم عظمتها وخطورتها في الأمر الإلهي النازل عَلَى النَّبِي ﷺ، إلّا أنَّ ذلك لم يدفع بالنبي ﷺ إلى الاندفاع في الحركة والحراك مِنْ دون تدبير وتخطيط في توخّي الأفضل في المساحة المفتوحة، بَعْدَ أنْ لم يكن الأمر مُضيَّقاً بَلْ موسّعاً، حتّى جاء الأمر مرّة أُخرى بالفوريّة والتضييق، فترك

<sup>(</sup>۱) الطباطبائي، محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج ۱۹، ص۷۷. الريشهري، محمّد، ميزان الحكمة: ج ۳، ص ٢٣٥٣، كَمَا وَرَدَ في قصّة الحديبية وكذلك في قسة كتابه عَلَيْهُ إلى خسرو برويز.

<sup>(</sup>٢) الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّد: ص٥٧٨.

٤٢٢ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

التأخير بسبب التروّي والتحرّي إلى المُبادرة والإسراع.

٣٠. وَرَدَ النهي الشديد في السنة الإلهية عَنْ التضييق بكثرة السُّوال، كها في بني إسرائيل ضيَّقوا عَلَى أنفسهم الأوامر الإلهية المُتسعة ذَاتَ العموم بسبب كثرة السُّوال عَنْ التفاصيل والقيود، كها في أمره تعالى لهم بـذبح البقرة فكان المجال - في البدء - مُتسعاً لهم في التفاصيل والحركة فيها، إلّا أنَّهم أكثروا السُّوال عَنْ القيود في التفاصيل ليحتموها عَلَى أنفسهم، مَعَ أنَّها لم تكن مُبرمة بالقيود مُضيَّقة عليهم رغم إبرام أصل الأمر.

٣١. الهدهد في قصة سليهان على قد يبدو مِنْهُ التكبّر عَلَى سليهان الملى حين قَالَ: ﴿ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِظ بِه وَجِئْتُك مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِين ﴾ (١) فهو تصوّر - كها هو حال بعض مدّعي المعرفة - أنَّ ما عَلِم به كُلّ الحقيقة، مَعَ أَنَّهُ جهل ما عدا ذَلِك، وَمِنْ ثَمَّ وقع في صفة غَيْر محمودة بسبب الجهل واختلاطه مَعَ مرتبة العلم لديه.

#### الفتح الحسيني

٣٢. لم تكن شجاعة الحسين المنطقة فرد أو شجاعة فردية فحسب، بل كانت شجاعة في التدبير وشجاعة في الحكمة وفي التخطيط والتقدير، وهي ما يُسمّى: (بشجاعة القيادة وشجاعة إدارة الأزمات وإمامة الأُمّة).

٣٣. هُناك نفوس واسعة الأمل والرجاء تستطيع أنْ تحوّل الهزيمة إلى نصر، تحوّل الغصّة إلى فرصة.

٣٤. إنَّ الحسين اللَّهِ وإنْ كَانَ يبحث عَنْ الفتح الذي هُـوَ أعظم مِـنْ

<sup>(</sup>١) النمل: آية ٢٢.

مقاطع مختارة ......مقاطع مختارة ......

النصر، لكن ذلك لا يعني مُطلقاً التفريط بالجوانب الأُخرى وعدم البحث عَنْ الانتصارات فيها - الجوانب الأُخرى- فيها هُوَ ممكن ومقدور.

٣٥. كثير من الانتصارات التي انتصر فيها النبِي عَلَيْ رغم ذلك أنّ القُرآن لم يسمّها فتحاً، فها هي الأبعاد الَّتِي حملها صلح الحديبية حتّى سمّاه القُرآن (فتحاً)؟ بَلْ وزاد في وصفه فسمّاه (فتحاً مُبيناً) رغم أنَّ الكثير مِنْ المُسلمين وخصوصاً المُسككين والمُرجفين يرونها هزيمة وفشلاً.

٣٦. في قمّة الضيق والمضيق الذي يمرّ به النهر ينفتح عَلَى البحار والمحيطات العظيمة، هكذا كَانَ الحسين الله يُؤسِّس لبناء معرفيِّ ويوصل رسالة للناس، في أنَّ الفتح غَير النصر، والنصر العسكري الخارجي قدْ يكون مُخالفاً للفتح؛ فتصبح الخسارة فتحاً وإنْ لم تكن نصراً، قال الله المحتى في لم يدرك الفتح» (١٠).

٣٧. كَانَ المُسْلِمُون ينتظرون كلمة تُشيد بالانتصار بَعْدَ المعركة، فإذا بأمير المؤمنين الله يُشير إلى الفتح بقوله: «أنا فقأت عين الفتنة، وَلَمْ يكن ليجرأ عليها أحدٌ غيري» (١) ليقول الله لكل مؤمن: لا تنظر إلى ما تحت قدميك من الانتصارات، بل أنظر إلى ما هو الأهم، وهو تغيير المعادلات بظهور الحقّ وانقشاع الفكر الباطل، بسقوط قادة الباطل من النفوس، فإنَّ البصيرة المعرفية في متشابه المفاهيم الدينية - كموقعيّة أزواج النَّبي عَيْنَ وموقعيّة صحابته

<sup>(</sup>١) القمّي، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص١٥٧. الحلي، حسن بن سليان، مختصر البصائر: ص٦. باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) خُطَب أمير المؤمنين علي ﷺ، نهج البلاغة: ج١، ص١٨٢. الهلالي، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص٢٥٦.

٤٢٤ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

وموقعيّة المصحف وموقعيّة الراية والشعار بكلمة حقّ توظّف لغايـة باطلـة-أعظم مِنْ النصر العسكري.

# في معنى الجِلْس

٣٨. إنَّ قول أبي عبد الله الله المنظانية والمحلاس بيوتكم (١٠)، أي: استقم عَلَى ما أنت عليه مِنْ الإيهان وبيئة المؤمنين، والتزام جماعة الإيهان وبنمط وروية الخفاء وكتهان موضع القوّة والضعف في المؤمنين عَنْ الأعداء والمخالفين، والمواصلة في مشروع أهل البيت عليه ، بدون صخب في العلانية تُثير الأعداء وتعرقل مسيرة الإيهان.

٣٩. إنَّ المقصود من كلمة (حِلْس) في الرواية وأمثالها ليس هو الجمود والخمول، بل المراد من (البيوت) هو تشبيه المؤمن في بيت العقيدة المستقيمة بالمتاع الذي في البيت، يظنّ الداخل أنّه لا قيمة له، في حين أنّه من الأشياء البالغة الأهمية والقيمة والفائدة الكبيرة، وأنّه لا يفارق البيت أبداً، أي: في حين أنّ له أهمية ودوراً كبيراً في البيت إلّا أنّه في غطاء أمني واحتراس خفي عن أن يفطن إليه العدو.

٤٠. فالمراد من أحلاس بيوتكم، أي: لا بدَّ من تصاعد الحِس الأمني في طبعكم وسيرتكم كيلا يفطن ولا يطمع بكم العدو في حين كونكم سبباً فاعلاً كبيراً في نفع وفائدة بيت العقيدة، ملازمين له لا تفارقوه ولا تتأثروا بفتن الموجات الفكريّة المختلفة عن بيت منهاج العقيدة الحقّة من تيارات فكريّة

<sup>(</sup>۱) النعماني، محمد، الغيبة: ص ۲۰۰. وقد نُقل نفس المضمون في روايات أُخرى مِنْ طرق الشيعة والسنة، حَيْث نُقل في سنن أبي داود - وَهُوَ مِنْ مصادر السنة - عنوان (الأحلاس). أنظر: أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود: ج٢، ص ٣٠٠٠.

منحرفة وضالة، وقولهم عليه : «فاسكُنوا ما سكنت السهاء والأرض» (١٠) أي: اثبتوا ما كنتم عليه من الحق قبل أن تعصف بكم الفتن، ولذلك فلسان هذه الروايات القيام بالواجب لحماية الدين والعقيدة بقوة الثبات العقائدي، لا التخاذل والتفرّج عن حماية بيت العقيدة.

ا ٤٠. النشاط وتحمّل المسؤوليّة لا يعني النصجيج والصخب وإعلان الأسرار للأعداء في العلانية، وكذلك الخفاء والكتمان لا يعني الجمود والانعزال والتفرّج مِنْ بعيد، ولنا في الإمام المهدي القدوة البالغة؛ فإنَّه الله في قمّة الخفاء مَعَ قمّة تحمّل كافة المسؤوليّات في كُلّ الساحات والميادين الساخنة والباردة.

٤٢. لا بدَّ أن تكون وسطياً في الحدث، فإنَّ الوسطيّة بمعنى المعادل الموضوعي والعامل المشترك الذي لا غنى عنه لكثير من العمليات التدبيريّة الحسابة.

28. التمركز لا يعني التقوقع الجغرافي بقدر ما هُوَ تمركز الاستراتيجية. 28. هَذا المعنى لا يعني السكون والركود والنكول عَنْ هدف الانتظار، بل يعني دوام استهدافه في السعي والنشاط والحركة والحراك، والسكون والسكوت عَنْ بقية الأهداف الأخرى الدنيويّة، وكذلك هُو - بتوظيف الأهداف المتوسطة لذلك الانتظار والظهور مِنْ دون الاغترار بتلك الأهداف لنفسها بنظرة موضوعية لها- تطبيق لقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ (").

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٤٧، ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) الروم: آية ٦٠.

20. الانتظار مِنْ مادة الناظر، أي: المتطلّع لشيء آتِ، حيث يجعل مركز كُلّ برامجه وتخطيطه وخطاه وخططه السعي لذلك الهدف، والدوران حول تلك النقطة المركزيّة مِنْ دون رسم هدف مغاير لذلك الفرج الحقيقي؛ وذلك بعدم الاغترار والفرح بالانفراج النسبي الضئيل؛ وبذلك يكون السعي والعمل والنشاط أكبر مِنْ الأهداف المتوسطة، فضلاً عَنْ الأهداف المقطعيّة الشخصيّة.

## قاعدة إعداد القوة

٤٦. قال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ﴾ (١)، هـذهِ الآية ترسم أصلاً مُحكماً وقاعدة خطيرة استراتيجية، ألا وهيي: (إنَّ بناء القوة لَيسَ له سقف يقف عنده، بل هُو أُفق مفتوح لا يتناهى).

29. بناء القدرة والقوّة ليس له سقف في دعوة القرآن، نعم استخدام القوّة تجاه الآخرين ولو كانوا من الأعداء المُعتدين له سقف وحدٌّ محدود، كما أنّ استخدام القوّة تجاه الآخرين حالة استثنائية واضطراريّة وليست حالة أوليّة في منطق القرآن ومدرسة أهل البيت عليه .

٤٨. فبين بناء القوة وإعدادها واستخدام القوة واستعمالها بون شاسع،
 ومن ذلك تُفهم التوصية بـ «فكونوا أحلاس بيوتكم» (٢).

# برنامج التقيّة الأمنيّة والإعداد الخفيّ (النكي)

٤٩. مِنْ الطريف أنَّ قاعدة الإعداد الأمني مُتمازجة ومُتداخلة مع أقسام الجهاد الدفاعي - التي ستأتي - ومَعَ ذلك هي مُتعاكسة معها، وليسَ

<sup>(</sup>١) الأنفال: آية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) النعمان، محمد، الغيبة: ص٢٠٠.

معنى التعاكس هُوَ التضاد، بلُ هُوَ تعاكس السير المنظوميّ لتنامي هذهِ القاعدة مَعَ تلك الأقسام.

فينبغي بالمؤمن أن يعي بذكاء ذلك السير العكسي ويستثمره بشكل سحيح.

٥٠. إنَّ النَّبِي ﷺ وأهل بيت عظم وسّعوا عنوان التقيّة إلى التقيّة المتعليمية (الأمن التعليمي أو المعلومات) والتقية المداراتية.

## الحنر أنواع ومراتب

٥٠. ينبغي بالإنسان أن يخطّط بخفاء لمواجهة مستوى الخداع أو الجهل الموجود في السنفس الأمّارة بالسوء، أو عند الأزواج أو الأولاد أو الأعداء الحقيقين، وهذا يحتاج إلى ضابط وميزان لا يسقط فيه التدبير إلى الازدواجية، بل يبقى على الاستقامة بتدبير خفي يحرس فيه الأمن؛ ولذلك حذر المعصوم المنه المؤمنين من استخدام التقية في غير موطنها، كما في احتجاج الحسن العسكري المنه المحديث - أنّ الرضائي جفا جماعة من الشيعة، فقال لهم: «وتتقون حيث لا بحب التقية، وتتركون التقية حيث لا بدّ من التقية، (۱).

٥٢. كتمان الإيمان دور عظيم وَهُوَ المحافظة بالتقيّة عَلَى النفس أو عَلَى جماعة الإيمان، ولكن هناك ما هُوَ أعظه، وهي قاعدة أخرى ملازمة لقاعدة (الكتمان الذكي)، وهي قاعدة (اصطناع الكُفُر تقيّة وخداعاً للعدو)، وكلا الدورين مارسهما أبو طالب المنظم، فهناك رواية شبّهته بمؤمن آل فرعون، وأخرى تشبّهه بأصحاب الكهف وَهُو دور ثُنائي مزدوج أعظم مِنْ الدور الأوَّل.

<sup>(</sup>١) الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج٢، ص٢٣٧. الحرّ العامليّ، محمد بس الحسن، وسائل الشيعة: ج١٦، ص٢١٧.

٥٣. قول أمير المؤمنين عليه «فأما السبّ فسبّوني؛ فإنّه لي زكاة ولكم نجاة، وأمّا البراءة فلا تتبرّأوا منّي ... (() هذه الرواية المستفيضة هي تحديد لأمد التقيّة بأن لا تصل بالإنسان في ذوبان هويته في نهج الباطل وانسلاخه عن هوية منهاج الإيان، إذ ليس المراد تحريم البراءة اللفظيّة في مقابل تجويز السبّ لفظاً - وهذا ما كذّبه الإمام الصادق عليه في نسبة ذلك لأمير المؤمنين عليه - بـل المراد بـالبراءة كسيرة ومنهاج عمل ينسلخ فيه عن أمير المؤمنين عليه .

٥٤. إن سبب عدم استمرار النبي موسى الله في مصاحبة الخضر الله هو عدم صبره على الصرامة - انضباطا - في إنفاذ الأُمور بلا تتعتع سؤال وتلكؤ استنكار؛ مما يُفشى سرّ المهات.

00. إنّ أحد تفاسير: «لولا الحجة لساخت الأرضُ بأهلها»، ليس أن تسيخ الأرض فقط بأهلها تكويناً بسبب الملكوت بالقضاء والقدر الإلهي، بل أيضاً بحسب الأسباب الطبيعيّة، أي: لولا رعاية الإمام وفعل الإنسان الكامل - بالأسباب الطبيعيّة الإداريّة والتدبيريّة والتنظيميّة - بإحداث الموازنات والمعالجات السياسيّة والأمنيّة والاجتماعيّة الظاهريّة والخفيّة وكلّ المجالات المعيشيّة الأخرى لساخت الأرض بأهلها.

## جدلية حفظ النظام الثابت والإصلاح المتغيّر

٥٦. لعلَّ البعض ينظر إلى الإمام الحسن الله بأنَّه تحرّك في صُلحه مَعَ معاوية عَلَى أساس البراغهاتية، وكَانَ في مُنتهى الواقعية (البراغهاتية) ولم يكن مثاليًّا، تطبيقاً - بحسب زعمهم - لأسس أساس مبادئ السياسة (لا توجد عداوة دائمة ولا صداقة دائمة، وإنَّا توُجد مصلحة دائمة).

<sup>(</sup>١) الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج١٦، ص٢٢٨.

00. ولكن هَذا الكلام غَير صحيح؛ لأنه ﷺ تحرّك عَلَى أساس (المبدأية والواقعية)، مزجاً بين الواقعية الَّتِي تتحرّك عَلَى أساس النفع، والمبدأية الَّتِي تسير وفق ثوابت الدِّين، بابتكار سلوكي لم يسبقه أحد مِنْ الأنبياء والأولياء، نستطيع أنْ نُسميه − كاصطلاح بين المبدأية والنفعيّة − (المبدأيّة النفعيّة)، وهي علاقة متوازنة بين النفع التفويضي والجبريّة المبدأيّة (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين)؛ وبالتالي يكون الإمام الحسن قدْ وفق بين النزعتين، أي: إنَّه لم يخسر أيّ ورقة إيجابية في هَذا الطرف مَع تفادي الطعون عَلَى الطرف المُقابل.

٥٨. البراغماتي يطالب بالانعطاف مَعَ الواقع - مرونة التعاطي-والإمام الحسن ﷺ ينعطف مَعَ الواقع مَعَ عدم التفريط بأيّ مبدأ مِنْ المبادئ، وعدم خسران أيّ ورقة مِنْ الأوراق، حَيْثُ يمكن استثمار بدائل آليّة للحفاظ عَلَى المبدأ.

99. إنَّ كلمة عبد المطلب الله لإبرهة: «وللبيت ربُّ هُـوَ أمنع لـه مِـنْ الحلق كلّهم وأوْل به منهم» (١) ، هي كلمة تحدُّ وتهديد، وقوّة وقُدْرة في مناورة العدو للحصول عَلَى مكاسب أُخرى مِنْ خلال المُناورة في المسير والمسار، وفعلاً حصل عَلَى ما يريد.

٦٠. والدرس المُهِم الذي نبع مِنْ صُلح الإمام الحسن اللهِ ومناورة جدّه عبد المطلب اللهِ ، هو أنَّ الإنسان إذا كَانَ في معركة ويتوقع الخسران مِنْ جهة فلا ينبغي أنْ يفرِّط في كُلِّ شيء، بـلْ يتـوخّى مِـنْ خـلال محاورتـه ومناورتـه الإبقاء عَلَى بقية القُدرات.

<sup>(</sup>۱) المفيد، محمّد بن محمّد، الأمالي: ص٣١٣. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج١٥، ص١٣١.

• ٤٣ ...... التوحيد في المشهد الحسيني

## الوسطية في المعير والمسار

٦١. الوسطية قد تكون بالمناورة الَّتِي تحافظ عَلَى الثابت التوليفي الـذي
 يوازن بين النهج التقليدي والنهج الحديث العصري.

وبعبارة: هُوَ استخراج للبّ الثابت في النهج التقليدي عَنْ القشور القديمة وتلبيسه آليات عصريّة.

٦٢. النَّاس بين الإفراط في التغيَّر بإيصاله للبّ الثابت، وبين التفريط وتضييع الأمور بحجّة الثبات فيصاعدون بالثابت إلى الآلية، بلا موازنة بين الثابت والمتحرّك، بين الآلية المتغرّة وبين اللبّ الثابت.

77. الدِّين وسيع ومتين، والشَّريعة سمحة سهلة ليَّنة، وهي مِنْ الدِّين، وَمِنْ أصعب الصعاب الذي حارت فيه الألباب، هو التوفيق بين ما هُوَ ثابت ومتين وبين ما هُوَ سهل ليِّن هيِّن، فالليونة والسهولة في الأليَّة تعني التغيّر، وتغيُّر الألية لا يعنى تغيُّر الدِّين الثابت.

31. قَالَ تعالى: ﴿وَالصُّلُحُ خَيْرٌ﴾(١)، هُناك قاعدة يبني عليها الفُقهاء وهي أنَّ (الصلح أعظم مِنْ القضاء) - أي: الصلح بحق وليسَ بباطل - باعتبار أنَّ القضاء يكون فيه طرف خاسر وطرف رابح، وكأنَّ هُناك نوعاً مِنْ القهر والإلجاء للطرف الآخر، ولنفس السبب هو أفضل مِنْ الحرب.

## ممنى نسبية الحقيقة

٦٥. الحقيقة نسبية، بمعنى أنها ذات مراتب لا متناهية وليست نسبية سفسطية، يختلط فيها السراب مَعَ الحقيقة، فهي نسبية في نفس الحقيقة، وليسَ

<sup>(</sup>١) النساء: آية ١٢٨.

مقاطع مختارة ......مقاطع مختارة ......

في الحقّ المختلط بالباطل والوهم والسراب؛ لأنَّ هَـذا يـوْدِّي إلى أنَّ أيّ شيء يساوي أيّ شيء.

## الوفاء مع أهل الفدر غدرٌ عند الله

77. إنَّ غدر العدو أذا قوبل بسلمية وبوداعة وحسن ظن فهو غدر عند الله، فيصبح المؤمن - المغدور - غادراً عند الله؛ لأنه أحسن الظن بأهل الغدر، فنخطط لمواجهة غدره من حيث هو غادر وقد ظهرت منه بوادر الغدر، وهذا أصل عظيم في التعاطى مع تحايل العدو وخدعه ومراوغته.

## نظرية تخادم القواعد

الاشك في أنّ بين جميع القواعد الدينيّة تعاون بـ ترابط منظـومي نظـامي متّـصل ومتواصـل بـين القواعـد كحلقـات في سلـسلة وسلاسـل وطبقات، كنظام الولاية للمُحكهات.

وكمثال للتخادم: فإن قاعدة الرعاية وقاعدة الإعداد إحداهما أكبر من الأخرى من جهة، فقاعدة الرعاية المستقاة من قول النَّبِي عَيَلَيُّ: «كلُّكم راع وكلُّكم مسؤول عن رعيته»(١) مُمُيَهِج ومُمُطِق قاعدة إعداد القوّة المأخوذة من قول تعَالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوْقٍ﴾(٣) من جهة أنّ الإعداد يحتاج إلى رعاية، فليس الإعداد كيفها اتفق، وليس هو بشكل عشوائي ينفرط وينفلت فيه الأمر، فيمكن للمؤمنين في الساحات العلمية أو العملية أن يهازجوا ويزاوجوا بين القواعد لاستيضاح بعض التكاليف والواجبات، أو لاستكشاف تكاليف جديدة.

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج٧٢، ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: آمة ٦٠.

٤٣٢ ..... التوحيد في المشهد الحسيني

#### المنى الصحيح لفهوم الانتظار

٦٨. ينبغي أن يفهم المؤمن أنه الآن يعيش كفرد في مجتمع دولة الإمام المخفية، فكيف يتعامل معها؟ وكيف يبنيها؟ وهذه النظرة هي شكل آخر غير التعبد الديني المحض وغير فكرة إسقاط الواجب الديني - التعبدي - بل بفكرة استثار الواجب التعبدي.

• ٧. المنهج الصحيح الواقعي لقراءة أحداث مسرح الظهور ولعلامات الظهور ولشخصيات الظهور، هو منهج (الأمر بين الأمرين)، فلا تفويضية بجعل المحور هو العلامات، أو بيد شخصيات مسرح الظهور، ولا جبرية مطلقة لا ترى أهمية لأيّ دور وشخصية في مسرح الظهور، بل إنّها أمر بين أمرين، وذلك بالالتفات إلى المناهج الذي يتبعها هؤلاء الثلاثة (اليهاني والخراساني والسفياني) وغيرهم.

٧١. لا جَبر ولا حَتمية مطلقة للأسباب الغيبية والإعجاز الغيبي والإدارة الغيبية بمعزل عن الأسباب الطبيعية في تعجيل الظهور، كما أنه لا تفويضية بجعل كل الأسباب بيد المؤمنين في إدارة وتنامي الحكومة الخفية للإمام على .

٧٢. ما ذكرناه من منهج سوف يبطل منهج مَن يجعل العلامة بمثابة

<sup>(</sup>١) الصدوق، محمّد بن عليّ، إكمال الدين: ص٦٤٦.

العلّة إذا حدثت حدث الظهور، وإذا لم تحدث سوف لا يحدث الظهور، وكأنّه يُعلَّى ظهور الإمام المهدي على ظهور هذه العلامات، فهو في الحقيقة مُنتَظِر للعلامات - كاليهاني والحراساني والسفياني وغيرهم برؤية جبرية للظهور لا رؤية مسؤولة - وليس مُنتَظِراً انتظار نصرة وعون للمهدي على وسيكون من الفاشلين في الامتحان - لأنّ كلّ العلامات قابلة للبَداء - كها في المنتظرون في زمن نوح الله علم العلامات (نوى التمر).

٧٣. كذلك يبطل منهج مَن يُعلَّق أمله وعمله فقط على حدوث البَداء في كلِّ العلامات - وهذا مسلك جبريّ - لأنّه يقول: ما دامت العلامة يمكن فيها البَداء ولا يرتبط بها الظهور فلهاذا أنظر إليها؟ وبها أنّ الله ناصر وليّه ومظهر دينه على الدين كلّه، فها الداعي للبحث وراء العلامات ومتابعة الأحداث تسارعت أم تباطأت؟

### والمنهج الصحيح يتضح بضوابط ثلاث:

أ) ضابطة معرفة المنهج:

إنَّ معرفة منهاج هؤلاء الثلاثة (اليهاني والخراساني والسفياني) في سنة الظهور أهم من معرفة أشخاصهم؛ لأنَّ الميزان هو على المنهج لا على السخص، والبصيرة هي على الحق لا على الرجال؛ ومن ثَمَّ فمن أخطاء ثقافة التعليم لعلامات الظهور شخصنة البصيرة بأشخاص، بينها البصيرة مرهونة بالمنهج والميزان.

### ب) ضابطة النظرة المجموعية:

وهي ضابطة خطيرة أيضاً في قراءة علامات الظهــور، وهــي أنّ الثقافــة والمعرفة بالمشروع المهدويّ مبتوراً عن الثقافة والمعرفة بأصحاب الكساء، بدءاً بالمعرفة النبويّة ومعرفة المنهاج العلويّ والفاطميّ والحسنيّ والحُسينيّ، فــضلاً عن التوحيد، وثمرة ذلك هيمنة ثوابت الدين العُليا في قراءة المشروع المهدوي.

ج) ضابطة في كيفيّة قراءة روايات علامات الظهور بالعلامة المركزيّـة (عوريّة الرجعة):

- \*إنّ روايات علامات الظهور هي في الحقيقة إحداثيات ومعلومات استطلاعية بُغية التحفيز للقيام بالمانعة عن وقوع مخططات العدو، والوقاية عن حصول الإخفاقات والدعوة إلى إطلاق مبادرات استباقية تستهدف أوكار ومعاقل العدو، ورسم خارطة سياسية وعسكرية أمنية واجتهاعية لسنين أو لسنة الظهور، وأنّها تقرير يرسم الوظيفة الاستراتيجية والتكتيكية والتقنية واللوجستية للمؤمنين فيها ينبغي عليهم القيام به والحذر منه واليقظة تجاهه، لا أنّها أنباء عن مقدرات لا بديّة الغرض منها التفرّج والخروج عن الخوض مع اللاعبين في لعبة المواجهة.
- \* إنَّ معرفة حقيقة الظهور وحقيقة دولة العدل للإمام الثَّانِي عشر الله الله الله عشر الله الله الله الله عنه الله الله تتمُّ بدون معرفة الغاية مِنْ الظهور، والغاية مِنْ الدولة؛ فإنَّ غاية كُلَّ شيء هُوَ أبين أمر في تعريف الشيء حتى أنَّه قِيلَ في علم المنطق: إنَّ الأجزاء الرُّكنيَّة القواميّة الَّتِي يتكوَّن منها الشيء ليست بمثابة مِنْ الأهمّية في تعريف الشيء بقدر تعريفه بغايته.
- \* إنَّ هذه الدراسات والبحوث جعلت نجوم ومحاور مسرح أحداث سنة الظهور، عبارة عَنْ الخراساني واليهاني والسُّفياني، بينها الظاهر في روايات مُسْتفيضة أنَّ محور محاور أحداث سنة الظهور هُوَ حصول الرجعة لثُلَة من الأموات في الكوفة هم سبعة وعشرون نفراً، وهم الدائرة المركزيّة من الـ (٣١٣)

مقاطع مختارة ......مقاطع مختارة ......

أعضاء الحكومة المركزيّة لدولة المهدي على اللهادي

- \* إذاً؛ لهـ ولاء الـراجعين دور بـالغ الخطـورة في تـوازن معـادلات الأحـداث، وَمِنْ عظـم هَـذا الـدور لهـم وَردت المقولـة المُسْتفيـضة عَـنْ المعصومين عليه: «العجب كُلّ العجب ما بين جمادي ورجب»(١).
- \* من غير الصحيح بلورة العقيدة المهدويّة بالإمام النَّانِي عشر وظهوره ودولته بصياغتها وقولبتها بعيداً عَنْ ماهيّة منهاج آبائه، كالمنهاج العلويّ والفاطميّ والحسنيّ والحسينيّ وبقيّة الأثمّة عليه في البيان البيان لماهيّة الظهور ومشروع الدولة للإمام الثّانِي عشر هَذا البيان مبتوراً عَنْ لبّه الحقيقي وعِتناً عَنْ جذوره الأصليّة.
- \* وبهذه الضوابط يُقطع الطريق على الأدعياء، ويكون التمحور بهذه النصوابط تمحوراً حول منهج الإمام الله الله المحاور مسارات وخطوط هم الله رسموها لنا.

(١) القندوزي، سليهان بن إبراهيم، ينابيع المودّة: ج٣، ص٤٣٤، باب٩٩، ح٤.

#### إرهاصات الظهور

## الرايات المناهضة لمشروع السُفياني

### (القيام بالمسؤوليّة)

٧٤. عَنْ أَي عبد الله ﷺ، قال: «خروج الثلاثة (الخراساني والسُّفياني واليُّالياني) في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، وليسَ فيها راية بأهدى مِنْ راية اليهاني يهدي إلى الحقّ»(١).

٧٥. اليماني يتحمّل المسؤوليّة: وهذه الروايات بمجموعها تُشير إلى أنَّ هُناك مَنْ يتحمّل المسؤوليّة، نَعَمْ هي تُبيِّن أنَّ اليماني رايته أهدى، وبذلك هي تدفع المؤمنين للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الأخطار وحركات الضلال، فإنَّ اليماني ليسَ هُوَ مِنْ الملائكة المُقرّبين ولا من المعصومين عِليَّةٍ، بل هُوَ مؤمن قام بواجبه وتحمّل مسؤوليته؛ وبالتالي هُوَ قدوة للآخرين - مِنْ هَذِهِ الجهة - حيث لا ينبغي لهم القعود وترك المسؤوليّات.

٧٦. السفياني حركة مقهورة: إنَّ حركة السُّفياني رغم قسوتها وشدتها يمكن للمؤمنين أنْ يقهروها أو يُقلَّلوا مِنْ توسّعها؛ فيكفّون شرّها بالجملة أو في الجملة، مُضافاً إلى سلامة التوجّه الذي يدعو إليه مِنْ مركزيّة إمامة الأثمّة الاثني عشر وإمامة الإمام الثاني عشر.

 <sup>(</sup>۱) المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج٢، ص٣٥٥. الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة:
 ص٤٤٦ - ٤٤٣ . إعلام الورى بأعلام الهدى، الفضل بن الحسن الطبرسي: ج٢، ص٤٨٤.

# الرايات المُمهِّدة للسُّفياني

٧٧. الأوصاف للحركات الَّتِي قَبل السُّفياني عديدة، بعض الحركات يصفها المعصوم اللهُ بحركة السُّفياني - الذي قُبيل ظهور الإمام اللهُ اسم، فهُناك حركة الأصهب والأبقع وغيرهما.

٧٨. السفياني نتيجة لتقاعس المؤمنين: هذه الروايات وغيرها تؤكّد أنَّ قبل حركة السُّفياني هُناك حركات ضالة ومضلة وباطلة تفتن المؤمنين، وكأنَّها تشير إلى أنَّ السُّفياني نتيجة سلبية متولِّدة مِنْ سلبية أُخرى، وَهِيَ عدم قيام المؤمنين بمسؤولياتهم تِّجاه أنفسهم وتِّجاه المُجْتَمع بالتصدِّي لتلك الحركات، ووأدها في مهدها ولعدم توعية المُجْتَمع للقيام بمسؤوليته بالتحرُّك الصحيح والتصرُّف المُتقن.

#### الشيصباني

٧٩. هَذا الوصف (الشيصباني) لعلَّه - والله العالم- وصف مُركِّب مِنْ كلمتين دُجتا في كلمة واحدة، والكلمتان هُما (شيطان وصبي)، فتصير (شيصبان) كما هُوَ موجود في كثير مِنْ المُصطلحات، فمثلاً يدمجون الزمان مَعَ المكان فتصير (زمكان).

٠٨. فالنتيجة: أنَّ حكومة شيصبان حكومة شيطانية صبيانية لا تحسن التصرُّف كالصبي، وتنحدر في مهاوي الفسق والفجور والرذيلة كالشيطان، وبطابع مُراهق انفلاتي نحو الوجوم، وهذهِ الحُكومة مُقدَّمة وأرضية لفجور وفسق ودمار وتقاعس أكبر بواسطة تسلُّط السُّفياني.

### حكومة بني العبّاس

٨١. الروايات تؤكِّد أنَّ ملكهم - بني العباس - لقائم، وَمِنْ الواضح أنَّه لا

يقصد أشخاصهم ولا أولادهم؛ لأنّه يقول (ملكهم)، أي: حكمهم وسياستهم، فحكمهم وسياستهم، فحكمهم وسياستهم قد بُنيت وأسست عَلَى (الرضا مِنْ آل مُحَمَّد ﷺ)، ولكنّه مُجرَّد شعار لَيسَ فيه إلّا الحُداع والتضليل الإعلامي، وكأنَّ كُلّ حكومة تُؤسِّس بنيانها عَلَى ذلك الشعار انتهازاً لغرض الوصول للحكم - لأنَّ الأرضية العامَّة للمُسلمين تهتف بأهل البيت عِليَهُمُ - يسميها المعصوم حكومة بني العباس، ولو كانت في هذا الزمن!

٨٠. حكومة المكر والخُداع: المُستشعر مِنْ لسان الروايات أنَّ المؤمنين وجماعتهم إذا لم يقوموا بالمسؤوليّة المُلقاة عَلَى عاتقهم ولم يدركوا - بوعي وهمّة عالية وبُعد في النَّظر - عُمَقَ الخطر المُحدق بهم سوف تستمرّ حكومات المكر والحُداع والتضليل الإعلامي، وكذلك الحكومات الشيطانيّة الَّتِي لا تُحسن التصرُّف بالتسلُّط عليها، وسيذوقون الذلّ والهوان، ثمَّ يدخلون فيها هُوَ التصرُف بالتسلُّط عليها، وسيذوقون الذلّ والهوان، ثمَّ يدخلون فيها هُو المعسور وهُو تسلُّط السُّفياني، فهذا لا يكون حَتاً عليهم إلّا بتلك المُقدّمات المُهيأة لأشرِّ وأقسى حكومة عرفها تاريخ البشريّة، فالمعصوم المُؤ حينا يفصل في تعاقب الحكومات الباطلة (شيصباني، بني العباس، سفياني)، لَيسَ هُوَ نبوءة فلكيّة، بل هي قراءة هدفها التوصية وإيجاد الوعي في كيفيّة تحمّل المسؤوليّة، قال تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبُاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله إِنَّ الله لا يُعَيِّرُها مَا بَقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بَأَنْهُ سِهِمْ ﴾ (١٠). الله لا يُعَقِّرُه عَلَى يُغَيِّرُوا مَا بَأَنْهُ سِهِمْ ﴾ (١٠).

# السفياني وداعش (٢) ويأجوج ومأجوج وجوه لعملة واحدة

٨٣. إنَّ خراب العمران والطابع المدني والإفساد وسفك الدماء والهرج

<sup>(</sup>١) الرعد: آية ١١.

 <sup>(</sup>۲) هذا المصطلح هو عبارة عن حروف يرمز بها إلى (الدولة الإسلامية في العراق والشام).

والمرج هي صفة يأجوج ومأجوج الَّتِي ذكرها القُرآن الكريم، وقدْ ذُكر في جملة مِنْ الروايات الواردة في ملاحم آخر الزمان نبوءة عَنْ خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، والظاهر أنَّ المُراد به عنوان وصفي، لا أنَّه عنوان واسم علم لجنس مخلوق، وإنْ كَانَ المعنى الوصفي يُأول للمعنى الثّاني مِنْ الحقيقة النوعيّة؛ وذلك بناء عَلَى تجسّم الأعمال وتجوهر الذات بسنخ الأعمال، أي: إنَّ الذات والروح والنفس وما لها مِنْ أبدان تنمسخ ويتكون بها جوهر مسانخ لطبيعة العمل، فالصورة صورة إنسان، وأمَّا الروح فقدْ تبدّلت إلى جنس يأجوج ومأجوج.

٨٤. لا ناموس ولا قاموس لهم: يصف القرآن هرجهم ومرجهم بتموّج بعضهم في بعض عندما يزول السدّ - المعنوي - تبياناً لعدم انضباطهم بمبدأ، ولا ناموس ولا قاموس يتعاطى معه في المعيشة بشكل لا يُطاق حيث لم يتحمّله أُولئك الأقوام البدائيين رغم جهلهم وأُمّيَّتِهم وتخلُّفهم، وإذا كان يهود (بنو قريظة وبنو النضير) نتيجة غدرهم في ذمّة التعايش المدني مَعَ مجتمع المُسلمين أجلاهم وأبعدهم النَّبي عَلَيُ عَنْ أَرض الحجاز، فكيف بمن يفسدون في الأرض مِنْ كُل حدب وصوب؟ فهؤلاء لا يكفي فيهم الإجلاء والإبعاد في الأرض مِنْ كُل حدب وصوب؟ فهؤلاء لا يكفي فيهم الإجلاء والإبعاد عَنْ النسيج المدني - كها في اليهود - بلُ لا بدَّ مِنْ إقامة سدّ عازل يحول بينهم وبين انطلاق أمواج فسادهم تجاه المُجْتَمع المدني الإنساني الآمن، فضلاً عَنْ المُعن المُومن المُسالم.

٨٥. هَذا ما نلاحظه حالياً طابعاً مُتميِّزاً في القاعدة المشكَّلة مِنْ السلفية والوهابيّة وداعش، فإنَّ سفك الدماء الذي يُهارسونه وقتل الأبرياء وخراب المُدن بـلا أيّ رادع ولا وازع، وبـلا التـزام بثابـت مِـنْ الثوابـت، ولا تتقيّد

بناموس مُقدّس إلّا عَلَى مُستوى الـشعار كـدجل إعلاميّ وخـداع إعـلاني، كقناع يلبسونه لتغطيّة صفة اليأجوجيّة والمأجوجيّة لديهم.

## شخصيًات في مسرح الظهور نفاق الإيمان (البتريّة)

البتريّة: هي ظاهرة تلفيقيّة مزجيّة مخلّطة؛ لأنَّهم يخلطون مَعَ ولاية أهـل البيت عليمًا ولاية الشيخين.

الله عام الظهور كحالة نفاقية في الإيهان، وإنَّ أصحاب هَذا التيار البتري التوفيقي الله عام الظهور كحالة نفاقية في الإيهان، وإنَّ أصحاب هَذا التيار البتري التوفيقي التلفيقي يعتمدون المسحة العلميَّة، ويتضرّعون بالمبررات الفقهية لهذا المنهج، ونداؤهم وخطابهم القائم ببني فاطمة إشارة إلى نهج فاطمة المحمد في الإنكار عَلَى مسار السقيفة والبراءة مِنْ الانحراف، فكأنَّ الميزان المائز لهم هو رفض التبري مِنْ أعداء فاطمة المحمد في بداية أمرهم حيث أنكروا البراءة مِنْ الشيخين وأظهروا البراءة مِنْ أعدائها، «فالتفت إليهم زيدُ بن عليّ في محضر أخيه الباقر الحِنى، وقال لهم: أتتبرأون مِنْ فاطمة؟! بترتُم أمرَنا بتركم اللهُ. فيومئذ سُمّوا البتريّة» المبترية المعاداة مَعَ الشيخين يأول إلى مُعاداة فاطمة؛ ولذلك يُخاطبون المبتريّة المبتريّة الرجع يا بن فاطمة، لا حاجة لنا فيك». أي: لا حاجة لنا في النهج الفاطمي الذي ينطلق مِنْ البراءة لأعداء آل مُحمَّدًا اللهُ.

## عَلَى طرفي نقيض

٨٧. إنَّ ظاهرة التلفيق بين منهاج أهل البيت عِلَيْهُ والمناهج الأُخرى - وعدم التبرّي والبراءة مِنْ تلك المناهج والمدارس المناوشة لأهل البيت عِلَيْهُ كظاهرة

<sup>(</sup>١) الصدوق، محمّد بن على، مَن لا يحضره الفقيه: ج٤، ص٤٤٥.

المُقصّرة والمارقة - هي ظاهرة تتكرّر في كُلّ عصر، تأخذ ألواناً وأشكالاً ومُسمّيات مُخْتلِفة، تَحْتَ أُطر الوحدة والتقريب بين المذاهب، وتَحْتَ أُطر وذرائع مُخْتلِفة أُخرى.

٨٨. التيّار المصادم: في مقابل هَذا التيّار المخلط نرى هُناك تيّاراً مصادماً يُشدّد عَلَى الفصل والتمييز بين مدرسة أهل البيت عِلَيْة والمدارس الأُخرى، ويحصر التبعيّة والمرجعيّة الشَّرعيّة الإلهية بأهل البيت عِلَيْة، وهو ما يُعرف برالتوتي)، وسلبها ونفي الصلاحية عَنْ بقية المدارس، وتخطئة المسارات المباينة للعترة، وَهُوَ ما يعرف بر(التبرّي)، وقدْ طُعن عَلَى هَذا التيار الشّاني بالتشدّد والغلو في أهل البيت عِلَيْة.

وَهَذَا التَجَاذُبِ بِينِ الظَاهِرتِينَ جَدَليَّة تَتَكَرَّرُ فِي الأَزْمَنَة المُختَلَفَة، وهي قائمة في الزمان الحاضر أيضاً، وَرُبَّمَا يُبرَّر التيار الأوَّل بمنهجه المزجي والتلفيقي بجملة مِنْ الذرائع، كها أنَّه قدْ تُسجّل عَلَى التيار الثَّانِي جَمَلة مِنْ المؤاخذات بسبب صراحته الصارخة وعدم مداراته وعدم اتخاذه أُسلوب الرُّفق واللّين في تبيين الحقائق، ومفاجأة الوسط العام بخطاب لم تتهيأ لها الذهنية العامّة في الوسط الخاص، فضلاً عَنْ الوسط العام.

٨٩. إنَّ سِرّ استعراض هذه الروايات المُستفيضة المُتكاثرة لتفاصيل عسكرية وأمنية، وإحداثيات جغرافية، وملفات سياسية، وملفات ومعلومات أمنية عَنْ طبيعة حركة السُّفياني ونقاط الضعف والقوّة فيها، وكذلك في الروايات الشيعية المُناهضة لها، فهل يا ترى كُلّ هَذا إنَّها هُوَ كمعلومات قمر صناعي عَنْ المُستقبل؟! كلا، بلْ هُوَ دعوة للمؤمنين بالاطّلاع عَلَى هذه المعلومات ليرسموا لأنفسهم استراتيجية وبرنامج مقاومة ومواجهة،

وهذهِ القراءة لنصوص علامات الظهور تختلف عَنْ القراءة - الخاطئة-السائدة، كتنبؤات فلكيّة أو كهانات أو أبراج فلكيّة للمنجمين.

### صور عديدة للبداء في مشروع السفياني

٩٠. قواعد البَداء التي ذكرناها تنطبق عَلَى مشروع السُّفياني المستقبلي
 بياناً لآفاق الاختيار والمسؤولية في ظل كون مِنْ المحتوم، إلّا أنَّ حتميّت لا
 تفلت مِنْ البَداء، ولم يكن تقريراً ضمن المباحث السابقة.

٩١. المحتوم مَن شارفت أسبابُ وقوعه: معنى كونه محتوماً لا يعني عدم تطرّق البَداء فيه؛ لأنّ المحتوم ليس الذي وقع ووُجِد، إنّها قُدر تقديراً باتاً ولمّا يقع، وقد اكتملت أسباب وقوعه، أي: شارفت أسبابُ وقوعه على الاكتبال ولمّا يقع، وعلى ضوء ذلك فإمكان هيمنة تقدير آخر حاكم ووارد.

97. استراتيجية الدفع: تدلُّ الروايات عَلَى أَنَّ السُّفياني يُلاقي مُقاومة مجاميع مؤمنة، فلا تستتب له السيطرة على المناطق الَّتِي يسيطر عليها، بلْ يكون هُناك كرُّ وفرُّ، وَهَذا يعطي استراتيجيّة ثانية وهي الرفع بَعْدَ الاستراتيجيّة الأُولى الَّتِي هي الدفع، أي: دفع سيطرته قبل السيطرة.

وصلابتها حدوثاً وبقاءً وفي كُل الاستراتيجيتين دالتان عَلَى لزوم شِدَّة المقاومة وصلابتها حدوثاً وبقاءً وفي كُل الظروف، وأنْ لا تهدأ مجاميع المؤمنين عَنْ المُقاومة حتّى لو تحقّق لجيش السُّفياني سيطرة نسبية في بعض المناطق، فإنَّ ذلك لا يعني بقاء تلك السيطرة والقدرة له عَلَى تلك المناطق عَلَى درجة ووتيرة واحدة، بل بالإمكان إضعافها وإزالتها، وهذه الدلالة نجدها في روايات كثيرة دالّة عَلَى هشاشة بقاء سيطرة السُّفياني فيها يسيطر عليه مِنْ مناطق، وَهَذا مفتاح أمل لبقاء ومسؤوليّة المقاومة والمواجهة لمشروعه.

98. في عقد الدرر: «ثمَّ يدخُل الكوفة فيصير أهلها ثلاث فرق: فرقة تلحق به وهم أشرّ خلق الله، وفرقة تقاتله وهم عِنْدَ الله شُهداء، وفرقة تلحق بالأعراب وهم العصاة... فيبلغ الخبر أهسل البصرة، فيركبون إليهم في البرّ والبحر، فيستنقذون أولئك النساء مِنْ أيديهم»(۱).

الرواية - حاكم ومُحكم- وفيها مواضع دالّة عَلَى أنَّ الوظيفة الأوّليّة والمسؤوليّة هي المقاومة والمواجهة.

# لمشروع السُّفياني:

 أ) حرمة الخضوع للسفياني: ذلك عِنْدَ قوله: «فيصير أهلها ثلاث فرق: فرقة تلحق به وهي أشرّ خلق الله»، وَهُوَ يشير إلى حرمة الانقياد والذوبان مَعَ مشروعه؛ لأنَّه يوجب الخسران الأبدي ومقتضاه لزوم مقاومته.

ب) ثمَّ قوله الله البيان منه البيان منه الله الله على أنَّ القاعدة الأوليّة والوظيفة والمسؤوليّة هي مقاومة مشروعه منه الله على أنَّ القاعدة الأوليّة والوظيفة والمسؤوليّة هي مقاومة مشروعه ومواجهته بلغ ما بلغ، ولا ريب في أنَّ هذه الوظيفة ليست مقرّرة - قبل دخوله الكوفة أيضاً - مِنْ كُلِّ البلدان حتى في الشام؛ لأنَّ مشروعه - كها مرَّ - إبادة للدين باسم الدِّين، كها هي شاكلة النهج الأُمويّ.

ج) وقوله ﷺ: «وفرقة تلحق الأعراب وهم العصاة»، وَهَذا أيضاً بيان منه ﷺ إلى أنَّ ترك مقاومة السُّفياني والتخاذُل عَنْ هذه المسؤولية والاهتهام بنجاة النفس معصية كبيرة جدّاً، ووجه الدلالة عَلَى أنَّها كبيرة أنَّ هَذا العنوان (العصاة) والتوصيف قدْ وَرَدَ نظيره في الذين خالفوا رسول الله ﷺ في مواطن، نظير ما وَرَدَ في الصوم في السفر مِنْ جماعة كانوا مَعَ رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) المقدسي، يوسف بن يجيى، عقد الدرر: ص٧٧.

٤٤٤ ......التوحيد في المشهد الحسيني

وبقوا صياماً سمّاهم النَّبي عَلَيْهُ العُصاة وبقي ذلك الوصف عليهم.

90. خصوصية أهل العراق: ذكر الله البصرة والكوفة (١) إشارة لخصوصية - خاصة - لأهل العراق، فالأمر - بالنسبة إليهم - عيني تعينني وواجب وفريضة كُبرى، بحيث يكون التخلُّف عنها معصية، ويوسم المتخاذل بوصف العصاة إلى يوم القيامة، ولم يكن التعبير بهذه الشهادة والتأكيد في الروايات الَّتِي ذكرت البلدان الأُخرى.

(١) من المعروف بحسب النقول التأريخية أنَّ البصرة تشمل الجنوب، والكوفة تشمل الفرات وبعض مناطق الوسط.

مقاطع مختارة ......مقاطع مختارة ......

#### الجهاد الدفاعي

ينقسم الجهاد الدفاعي فقهياً بحسب الأدلة إلى أقسام أربعة: القسم الأوَّل: الدَّفاع الوقائي الرادع عَنْ عدوان المعتدي:

وَهُوَ مضمون القاعدة في الآية الكريمة: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ الْحَهَاد اللهِ الباب مفتوح عَلَى مصراعيه لإعداد المُجْتَمع للقوّة أمام عدوان المُعتدي، وليسَ هُناك سقف مُعيَّن يقف عنده ذلك الإعداد، وَهُوَ نحو مِنْ القوّة الناعمة - في الاصطلاح الاستراتيجي الحديث- لأنّه لا تُراق فيه محجمة دم ولا تنشب فيه نار تشتعل، بلْ قُوّة ردع واقية عَنْ العدوان، وَمِنْ خصائص هَذا القسم أنّه لا يعطل في حال مِنْ الأحوال، كَمَا أنّه العدوان، وَطاقته، فضلاً عَنْ كفايته عينيّ عَلَى الجميع استغراقاً كُلِّ بحسب قدرته وطاقته، فضلاً عَنْ كفايته بحسب مراتب الإعداد.

القسم الثَّانِي: الدِّفاع العلاجي:

وَهَذا القسم يُقرِّر أنَّ الدِّفاع بَعْدَ وقوع الاعتداء لرفع العدوان والغزو، وطرده مِنْ بقاع الإيهان مكانيّة كانت أو جغرافيّة أو غيرهما، وَهُــوَ المعهــود في الأذهان والثقافة الفقهيّة.

القسم الثَّالث: الدِّفاع الاقتصاصي:

وَهَذَا القسم غايته الردع عَنْ تكرّر العدوان، وَهُوَ مفاد قاعدة: ﴿وَلَكُمْ

<sup>(</sup>١) الأنفال: آية ٦٠.

في الْقِصَاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّحُمْ تَتَقُونَ ﴾ (١). وَمِنْ الواضح أنَّ عِدَّة مضامين قرآنية تصبُّ في هَذا المفاد.

# القسم الرَّابع: الجهاد الدفاعي الاستباقي:

وَهُوَ يُقام به في المورد الذي يُعلم بأنَّ العدو مُتربِّص لشنَّ عدوان قريب قد أخذ أُهبته في ذلك، وبدت علامات ولوائح ذلك شاهرة ظاهرة، والقدر المتيقّ مِنْ مشروعيّة هذا القسم ما إذا كَانَ عدم الاستباق بالحرب والتواني عَنْ البُادرة يستلزم عدم القُدرة عَلَى الجهاد الدفاعي مِنْ القسم الشّاني - وَهُوَ العلاجي - أو أنَّ ه سيكبِّد المؤمنين والمسلمين خسائر كبيرة في الأرواح والثروات، ويشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِمّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ الله لا يُحِيَّ المَّافِينِ ﴾ ".

ثمَّ إنَّ ها هُنا أقساماً أُخرى مِنْ أقسام الدِّفاع وهي:

القسم الخامس والسادس: الجهاد الاستباقي والاقتصاصي للدفاع عن المقدَّسات:

وهذه الأقسام أعظم من الأقسام السابقة؛ لأنَّ هذهِ الأقسام للدفاع عَنْ الأراضي المُقدَّسة، أي: البلاد الَّتِي فيها مراقد المعصومين اللهُ وفيها المساجد المشرَّفة، فالحرم المكي أرض مُقدَّسة والحرم المدني كذلك، بـلُ يـشمل ما هُوَ أوسع مِنْ الحرم المكي والمدني فيشمل أرض الحجاز كُلّها، فهذهِ الأرض ينبغي تطهيرها مِنْ دنس المنتهِكين لقدسيتها وحرمتها، كذلك النجف وكربلاء والكاظميّة وخراسان وسامراء، مدنٌ يجب الدَّفاع عنها وحمايتها وقطع أيدي

<sup>(</sup>١) البقرة: آية ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: آمة ٨٥.

الباطل عنها إنْ كانت في أيديهم، بلْ حماية المقدَّسات توجب حماية كُـلّ أرض العراق، وَهَذا حال وحكم كُلّ البلدان الَّتِي فيها المقدَّسات، وَهَذا يشير إلى أنَّ برنامج الثأر والثورة مُستمرِّ.

# القسم السابع: الجهاد تعصباً لأهل البيت عظم :

بيت المَقدِس إنَّما صار قبلة وقُدِّس لعبادة الأنبياء فيه ولقُدسيتهم، كَمَا في الرواية عَنْ ابن عباس: «فسار بهم موسى فانطلقوا يؤمّون الأرض المُقدَّسة وهي فلسطين، وإنَّما قدَّسها لأنَّ يعقوب على وُلِد بها، وكانت مسكنَ أبيه إسحاق على ويوسف على ويُقلوا كلّهم بَعْدَ الموت إلى أرض فلسطين (۱)، إذا كان الدفاع عن الأرض المقدَّسة أعظم من الدفاع عن باقي الأراضي، فبالأوْلى الدفاع تعصباً لذات المعصوم على يكون أعظم، فليس التعصب مختصاً بحياة المعصوم على بيل لم المنهد عنه المعصوم على الناس موازرته ولا السجاد المناع عبداً زنجياً تعصب غير مقيد بزمان أو مكان ما دام يصب في نصرتهم، ويُضاف نسبته إليهم وإذا كنّا مقيد بزمان أو مكان ما دام يصب في نصرتهم، ويُضاف نسبته إليهم وإذا كنّا نقول في زيارة أبي الفضل على «انتهكت بقتلك حرمةُ الإسلام» (۱).

٩٦. حرب باردة وحرب ساخنة: بعد معركة الطف يختار الإمام زيس العالمة عَبر المعلّمة العالمة عَبر المعلّمة

<sup>(</sup>١) قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، قصص الأنبياء: ص١٧٦، ح٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الحلي، ابن نها، ذوب النضار: ص٩٧. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥٥، ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) المشهدي، محمّد بن جعفر، المزار: ص ٣٩١. الكفعمي، إبراهيم بن عليّ، المصباح: ص ٥١١٥.

والفهمة غَير المفهمة - كَمَا وصفها الإمام زين العابدين الله - نهجاً آخر، وهي لم تكن لتتصرف إلّا فيها يأمر به السرع وتَحْتَ نظر الإمام الله فهُنا نهجان يسيران في عرض بعضها، وكلاهما تَحْتَ نظر ورعاية الإمام السجّاد الله .

99. وَهَذَا بعينه موقف الزهراء الله حين كَانَ أمير المؤمنين الله وباردة وعدم مواجهة مَعَ الطرف الآخر، في حين كانت الزهراء الله تحرّض الأنصار عَلَى القتال، فقدْ روي في الخبر مسنداً عَنْ مصعب بن عبد الله، قَالَ: (كانت زينب بنت عَليّ وهي بالمدينة تؤلّب النّاس عَلَى القيام بأخذ ثأر الحسين الله الله عَلَى القيام بأخذ ثأر الحسين الله الله ذلك عمر بن سعيد، فكتب إلى يزيد يُعلمه الخبر، فكتب إليه: أنْ فرّق بينها وبينهم، فأمر أنْ يُنادي عليها بالخروج مِنْ المدينة والإقامة حَيْثُ تشاء، فقالت: «قدْ علم الله ما صار إلينا، قد علم الله ما صار إلينا، قد علم الله ما صار إلينا، قو الله، لا خرجنا وإن أهريقت دماؤنا…» (٣).

٩٨. استمرار الثأر والثورة: وَهَذا يشير إشارة قويّة إلى الشورة والشأر وضرورة المطالبة بثأر الحسين الله مِنْ أعدائه مها كانت الظروف ومها كلّف الأمر، كمّا قد كلّف زينب الخروج مِنْ المدينة - نَعَمْ قدْ تختلف الآليات فمرّة تكون الآلية باردة ومرّة تكون ساخنة - بلْ إنَّه حسب ما تذكر نفس القصّة أنَّها رفضت الخروج لولا إلحاح الهاشميّات، قَالَ: «فأبت الخروج، شمَّ اجتمع عليها نساء بني هاشم وتلطفنَ معها في الكلام، فاختارت مصر» (٣٠).

<sup>(</sup>١) الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج٥، ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

99. وفي هَذَا إشارة إلى أنَّ زينب اللَّكُ كانت مُصرة عَلَى الاستمرار فِي الثورة لولا إلحاح الهاشميّات، وكذلك يشير إلى أنَّ حكومة بني أُمية لَمْ تستطع مواجهة الثورة الزينبيّة إلَّا بالأساليب القذرة فِي الضغط عَلَى بني هاشم، وَهَذَا أمر بالغ الأهمّية أغفله الكثير.

الدفاع أو للدعوة؛ حيث إن غايته ليس حصول الدفاع والنجاة ولا الدعوة الدفاع أو للدعوة؛ حيث إن غايته ليس حصول الدفاع والنجاة ولا الدعوة واستجابة الطرف والخصم، بل مواساة المعصوم الله في القتل والقتال، وهو وإن كان يتفق من حيث الموضوع مع القسم السابق إلّا أنّه قسم مستقل برأسه، وهو عبارة عن الجهاد الذي يكون من أجل ذات المعصوم الله في حياته بلا رجاء إنقاذ حياته، بل للمواساة فقط.

وهذا القسم كان واضحاً في الثقافة الإسلاميّة في زمن المعصوم المسلخ وإن أغفلته ثقافتنا اليوم، وفي زيارة الناحية المقدّسة يشير الإمام المسلخ إلى هذا القسم:

۱۰۱. قال: «السلام على مسلم بن عوسجة الأسدي، القائل للحسين – وقد أَذِنَ له في الانصراف –: أنحن تُخلي عنك؟! وبِمَ نعتذر عند الله من أداء حقك؟… وكنت أول مَن شرى نفسه وأول شهيد شهد الله وقضى نحبه، ففزت وربّ الكعبة، شكر الله استقدامك ومواساتك إمامك…»(۱).

الله الحنفي، القائل للحسين - وقد أذِنَ له في الانصراف-: لا والله، لا نخليك حتى يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول الله الله الله الكرامة التي

<sup>(</sup>١) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٤٥، ص٦٩.

٠٥٠ ......التوحيد في المشهد الحسيني

# لا انقضاء لها أبداً، فقد لقيت حمامك وواسيت إمامك…»(''.

الشهادة بجهاد المواساة التي شهدها المعصوم الله لأبي الفضل الله فقد ورد الشهادة بجهاد المواساة التي شهدها المعصوم الله لأبي الفضل الله فقد ورد معنى المواساة في زيارة أبي الفضل الله التي رواها – بسند معتبر – أبو حمزة الثمالي عن الإمام الصادق الله قال: «... أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي الله النبي الشهد لقد نصحت لله ولرسوله، فنعم الأخ المواسي»(").

## ١٠٤. سلاح للسَّلام لا للاستسلام:

إِنَّ الآلية الَّتِي اتَفَق عليها جميع الفُقهاء، ولم يشكك فيها أحد منهم هي قاعدة (إعداد القوّة)، واستدلَّ لهذه القاعدة مِنْ قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ "، وَهَذا المُقدار المُتَفق عَلَيه دينيّاً وشرعيّاً وعقلائياً، العدو يرفضه ويتهموننا بالأوباشية، ويحاولون قصّ أظافرنا وأجنحتنا بحجّة أنَّها عالب عدوانيّة، نقول لهم: إنَّها ليست للعدوان، بل للدفاع عَنْ أنفسنا، نُريدُ حماية أنفسنا، لم ولَنْ نبدأ الآخرين بعدوان، هذا هُوَ منطق ديننا ومنطق قادتنا المعصومين عِلَيْكُمْ، ولكن هم مَن بدأ الحرب وأجّج نار الفتنة في مجتمعنا.

# ركنية الأراضي المُقدَّسة

١٠٥. الدِّين مِنْ الأُمور ذات المراتب: فهناك مرتبة العقائد وهي أعلى
 مراتب الدِّين، ثمَّ تأتي مرتبة الأخلاق، ثمَّ مرتبة فروع الدِّين، كما بيَّنها

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ج٥٥، ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) المفيد، محمد بن محمد، المزار: ص١٢١. المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص٣٩١.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: آمة ٦٠.

الحديث النَّبوي الذي هُوَ مِنْ جوامع الكلم، فعن النَّبي ﷺ: «العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة» ((). وَمِنْ الواضح أنَّ هذهِ المراتب رُتَّبت مِنْ حيث الأهمّية؛ وبالتالي يكون الواجب في كُلِّ مرتبة أوجب مِنْ الواجب في المرتبة الأُخرى، فمثلاً الصَّلاة ركن مِنْ أهمّ أركان فروع الدِّين، لكن لا تُقاس بواجب رُكنيّ اعتقاديّ رغم ركنيتها، فضلاً عَنْ أنْ تُقاس بأصل مِنْ أصول الاعتقاد، كالولاية.

الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَدُوقُوا الْمَدَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَحْفُرُونَ ﴾ (")، فالصَّلاة رغم عظمتها حالها بدون ولاية الله ورسوله وأُولي الأمر حركات ضوضائية كالتصفيق والصفير، وهذه الصَّلاة مكاء وتصدية حتى لو كانت بزعم ولاية الله؛ ولذلك رغم أنَّهم يؤمنون بالله، أي: يقرّون بالشهادة الأُولى، ولكن لعدم إقرارهم بالشهادة التَّانية للرسول عَلَيْهُ يعد ويعتبر الله سُبْحَانَهُ وتعالى طوافَهم وحجّهم وعبادتهم وتقربهم إليه بُعداً عنه ونجاسة ينبغي إزالتها وإبعادها عَنْ المسجد الحرام، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ (").

١٠٧ . الزيارة أعظم: وَمِنْ العجيب أنَّ بعضاً مِنْ أوساطنا السيعية يُقايس حجاب المرأة - مثلاً - بالزيارة لأنَّها مستحبة.

<sup>(</sup>۱) المجلسي، محمد تقي، روضة المتقين: ج۱، ص۱۵۸. ابن قدامة، عبد الله بـن أحمـد، المغني: ج۷، ص۲.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: آية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) التوبة: آبة ٢٨.

وَهَذا خلط وخبط وعدم تمييز ومعرفة بمراتب الدِّين، فأيُّها هُوَ المُستحبّ؛ وأيُّها هُوَ الواجب؟ فالزيارة تتضمَّن عِدَّة واجبات كفائية وأُخرى عينيّة، مِنْها: ترويج الدِّين وإرشاد وتعاهد المؤمن لولاية أهل البيت عليه وعارة المُقدَّسات وغيرها مِنْ العناوين الواجبة المُنطبقة.

١٠٨. لتركبن سُنن مَن قبلكم: كذلك عَنْ حريز، عَنْ بعض أصـحابه، عَنْ أبي جعفر عليه قال: «قال رسول الله ﷺ: والذي نفسي بيده، لتركبُن سُنن مَن قبلكم حذوا النعل بالنعل والقـذّة بالقـذّة حتى لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم سنة بني إسرائيل، ثمَّ قال أبو جعفر الله : قال: موسى لقومه: ﴿ يَا قَوْمٍ اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الله لَكُمْ ﴾، فردّوا عليه وكانوا ستمائة ألف ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ﴾، أحدهما يوشع بن نون والآخر كالب بن يافنا، قال: وهما ابنا عمّه، فقالا: ﴿ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ ﴾. إلى قوله: ﴿إِنَّا هَامُنَا قَاعِدُونَ ﴾. قال: فعصى أربعون ألف وسلم هارون وابناه ويوشع بن نون وكالب بن يافنا فستهاهم الله فاستقين، فقـال: لا تأس على القوم الفاسقين، فتاهوا أربعين سنة؛ لأنَّهم عصوا فكان حذو النعل بالنعل، إنّ رسول الله ﷺ لمّا قُبض لم يكن على أمر الله إلّا على والحسن والحسين وسلمان والمقداد وأبو ذرّ، فمكثوا أربعين حتى قيام على الله فقاتل مَن خالفه،(١)

 ١٠٩. أدخلوا الأرض المقدَّسة: الإشارات القُرآنية والروائية واضحة بضرورة دخول المؤمنين الأرض المُقدَّسة، وبالتالي ضرورة إخراج الكفّار

<sup>(</sup>۱) العياشي، محمّد بن مسعود، تفسير العياشي: ج١، ص٣٠٣.

والفُسّاق والمنحرفين منها وإلّا سيكون المؤمن الـذي كتـب الله لــه أنْ يــدخُل الأرض هُوَ الفاسق؛ إذا امتنع عن الدخول، وسيـشمله عنـوان الفـسق، فَهُـوَ تَعَالَى: ﴿ يَمْحُو الله ما يشاء ويُثْبِتُ وعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾، وَهُوَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾، فإنَّ الأرض المُقدَّسة كما يقول الإمام اللَّه في الرواية الأخيرة عَنْ مسعدة بن صدقة: «كتبها الله لهم ثمَّ محاها عنهم، ثمَّ كتبها للأبناء فدخلوها». والرواية تُخبر أنَّ الأُمَّة ابتُليت بَعْدَ رسول الله ﷺ بنصرة البيوت المُقدَّسةِ، فلم يستجيبوا فتاهوا أربعين سنة، وسنُبتلي بمثلها إنْ تخاذلنا. ١١٠. التيه في أُمَّة مُحُمَّد ﷺ: دخول الأراضي المُقدَّسة فَرْضٌ عينٌ عَلَى كُلَّ المؤمنين، وليست القضية مختصة بزمن النَّبي موسى المثِّل وَهَذا ما أراد الإمام الإشارة إليه حيث أورد حديث النَّبي عَيِّك " التركبُن سُنن مَنْ قبلكم حذوا النعل بالنعل والقدَّة بالقدِّة»، وطبق عَلَى قول القُرآن: ﴿ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ﴾، وأكَّد أنَّ الأَمَّة تتخاذل عَنْ عليِّ اللَّهِ ولا تنصره فيصيبها الله التيه أربعين سنة، وما دامت سنّة إلهيّة في كُلّ الأَمم السابقة، فينبغي بنا أنْ نعي خطورة ما يجري وعظم المسؤوليّة الْمُلقاة عَلَى عواتقنا، وإلّا فُسوف نُبتلي بالتيه أربعين عاماً، ونكون مِنْ المؤخِرين للظهور وليسَ المُعجِّلين.

### بابحطة

\* قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَبْثُ شِنْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ \* فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ (١).

\* وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُوا

<sup>(</sup>١) البقرة: آية٥٨-٥٩.

حِطّةٌ وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيثَ اتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ \*فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ (١).

 أ) افتراض دخول باب حطّة افتراض سُكنى القرية المُقدَّسة عمارة وإحياءً لها.

ب) افتراض التوسُّل والاستشفاع لغفران الـذُّنوب ببـاب حطّة في الأراضي المُقدَّسة وهم أهل البيت عليه .

ج) لزوم الخضوع والسجود لله تعالى فيها، والعبادة له بالتوجّه بها إليه تعالى.

 د) إنَّ الإعراض عَنْ التوجّه والتوسُّل بباب حطّة عقوبته دنيويّة عاجلة قبل الأُخرويّة، وبنزول الرجز مِنْ السماء عَلَى العصاة لذلك.

### كيف نُقدِّسهم

117. حفظ الأمن في البقاع المُقدَّسة وتأمينها واجب، كذلك تأمين الطريق للوصول إليها؛ لأنَّ (مقدِّمة الواجب واجبة)، كذلك ينبغي تسهيل أداء العبادة فيها وإقامة الصَّلاة وكافة المارسات الدينية كالشعائر وغيرها.

<sup>(</sup>١) الأعراف: آية ١٦١-١٦٢.

117. عيارة البيوت المقدَّسة: بها أنَّ عيارة البيت الحرام متولِّدة مِنْ وجوب زيارته، فإنَّ تعاهد المساجد المُكرَّمة والمشاهد المُشرّفة تتوّلد منه ضرورة عيارتها، بل إنَّ عَلَى الوالي إجبارهم إذا تركوا الحيج، ففي صحيح الفضلاء، عَنْ أبي عبد الله الله قال: «... ولو تركوا زيارة النَّبي لكان عَلَى الوالي أنْ يجبرهم عَلَى ذلك، أو عَلَى المقام عنده، فإنْ لمْ يكن لهم أموال أُنفقت عليهم مِنْ بيت مال المُسْلمين» (١٠).

١١٤. التشعير والتقديس: قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهَ أَنْ تُرْفَعَ وَيُـذْكَرَ فِيهِ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (٢).

إنَّ هذهِ البيوت رفعها الله وأوجب بذلك عَلَى المؤمنين رفعها، وأنْ يُذكر فيها اسمه، فهذا تشعير لها لجعلها مشاعر مقدَّسة، ثمَّ قَالَ بَعْدَ ذلك: يسبِّح له فيها، أي: التسبيح جاء بَعْدَ مفروغيّة رفعها (تشعيرها وتقديسها)، وأنَّ لازم رفعها وتعظيمها القنوت والإخبات والضعة والتواضع فيها.

110. الزيارة والجوار جهاد: كما في رواية عَنْ الحسن بن العباس بن الجريش، عَنْ أبي جعفر الثّاني الله في حديث طويل في شأن ﴿إِنّا الْزَلْتَاهُ﴾، قَالَ الله علم في هَذَا الزمان جهاداً إلّا الحبجّ والعمرة والجوار»"، ومفادها تنزيل الجوار للمشاهد المُشرّفة منزل الجهاد.

ولكن بنظرة أُخرى وبفهم أعمق؛ ولما قُرُّر في العُلـوم الروحيَّـة وعلـوم

<sup>(</sup>١) الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج١١، ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) النور: آية٣٦.

<sup>(</sup>٣) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج ١، ص ٢٥١. الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ٤٧.

النفس والاجتماع مِنْ وجود الطاقات الغيبيّة الَّتِي تكون كأمواج روحيّة مرسلة، وهي بحسب مَنْ أُرسلت منه، فَإِنْ كَانَ صالحاً كانت، وبالعكس إِنْ كَانَ طالحاً، كَمَا أَنَّ هُناك إشارة أُخرى تشير إلى المُعاناة الَّتِي يعانيها المجاور لهم والزائر مِنْ قِبَل الظالمين عَلَى مرَّ العصور، كَمَا أَنَّ الزائر حين الزيارة يستلهم معانى الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عَنْ المنكر، بلْ وَكُلّ العقائد الحقة.

١١٦. الجهاد عمارة للمقدَّسات: قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله ﴾ (١).

في الآية الكريمة إشارة إلى أنَّ عهارة بيت الله الحرام سقاية (خدمة) زوّار بيت الله شيء عظيم، كذلك سقاية (خدمة) زوّار البيوت الَّتِي أذِن اللهُ أنْ تُرفع ويُذكر فيها اسمه وعهارتها شيء عظيم، ولكن الجهاد أعظم مِنْ سقاية وخدمة الحجّاج والزوّار، وكذلك أعظم مِنْ العهارة، فيكون الجهاد في الدّفاع عَنْ المقدّسات عظيهاً وأعظم؛ لأنَّه يجمع بين عنوان الجهاد وعنوان العهارة والسقاية، لأنَّه مُقدّمة لبقائها وعهارتها وخدمة الزائرين بها.

١١٧. أُسس على التقوى: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَغْرِيعاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَفْنَا إِلَّا الْحُسْنَ وَالله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدً أُسِّسَ عَلَ التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ الْحُسْنَ وَالله يَعْبُ الْمُظَمِّرِينَ ﴾ (").
 يَوْهِ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَالله يُحِبُّ الْمُظَمِّرِينَ ﴾ (").

في قصّة معروفة حاول فيها المنافقون احتواء الناس واحتواء القيادة

<sup>(</sup>١) التوبة: آية ١٩.

<sup>(</sup>٢) التوبة: آية ١٠٧ – ١٠٨.

الدينية؛ وذلك ببناء مسجد (ضرار) الذي وصفه القُرآن الكريم أنَّه كفر ورَصد ضد المؤمنين، فالقرآن يأمر بعدم الصَّلاة فيه أبداً ويطلب القيام في مسجد له صفتان أنَّه أُسس عَلَى التقوى، وأنَّه فيه رجال يحبّون أنْ يتطهروا.

المسجد؛ لأنّه أُسّس عَلَى التقوى أعظم: فإذا كَانَ القُرآن يشيد بالتأسيس لذلك المسجد؛ لأنّه أُسّس عَلَى التقوى، سواء أسّسه النّبي أو أسّسه المُسْلِمُون بأمر النّبي عَلَيْهُ، فكيف بك ببيوت هي أعظم مِنْ المساجد؛ لأنّ المؤسس لها هُموَ الله، لأنّه رفعها وعظمها، وإذا كَانَ المسجد عظياً لأنّه أُسّس عَلَى التقوى، فكيف بنفس التقوى ومعدن التقوى!

المامية أنَّ المسافر يُحيَّر بين القصر والتهام في أربعة أماكن: المسجد الحرام ومسجد النَّبي عَلَيُ والحائر الحسيني ومسجد الكوفة. وذهب الكثير إلى أنَّ التخيير المذكور هُوَ في مُدن تلك المقدَّسات عَلَى سعتها، وبعضهم قال بالتخيير في كُل مراقد المعصومين علي ، وكأنَّ الشَّريعة حين شعّرت هذه الأماكن جعلتها بمثابة وطن عالمي لكلِّ النَّاس.

### أخيراً هذا الكتاب

نحن لسنا في صدد قدح أو مدح الكتاب، ولا في صدد نقد أو تقيم الكتاب، فهذا أمر متروك للقارئ اللبيب وللباحث النيقد، وإنّا نحن في صدد وصف للكتاب زيادة في تنوير القارئ الكريم إلى بعض ميزات هذا الكتاب حتى يسهل عليه خارطة السير في قراءة وفهم الكتاب.

فمن حيث الصفات الفنيّة والصياغيّة:

أولاً: الميل غالباً إلى صياغة الموضوعات على شكل نقاط، فبدل أن يتم سرد الموضوع بالشكل المتعارف يسرد بشكل نقاط.

ثانياً: الميل غالباً إلى ذِكر أكثر من عنوان للموضوع الواحد وذلك لأسباب منها:

أ) إفهام القارئ أنَّ للموضوع زوايا عديدة يمكن أن يُقرأ من خلالها.

ب) إنّ كثرة العناوين ليست كثرة ترفيّة وبلا فائدة، بل لها جُـلّ الفائدة في وضع القارئ الكريم بالصورة المرجوة من البحث.

ج) أن كثرة العناوين أحياناً تكون بسبب تعدد القراءات للعنوان الواحد، وكلّها تعبر عن نفس العنوان، وليست تُعبّر عن جانب من العنوان وزاوية منه.

ثالثاً: أحياناً يُذكر العنوان وتُذكر تحته كتابة بأسطر قليلة قد تصل إلى خسة أسطر وبشكل أنصاف سطور، تكون بمثابة مقدّمة تنويريّة كإضاءة

هذا الكتاب ......... ٥٥٤

لعناوين الفصل إن كانت لعنوانه أو للموضوع كذلك.

رابعاً: إنّ العناوين المتعدّدة هي قراءة علميّة عمليّة تجعل القارئ يقرأ الموضوع من خلال العنوان الأول، فيطبقه في حياته اليوميّة حينها يكون ظرفه مناسباً ومتناسباً مع هذا العنوان، ويُقرأ الموضوع من خلال العنوان الشاني - كقراءة ثانية - ليطبقه في حياته اليوميّة حينها يكون الظرف مناسباً ومتناسباً مع القراءة النانية للموضوع، وهكذا لو كان هناك عنوان ثالث أو رابع.

وأما من حيث المادة العلميّة:

إنّ قراءة المشهد الحسيني كقراءة توحيديّة من خلال البَداء الذي ما عُظمَ وما عُبد الله بمثله - كما في الروايات - ليس هو محضاً في القراءة العقديّة الفكريّة التي قد تكون في أكثر أحيانها ترفيّة أو عمليّة ونافعة، ولكن لفئة محدودة من المثقفين أو الباحثين، ويبقى بالنسبة لعامّة المؤمنين أمراً مطلسهاً ومرمّزاً؛ ولذلك أشرنا بين شارحتين تحت العنوان أنها مباحث في العقيدة الفقهيّة، إشارة إلى الجانب العلميّ والعمليّ في حياة الأفراد كافة؛ لأنّ العقيدة تمثل تصحيح المسار العمليّ في الوظيفة العمليّة في الحياة اليوميّة.

فإذن؛ نقرأ المشهد الحسينيّ لنصحح مشهدنا الحياتي، لأنّ مشهد الطفّ لم يقتصر على بُعد واحد، بل شمل كلّ أبعاد الحياة: سياسيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً وعسكريّاً، وهكذا.

ولذلك يرى القارئ الكريم في طيات بحث التوحيد كلاماً عن حياة رسول الشيطة، أو كلاماً عن حياة الإمام الصادق الله، وهكذا بقية المعصومين بالله ؛ وذلك إشارة إلى:

إنّ المعصومين عظيم نور واحد، فكلّهم: (مهدي، وصادق، وباقر، ورضا، وكاظم، وجواد... وهكذا).

\* إنّ الوقائع الجزئيّة الحياتيّة للمعصومين على يمكن من خلالها أن نقرأ الطفّ، ويمكن من خلالها الطفّ أن نقرأها، فأحدها يحكي الآخر، فمرّة نسير بطريق (الإن) - حكايةً - من خلال المفردات الجزئيّة الحياتيّة، التي تكون كمعلولات تشير إلى علّة واحدة، وتُقرأ جزئيّة فاردة، وأُخرى بالعكس نقرأ المعصومين عليه من خلال المشهد الحسينيّ، أي: بطريق (اللّم) من العلّة إلى المعلول؛ وبالتالي تكون هكذا رؤية متبادلة متكاملة، لأنّه ليس كلّ رؤية متبادلة هي متكاملة.

\* إنّ الكثير من المثقفين - بل المختصّين في البحوث الفقهيّة أو العقائديّة - يرون أنّ من غير الصحيح عند البحث عن الإمام الحسين اللهِ - مثلاً - في أيّ جانب من جوانب حياته المباركة جرجرة البحث للكلام عن موضوع آخر، ولو كان هو الحديث عن رسول الله الله الله أو أحد المعصومين الله الأنّ ذلك يُبعِد القارئ عن بوصلة البحث الأساسيّة ويشتّت ذهنه. لكن نحن نقول: إن الأمر على العكس، فهو لا يُبعِد، بل يفصل، ولا يشتّت بل يوسّع؛ لأنّ البحوث الدقية المعمّقة من الضروري أن ترى النور بآليات عديدة موسّعة ومفصّلة، ومن الضروري أن تكون تلك القراءة بآليات مناسبة، كأن يُقرأ الحسين الله من خلال سيرة النبي الله وصفاته، أو سيرة أحد المعصومين الناسبة - الحسين الله الأسلوب وهذه الطريقة - المفصّلة الموسّعة بالآليات المناسبة -

\*وهدا الاسلوب وهده الطريقة - المفصلة الموسعة بالاليات المناسبة-قد يُلحظ كطريقة من طرق القرآن الكريم، بل ومن طُرق أهل البيت عِلَيَّة، وهذا واضح لمَن قرأ خُطب أمير المؤمنين علَيِّة، فالقرآن عندما يتحدَّث في هذا الكتاب ......

مبحث عقائدي أو عن مبحث أخلاقي؛ فأنّه يأتي بمصداق للصدق، كقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً﴾ (١) ومن جهة أُخرى، نرى الآيات القرآنيّة تتحدّث في موضوع معين، ثمّ تنتقل فجأة وبلا سابق إلى موضوع آخر كأنّه لا صلة له بالآيات السابقة، وأمّا الشواهد في كلام المعصومين عليه وأمير المؤمنين الله في نهج البلاغة فكشيرة لا حاجة لاستعرضها.

- تم استعراض وظائف أُخرى عقائديّة لم تُبسط في أبحاث العقيدة الفقهيّة، كالجر والاختيار وغيرهما.
- \* إنّ هذا الكتاب يحتوي على أكثر من سبعة قواعد منهجيّة، وهذه القواعد السبعة هي: في النشاط الدينيّ الفقهيّ السياسيّ والاجتماعيّ، وهذا ما يعطي القاعدة الواحدة مرونة في الاستعمال في أكثر من مكان واحد.
- \* تم في هذا الكتاب بحث بعض الوظائف والواجبات التي قلَّ البحث عنها في الكتب التخصصية، أو بُحثت بشكل مقتضب وبسيط، فمثلاً التقيّة وظيفة فقهيّة لها مستويات بحسب الأحكام الفقهيّة الخمسة وقد بُحثت بشكل مفصَّل ولكنّها لم تتناول إلّا الجانب الفردي، أمّا بُعدها الاجتماعي فلعلّه يندر البحث عنه، وأمّا في هذا الكتاب، فإنّ سهاحة الأستاذ (دام ظلّه) تناول البُعد الفرديّ والاجتماعيّ والسياسيّ أيضاً، بل والاستراتيجي، وبمعالجة موضوعيّة ميدانيّة من خلال ذِكر مصاديق جليّة وواضحة، مارسها الأنبياء والأئمة ومارسها أصحابهم أيضاً، هذا مضافاً إلى تصحيح المسار الفكريّ الخاطئ في فهم التقيّة؛ حيث كان يُفهم منها مجرّد

<sup>(</sup>١) مريم: آية ٥٤.

الإحجام والاحتياط والحذر بلا أن تكون برنامج عمل مختلف الأبعاد والمستويات. ونفس السير الفكري الخاطئ ارتكب في فهم الجلس، فإن الحلس كها هو الظاهر أشد إيهاماً من التقية؛ لأنه ظاهر في ضرورة السكون ومسك الأرض وعدم الحركة، والذي بدا لنا بعد التحقيق هو العكس تماماً.

\* قد يصعب على الفهم أنّ المؤمن هل يمكن أن يناور؟ وأنه كيف يمكن المحافظة على المبادئ ورعاية الثوابت؟ وأنّه أساساً: هل يجوز للمؤمن ذلك؟ وكيف يمكن تصوره للمعصوم اللهاي قاعدة المرونة والمناورة في المسير والمسار تجيب على ذلك بإجابة بسيطة، ولكنّها عميقة ودقيقة بفكرة جعل المرونة في الآليات والقشور مع الحفاظ على اللّب الثابت، وتُبيّن كيف أنّ الإمام الحسن الله استطاع في ذلك الظرف العصيب الجمع بين البراغماتية والمبدأية كما تبيّن بعض ما مارسه المعصومون عليها.

\* كذلك هناك تكاليف خاصة في أوقات معينة من زوايا معينة، ولكن خصوصيتها لا تعني فرديتها، وهذا أمر بالغ الأهمية، فإنّ الكثير يتصور أنّ الخصوصية تعني الفردية، والبُعد الفردي والتكليف على مستوى خاص وفرديّ، وهذه قراءة مغلوطة؛ لأنّ البُعد الفردي جانب متدنّ من المسؤولية. ومن تلك الأمور الخاصة بمسؤوليّات العصر الراهن - والتي كما بيّنا لا تقتصر مسؤوليّتها على البُعد الفرديّ، بل على المستوى الاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصاديّ والعسكريّ وغيرها - هو تكليف المؤمنين في عصر الغيبة، ومنها التكليف في مواجهة حركات الانحراف، وخصوصاً حركة السفياني، وأمّا لكواجهة فنرى أنّها المواجهة التي تنعكس من سلوك الحسين المنهيّ يوم الطفّ، فرغم ذلك الوعد الإلهي الجازم بشهادة الحسين المنهي فقد كان يقوم الطفّ، فرغم ذلك الوعد الإلهي الجازم بشهادة الحسين المنهي فقد كان يقوم

هذا الكتاب ......

بواجبه قيام الواثق بالنصر والنجاة بنظرٍ إلى البَداء الأعظم والبَداء الإلهي.

فهل ينعكس ذلك على مواجهتنا لحركة السفياني؟ التي قد وردت فيها روايات تشير بالصراحة أو بالمضمون إلى إمكان حصول البداء. فإذا لم تكُ لدينا تلك القراءة للمشهد الحسيني، لم ينعكس على سلوكنا في مواجهة السفياني أمل ملؤه الرجاء بالنصر المتولّد من معرفتنا بالبداء.

والبَداء الذي نريده ليس البَداء التكوينيّ، فنحن لا نريد أن نبيِّن البَداء من جهة الحربّ. بل من الوجهة العقائديّة المحضة، أو قل: لا نريد بيان البَداء من جهة الحربّ. بل نريد - وهو المهم - أن نبيِّن كيف مارس الحسين المَيِّظِ البَداء كحقيقة عقائديّة وفكريّة في سلوكه في ساحة الطفّ، بل كيف مارس المعصومون المَيُظِيِّ ذلك في ساحات طفوفهم، سواء مع الأباعد أو الأقارب، وكذلك نريد - وهو الأهم - أن نبيِّن كيف ينعكس ذلك كلّه على خارطة مسؤوليّات المؤمنين في المعصر الراهن كعقيدة فقهية.

فإنّ الحسين الله كان موعوداً بالشهادة، ومع ذلك كان ينظّم معسكره، بل ويقاتل قتال مَن لا يقين له بالشهادة - رغم يقينه بالشهادة - ومقابل ذلك الإمام صاحب العصر على مهذّب خائف، رغم كونه موعوداً بالنصر، ورغم يقينه بالنصر، وهو خوف يوازن شدّة الرجاء التي يعيشها على ، كما أنّ تفاؤل رسول الشكل وتفاؤل باقي أهل البيت على سواء في تجاربهم الحياتية أو ما تعكسه سلوكيّات الآخرين بالنسبة إليهم هو ترجمة للأمل الذي يقابل الحذر - الذي هو ترجمة للخوف الموازن للرجاء - فقد كان الله أحذر الناس من الناس، فلم يأخذه التفاؤل إلى الإفراط، ولم يجرّه الحذر إلى الأحجام عن العطاء والدعوة إلى الخير، فلا إفراط تفاؤلي ولا تفريط حذري، ولكن أمر بين أمرين.

♦ كذلك في الفصل الثالث من القسم الثاني ثمانية أقسام من أقسام الجهاد، وهذه الأقسام تبيّن وظيفة المؤمن في النشاط العسكري ووظيفة تقديس المقدَّسات، ولم يخالف سماحة الشيخ (دام ظلّه) مشهور فقهاء الإمامية في مسألة الجهاد، ولكنّه فصَّل ما لم يفصَّله الآخرون بما لا يخرج عن ظهور عموم الآيات والروايات في ذلك.

فإن الجهاد الدفاعي كها هو مقرّر يكون ردعاً للعدوان، ولكن آلية الجهاد الدفاعي لتحقيق ذلك الردع تختلف شدّة وضعفاً بشكل متناسب مع حجم وشدّة العدوان.

فالجهاد الدفاعي الوقائي يكون من باب الوقاية خير من العلاج، والجهاد الدفاعي العلاجي يكون من العلاج بعد وقوع الاعتداء وبقدر العدوان، فإن قوله تعالى: ﴿وَلَحُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾(١) إشارة إلى أنّ القصاص لا يقتصر على البُعد الفرديّ، أو البُعد الاجتماعي، بل في البُعد السياسي والعسكري لأجل حياة الأمّة وسعادة أُمّة الإيهان والإسلام، كها أنّ الجهاد دفاعاً عن المقدَّسات هو الآخر قسم برأسه، بل أقسام عديدة تدور حول تقديس مَن قدَّسهم الله تعالى، فإنّ الدفاع عن بلد فيه مقدَّسات أنبل وأشرف من الدفاع عن الأراضي التي لا مقدَّسات فيها.

وبها أنّ هذه الأراضي وبحسب الآيات والروايات قُدَّست لوجود المعصومين عليه فيها؛ فيكون الدفاع عن ذات المعصوم على - نفسه - أعلى وأقدس وأشرف من الدفاع عن الأراضي المقدَّسة، وبذلك يتنقّح لنا القسم السابع من أقسام الجهاد، وهو الجهاد تعصّباً لذات المعصوم على المقدّسة،

<sup>(</sup>١) البقرة: آية ١٧٩.

هذا الكتاب ......مذا الكتاب والمستعدد المستعدد الكتاب المتعاب المتعابد المت

والذي يتفرّع عليه جهاد آخر - ولكنّه قسم مستقلّ برأسه- وهـ و الجهـاد المواساتي، والذي يكون فقط من أجل مواساة المعصوم الله الله .

كها وتم في هذا الكتاب تصحيح بعض المسارات الخاطئة في فهم كثير
 من الألفاظ التي وردت في الروايات، والتي لعلّه بُنيت عليها مناهج
 ومدارس معرفية، ومنها:

معنى (الحِلْس) الذي فُهم لدى الكثيرين بشكل خاطئ و مخالف تماماً لما هو المراد في الروايات، وكذلك معنى التقيّة وأبعادها وأقسامها المختلفة وأنّ معنى التقيّة المعروف جزء من المعنى الصحيح - الوسيع - الذي جُعل ديناً ومنهاجاً حياتياً، كما في الحديث الشريف: «التقيّة من ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقيّة له»(۱)، كذلك اللّين والرفق والمرونة واللطف له الأهمّية العظمى، ولكن في أبوابه الصحيحة، بل الوفاء الذي هو أشرف وأنبل من هذه المعاني له مواطن، ولا يصح في كلّ المواطن، فإنّ الوفاء مع أهل الغدر غدر عند الله، كما يقول أمير المؤمنين الحيلا وقد بين الكتاب نظريّة تخادم العلوم التي تبيّن أهمية العلاقة بين العلوم المختلفة، أهم جانب في تطور وتكامل العلوم هو ذاك.

\* والشيء الأهم والحيوي الأساسي - المنهجي - في هذا الكتاب، هو وضع ضوابط ومناهج لدراسة روايات زمن الغَيبة ورايات وأشخاص هذه الفترة الحسّاسة والمهمّة في حياة المؤمنين، وأنّ الدراسات الكثيرة في هذا الزمن - مع شديد الأسف- تُجعل محاورها الأساسية شخصيات وشخوص زمن الغَيبة وتحاول معالجة الروايات على أساس ذلك المحور، وهذا مسار مغلوط يحرف

<sup>(</sup>١) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢، ص٢٢٤.

٤٦٦ .....التوحيد في المشهد الحسيني

النظرة المجموعية التي ترمي إليها تلك الروايات، وهذا التأسيس - بحسب نظري القاصر - فتح عظم وتشييد لمنهج جديد في قراءة روايات زمن الغَيبة وسنة الظهور.

وبعد ذلك كله ذكرنا مقاطع مختارة - مهمة - من الكتباب لأجل أن تبقى في الذاكرة.

### فهرس الكتاب

| ٧          | مقدمة المركز                                 |
|------------|----------------------------------------------|
|            | مقدَّمة المقرّر                              |
| ١٥         | غهيد غهيد                                    |
|            | القسم الأول                                  |
| (ö.        | التوحيد في المشهد الحسيني (مباحث في العقيا   |
|            | وفيه ثلاثة فصول:                             |
| ۲۱         | القضاء والقدر في المشهد الحسينيّ             |
| ۲۱         | اللدخل                                       |
|            | الفصل الأؤل                                  |
|            | البُداء الأعظم                               |
| ۲۷         | البَدَاءُ الأَعْظَم                          |
|            | نتائج مُهمّة في الجبر والاختيار              |
|            | -<br>جدلية العلاقة بين الإبرام والبَداء      |
| ۳٥         | قوم يونس                                     |
|            | الفصل الثاني                                 |
| بنيَة      | حتميّة القضاء والقدر في مفهوم النهضة الحسر   |
| <i>5</i> \ | حتميّة القضاء والقدر في مفهد والنوضة الحسنتة |

| التوحيد في المشهد الحسيني |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| ٤٢                        | حتمية البَداء                                     |
| ٤٣                        | البَداء وليلة القدر                               |
|                           | صور البَداء في القضية الحُسينيّة                  |
| ٤٩                        | إحسان التقدير وإحكام التدبير                      |
| ٤٩                        | أديب الله                                         |
| ٥٠                        | أَدّبني ربِّي                                     |
| ٥١                        | سعة البَدَاء في سلوك النَّبي ﷺ                    |
|                           | الحُسينُ أُمَّةُ                                  |
| ۰۳                        | مطمئنةً بقدرك                                     |
| 00                        | إنَّها شقشقة                                      |
| ٥٩                        | ضابطةٌ جعفريّةٌ في القضاء والقدر                  |
|                           | -<br>حربٌ باردةٌ لا تُنافي حتميّة القضاء          |
|                           | -<br>عِبَر ودروس مِنْ حياة الإمام الصادق للسلال . |
|                           | تناسب التقدير بين الإنسان الصغير والكبير .        |
|                           | مُهذَّب خائف رغم حتميَّة النصر                    |
|                           | المُهذَّب الخائِف                                 |
|                           | شجاعةُ التدبيرُ لا تُنافي الحذرَ                  |
|                           | خفاء التدبير بلا خفاء للمدبّر                     |
|                           | <br>كمالُ التدبيرِ اليقظةُ والحذرُ                |
|                           | أورتأحلاس البيوت                                  |
|                           |                                                   |

| £79 | لكتاب | فهرسو |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

## الفصل الثالث

| حَسم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمكانيّة البّداء | مكانئة البداء | التداعيات بدون | الاحتمالي | حُسم سابة، و | ¥ |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---|
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---|

| كانيّة البَداء               | لا حَسْم سابق ولا حَتم في التداعيات بدون إمة        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۸٥                           | التفاؤل في ميزان القضاء والقَدَر                    |
| ۸٥                           | تفاءلوا بالخير                                      |
| ۸٦                           | تدبير الخير لمستقبل الأُمّة                         |
| ۹۰                           | قمّة النشاط مَعَ حتميّة الشهادة                     |
| ۹۰                           | تفاؤل الحسين الطِّلا                                |
| ۹۲                           | التفاؤل المعاكس (المذموم)                           |
| ۹٤                           | معالم أُخرى للأمل في تدبيره للطِّلا                 |
| ۹٤                           | الإغراق في لطافة وإتقان التدبير                     |
| ۹۷                           | تدبيره ﷺ الخير لأُمّته                              |
| ۹۸                           | المبالغة في المداراة مَعَ قمّة الحذر واليقظة        |
| ۹۸                           | لِنْتَ كَمُ                                         |
| سرِّية الحقائق الخطيرة • • ١ | الانفتاح التفاعلي مَعَ المُجْتَمع مَعَ الحفاظ عَلَى |
| ١٠٠                          | • .<                                                |
| ١٠٢                          | تبدُّل الهزيمةُ إلى نصر                             |
| ١٠٦                          | تدبيرٌ عظيمٌ في ظرفٍ عسير                           |
| ١٠٦                          |                                                     |
|                              | مضائق عسيرة ومواطن خطيرة                            |
| 111                          | يوم حُنَيْن                                         |

| التوحيد في المشهد الحسيني |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| 115                       | المَعْلَمُ الجبري مِنْ جديد             |
| 117                       | غُلّت أيديهم                            |
| 117                       | المسلك الجبريّ أنواعٌ وأنهاط            |
| 117                       | الجَبريّة الصُوفيّة                     |
| ١١٧                       | المنطق الحُسينيّ يُحاكم الجَبريّة       |
| ١١٨                       | مراتب النجاح في الابتلاء الإلهي         |
| ١٢١                       | النشاط والحركة الحُسينيّة               |
| ١٢٣                       | النشاط والحركة اليونسيّة                |
| ١٢٥                       | شجاعةُ إدارةِ الأزماتِ وإمامة الأُمّة   |
| ١٢٥                       | شجاعةُ التدبير                          |
|                           | الغصّة والفرصة                          |
| ١٢٩                       | حتميّة عدم النصر لا تنافي إمكانية الفتح |
| ١٢٩                       |                                         |
| 171                       | فتحُ الحسين أم حسينُ الفتح              |
|                           | القسم الثاني                            |
| سر الراهن                 | خارطة مسؤوليّات العم                    |
| ول:                       | ونيه ثلاثة نص                           |
| •                         | الفصل الأوَل                            |
| لديني والسياسي والاجتماعي | خارطة المسؤوليّات في النشاط الوظيفيّ ا  |
| ١٣٩                       | سبع قواعد منهجيّة وخاتمة                |
| ١ ۶ ١                     | 7.13.                                   |

| الق<br>مو<br>فهـ<br>الق |
|-------------------------|
| مو<br>فهـ<br>الق        |
| مو<br>فه<br>الق         |
| مو<br>فهـ<br>الق        |
| مو<br>فهـ<br>الق        |
| مو<br>فهـ<br>الق        |
| الق                     |
| الق                     |
|                         |
|                         |
|                         |
| الو                     |
| المع                    |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |
| الق                     |
|                         |
| الق                     |
| الق                     |
| الق                     |
|                         |

| حيد في المشهد الحسيني | ٤٧٢التو                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | مقدّمة                                                                                                    |
| 179                   | الإعداد الأمني                                                                                            |
| ١٧٠                   | التقيّة والكتبان حارس الإعداد                                                                             |
| ١٧٤                   | تقيّة الكتبان مراتب ودرجات                                                                                |
| ٠٠٠٠٢٧١               | التقيّة من الجهلاء أشدّ من الأعداء                                                                        |
| ١٧٨                   | المذيع جاحد                                                                                               |
|                       | الكتبان والإذاعة المذيع سرّنا كقاتلنا عمداً                                                               |
| ١٨٣                   | الجندي الخفي (المجهول)                                                                                    |
| ١٨٣                   | يكتم إيهانه                                                                                               |
| ١٨٥                   | أصحاب الكهفأصحاب الكهف                                                                                    |
| ذكيّة)١٨٧             | قاعدة أُخرى (تقيّة الاصطناع) ملازمة لقاعدة (التقيّة ال                                                    |
| ١٨٨                   | الخضر ﷺ والتقيّة الذكيّة                                                                                  |
| 149                   | المنهج أهمّ وأوْلى                                                                                        |
| 19                    | خفاء أم اختفاء                                                                                            |
| 191                   | التقية الذكيّة عند الإمام الصادق الله الشابية الذكيّة عند الإمام الصادق الله المسادق الله المسادية المساد |
| 197                   | التقيّة الذكيّة في سلوك إبراهيم للطِّلا                                                                   |
| 19٣                   | القرآن يكشف عن أربع مهام سرّية لأهل الكهف عليه.                                                           |
| 198                   | أسرار (التقيّة التدبيريّة) في سورة الكهف                                                                  |
| 197                   | برنامج أمني للإمام الصادق ﷺ                                                                               |
| 197                   | كيف يتعامل الإمام مع مَن يكشف الأسرار                                                                     |
|                       | دور المذهن في الحكم مة الحقيّة أعظم                                                                       |

| <b>874</b>               | فهرس الكتاب                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۲۰۱                      | أطروحة جديدة في معنى الظهور بعد الغَيْبَة           |
|                          | دولة الخفاء وخفاء الدولة                            |
| Y•1                      | دولة الغَيْبَة وغَيْبَة الدولة                      |
| ر                        | لقاعدة السادسة: المرونة والمناورة في المسير والمساو |
|                          | سعة الحكمة في صيرفة تدبير وإدارة الأُمُور           |
|                          | -<br>جدليّة العلاقة بين البراغهاتيّة والمبدأيّة     |
|                          | جدليّة الثابت والمتغيّر                             |
| Y10                      | تغيير الواقع بين الإفراط والتفريط                   |
|                          | جدليّة حفظ النظام الثابت والإصلاح المتغيّر          |
|                          | المناورة بين الواقعيّة الراهنة والقيم الشعاريّة     |
|                          | الثابت النظامي والمتغيِّر الإصلاحي                  |
| *1V                      | للبيت ربُّ بحميه                                    |
|                          | دروس في مناورة عبد المطلب ﷺ                         |
| YY•                      | ىناورة حُسينيّة في قوالب زينبيّة                    |
| ينيّة في موكب السّبي ٢٢٠ | مناورة ومران الخيارات والأساليب في النهضة الحسب     |
| YYY                      | همزة الوصل                                          |
|                          | هَلْ الوسيلة ثابتة أم مُتغيِّرة                     |
| 770                      | تصريف الكلام                                        |
|                          | وينتصر عَلِيُّ اللَّهِ                              |
| 777                      | متانة الدِّين وسياحة الشَّريعة                      |
|                          | الصُّلح خَيرالصُّلح خَير                            |

| التوحيد في المشهد الحسيني | £V£                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| YYA                       | تعدد الخيارات                             |
| YYA                       | تعدد السيناريو                            |
| 779                       | تصريف الكلام                              |
| 779                       | تغيُّر اللفظ لا يعني تبدُّل المعنى        |
| 777                       | الغاية لا تُبرِّر الوسيلة                 |
|                           | الوسيلة لا تُصحِّح الغاية                 |
| ۲۳٤                       | المحجّة الصحيحة مراتب                     |
| 740                       | للوفاء مَوَاطنللوفاء مَوَاطن              |
| YTV                       | هَلْ الحقيقة مُطلقة أم نسبيّة؟            |
|                           | لقاعدة السابعة                            |
| ٢٣٩                       | ضرورة توازن القِوى مع العدو               |
|                           | خاتمة نفيسة في تخادم العلوم               |
| 781                       | نظرية ترابط وتعاون وتخادّم العلوم         |
|                           | الفصل الثاني                              |
| ينيّ للمؤمنين تجاه حركات  | خارطة المسؤوليَات في النشاط الوظيفيَ الدب |
|                           | الانعراف الديني                           |
| Y & V                     | مقدّمة                                    |
| Y & V                     | السفياني بين الحتم والبَداء               |
|                           |                                           |
|                           | نبل البَدَء: قاعدة عَلوية بصياغة رَضويّة  |
| Y 0 Y                     | قاء تمنيح " قفا النب                      |

| ٤٧٥     | فهرس الكتاب                               |
|---------|-------------------------------------------|
| Y08     | مسالك الانتظار                            |
| Yov     | الشجرة الملعونة                           |
| ۲۰۹     | خطورة المنهج                              |
| Y09     | النقطة الأُولى: (الشجرة الخبيثة)          |
| ۲۰۹     | النقطة الثَّانية: (لا يذكرون الله)        |
| ۲٥٩     | النقطة الثَّالثة: (بنو أُميَّة نهج وسلوك) |
| ۲٦٠     | النقطة الرَّابعة: (سعد الخيرُ)            |
| ٠,٠,٠,٠ | النقطة الخامسة: (اللَّعن للمؤسسين أشدّ)   |
| 777     | النقطة السَّادسة: (أخطر المناهج)          |
| ٠٢٢٢    | النقطة السَّابعة: (إسلام وأصنام)          |
| 777     | النقطة الثامنة: (بنو العباس)              |
| Y783FY  | مَن هو السُّفياني؟                        |
| Ϋ́Τλ    | حادثة مُثيرة                              |
| YVY     | معالم مشروع السُّفياني                    |
| ۲۷٥     | السُّفياني ويأجوج ومأجوج                  |
| ۲۸۲     | الرجعة قُبَيل الظهور                      |
| ۲۸۲     | هي محور أدوار مسرح أحداث الظهور           |
| YAY     | السُّفياني بين المحتوم والموقوف           |
| Y9•     | دروس تربويّة في البَداء                   |
| ۲۹۳     | البَداء وإخفاق مشروع السُّفياني           |
| ۲۹۳     | روايات البداء بلسان البشارة               |

| التوحيد في المشهد الحسيني |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Y90                       | رجفة الشام                                           |
| ۲۹٦                       | روايات (البَداء) بلسان أنَّ السُّفياني نقمة للمؤمنير |
| Y 9 V                     | الإعلام المزيَّف للسُّفياني                          |
| ۳۰۰                       | الخسف عنوان للبَداء في حركة السُّفياني               |
| ۳۰۳                       | الوظيفة الأوليّة للمؤمنين هي المقاومة                |
| ۳۱۳                       | البَداء في خاتمة السُّفياني                          |
| ۳۱٥                       | أمرهم لِللَّهُمْ بالوجوب العيني والتعيُّني           |
| زمز                       | لتصدي شيعة العراق بالخصوص للسُّفياني بقوّة وحز       |
| ۳۱٧                       | الشُّعوب كُلِّها ضدّ السُّفياني                      |
| ۳۲۰                       | الرايات المُناهضة لمشروع السُّفياني                  |
| ۳۲۰                       | القيام بالمسؤولية                                    |
| ۳۲۲                       | الرايات المُمهِّدة للسُّفياني                        |
| ۲۲۳                       | الشيصباني                                            |
| ۲۲۳                       | حكومة بني العباس                                     |
| ٣٢٥                       | شخصيّات في مسرح الظهور                               |
| ٣٢٥                       | نفاق الإيهان (البترية)                               |
| ۴۲٦                       | على طرفي نقيض                                        |
| ۲۳۰                       | الغاية مِنْ استعراض روايات سنة الظهور                |
| ۲۳۴                       | دور المؤمن في عصر الفتن وخصوصاً فتنة السُّفياني      |
| ۳۳۷                       | مقاطع مختارة                                         |
| <b>ሮ</b> ሞአ               | خلاصة الفصل الثاني                                   |

| <b>EVV</b> | الكتاب . | فهرس |
|------------|----------|------|
|------------|----------|------|

## الفصل الثالث

## خارطة المسؤوليات في النشاط الوظيفي الديني العسكري للمؤمنين ووظيفة تقديس وحماية المُقدَسات

| ٣٤٥                 | قواعد أساسية في مراتب الجهاد الدفاعي            |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| ٣٤٥                 | وظيفة تقديس المُقدّسات                          |
| ۴٤٧                 | مُقدّمةمُقدّمة                                  |
| ۳٤۸                 | الجهاد الدفاعي                                  |
| <b>τελ</b>          | قواعد أساسية في مراتب الجهاد الدفاعي            |
| ن المعتدين          | القسم الأوَّل: الدفاع الوقائي الرادع عَنْ عدواد |
| τελ                 | القسم الثاني: الدفاع العلاجي                    |
| ٣٤٩                 | القسم الثالث: الدفاع الاقتصاصي                  |
| ۳٥٢                 | القسم الرابع: الجهاد الدفاعي الاستباقي          |
| ٣٥٤                 | قواعد لا محيص عنها في الدفاع عَنْ الْمُقدَّسات  |
| مدة الرفق المرن ٢٥٤ | نظام تعدد مراتب الدفاع طولياً متعاكساً مع قاء   |
| مَنْ المقدّسات٥٥٠   | القسم الخامس: الجهاد الاقتصاصي في الدفاع عُ     |
| ، المُقدّسات        | القسم السادس: الجهاد الدفاعي الاستباقي عَنْ     |
| البيت الملي         | القسم السابع: الجهاد الاقتصاصي تعصباً لأهل      |
| 70V                 | أهميّة ذات المعصوم كركن مِنْ أركان الدين        |
| ۳٦١                 | بيت المقدس قُدِّس لوجود الأنبياء فيه            |
| r18                 | المعصوم للله مِنْ مُقدَّسات الدِّين             |
| عة مِنْ الأصحاب٣٦٦  | سب المعصوم ﷺ ارتداد عَنْ الدين كما عَنْ جماء    |

| ٤٧٨ التوحيد في المشهد الحسيني                       |
|-----------------------------------------------------|
| تعطيل الحدود يُؤثر في التكوين والتشريع              |
| موقف زينب العقيلة ﷺ مِنْ وجوب أحَّد الثار           |
| استمرار برنامج الثار والثورة                        |
| ما ورد في الإذن والحتّ على الأخذ بثأر الحسين ﷺ      |
| طلب الثأر لآل مُحمَّد ﷺ                             |
| القسم الثامن: الجهاد المواساتي                      |
| أوَّلاً: التغاير الثبوتي (الماهوي)                  |
| ثانياً: التغاير الإثباتي                            |
| أعظم المواساة مواساة أبي الفضل التلا                |
| المُقدّسات ركن الدين                                |
| جهاد بلا دم                                         |
| سلاح السلام لا الاستسلام                            |
| الدفاع عَنْ المقدَّسات واجب مِنْ أُصول الاعتقاد ٣٨٥ |
| وليس مِنْ مستحبات الشَّريعة                         |
| بِشَارَةً وَنذارةً                                  |
| ركنيّة الأراضي المُقدَّسة                           |
| الأرض المُقدَّسة                                    |
| نتائج مهمّة من الآيات المُتقدّمة                    |
| الدفاع عَنْ المُقدّسات بتعظيم باب حطّة              |
| منهجيّة تربوية يرسمها رسول الفيﷺ                    |
| <b>*44</b>                                          |

| ٤٧٩                                     | فهرس الكتاب                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| لعصر الراهنلعصر الراهن                  | العناصر الكليّة لخارطة مسؤوليات ا     |
| ٤٠٩                                     | قاعدة: إعداد القوة                    |
| وليّة على الجميع                        |                                       |
| ٤١٠                                     | قاعدة: الصبر لا يعنى الجمود           |
| ٤١٠                                     | قاعدة: للوفاء مواطن                   |
| العدوا١١                                | قاعدة: ضرورة توازن القوى مع ا         |
| ٤١١                                     | المعصوم لنا قدوة                      |
| طع مختارة                               | مقاه                                  |
| دينتي والسياسي والاجتماعيّ للأئمّة ٤ ١٧ | عقيدة البَداء أهم مقوّمات النشاط الد  |
| ات المُترتبة عَلَى الحدث                | الإيمان بالبَداء في النتائج والتداعيا |
| 173                                     | التفاؤل رجاءٌ بسعة البَداء            |
| £ 7 7                                   | الفتح الحسيني                         |
| 373                                     |                                       |
| £77                                     | قاعدة إعداد القوّة                    |
| نفيّ (الذكي)                            | برنامج التقيّة الأمنيّة والإعداد الخ  |
| £ 7 V                                   |                                       |
| للاح المتغيّر                           | جدلية حفظ النظام الثابت والإص         |
| ٤٣٠                                     |                                       |
| ٤٣٠                                     | معنى نسبيّة الحقيقة                   |
| ٤٣١                                     | الوفاء مع أهل الغدرِ غدرٌ عند الله    |
| <*·                                     | in the 12 to                          |

| التوحيد في المشهد الحسيني | ξΑ•                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|
| £٣Y                       | المعنى الصحيح لمفهوم الانتظار       |
| 773                       | إرهاصات الظهور                      |
| 773                       | الرايات المُناهضة لمشروع السُّفياني |
|                           | (القيام بالمسؤوليّة)                |
|                           | الرايات المُمهِّدة للسُّفياني       |
|                           | الشيصباني                           |
|                           | حكومة بني العبّاس                   |
|                           | السفياني وداعش ويأجوج ومأجوج وج     |
|                           | شخصيّات في مسرح الظهور نفاق الإيم   |
|                           | عَلَى طرفي نقيض                     |
|                           | صور عديدة للبَداء في مشروع السفياني |
| <b>{ { 6 }</b>            |                                     |
|                           | ركنية الأراضى المُقدَّسة            |
|                           | با <b>ب حطّة</b>                    |
|                           | کیف نُقدِّسهم                       |
|                           | -<br>اخيراً هذا الكتاب              |
| 67V                       |                                     |